# باون الزريف باون الزريف في يَعِرْبُ الْعِرَبِ

خَالِيفَ الْهِنَّ الْهِنْ الْهُوسِي الْهِنْ الْهُنْ الْمُنْ الْهُنْ الْمُنْ الْهُنْ الْهُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْهُنْ الْمُنْ لَلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْم

عُنى بشرَحه و و تصعيّعه و ضبطه مجمّد مبهجة الأثري

الجئزء الأوك

جميع الحقوق محفوظة

الطبعةالثأنية

بلوغ الأرب نيبعزت لأمولك العررب Section Confidence

## بِنِيْ التَّهِ التَّحِيْلِ التَّحِيْلِ التَّحِيْلِ التَّحِيْلِ التَّحِيْلِ التَّحِيْلِ التَّحْيِلِ التَّحْيِلُ التَّحْيِلِ التَّحْيِلُ التَّحْيِلِ التَّحْيِلُ التَّحْيِلُ التَّحْيِلُ التَّحْيِلُ التَّحْيِلُ التَّحْيِلُ التَّعْلِيلُ التَّعْلِيلُ التَّعْلِيلُ التَّعْلِيلُ التَّعْلِيلُ التَّعْلِيلُ التَّهِ التَّهِ التَّالِيلُ التَّعْلِيلُ التَّعْلِيلُ التَّعْلِيلُ التَّعْلِيلُ التَّعْلِيلُ التَّعْلِيلِ التَّعْلِيلُ التَّعْلِيلُ التَّعْلِيلُ التَّعْلِيلُ التَّعْلِيلُ التَّعْلِيلُ التَّعْلِيلُ التَّعْلِيلُ التَّالِيلُ التَّالِيلِيلُ التَّعْلِيلُ التَّالِيلُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْ

الحد لله العلى الشأن ، العظيم السلطان ، صرف الدهور بقدرته والأكوان ، وأبهرت حكمته العقول والأذهان ، يخلق ما يشاء كما يشاء ، من غير تعريف ولا بيان . والصلاة والسلام على رسوله محمد الذى استخلصه من أفضل المادن منبتاً ، وأعز الأرومات (١) مغرساً ، فكان سيد ولد عدنان وقحطان ، وهو النبي الأمي ، العربي الهاشمي ، الذي أنقذنا بنور وجوده من ظلمات جهل الجاهلين إلى ذروة الفضل والعرفان ، وعلى آله وأصحابه هداة كل حيران ، المفصحين عن الحق المبين ، بأفصح لسان ، وأعذب بيان ، والمتفحصين عن أحوال الأمم الغابرين ، ليزدادوا إيماناً على إيمان ، وعلى من تبعهم بإحسان ، ما تعاقب الملوان (٢) ، وكر الحديدان (١) .

(أما بعد): فإن العبد الفقير ، إلى لطف مولاه الغزير ، محمود شكرى ابن عبد الله بن محمود الألوسى البغدادى ، كان الله تعالى له خير معين ، وأحسن هادى ، ووفقه سبحانه لشكر مزيد النعم والأيادى . يقول : لا يخنى على من عرف أحوال الأمم ، ووقف على ما كان عليه أجيال بنى آدم ، أن أمة العرب على اختلافها ، وتفاوت أصولها وأصنافها ، كانت ممتازة على غيرها من النياس ، متقدمة في الفضائل والمآثر على سائر الأنواع والأجناس ، فإن الله تعالى قد شرفها برسوله ، وفضلها بتنزيله ، وخصها بالخطاب المعجز ،

<sup>(</sup>١) الأرومة بالفتح وتضم : الأصل

<sup>(</sup>٢) الملوان: الليل والنهار أو طرفاهما

<sup>(</sup>٣) الحديدان والأحدان: الليل والنهار

وَاللَّفَظُ البَّلِيغُ المُوجَزُ<sup>(١)</sup> ، والسَّوال الشَّافي ، والحوابِ الكَّافي ، فالعرب أمراء الكلام ، ومعادث العلوم والأحكام ، وهم ليوث الحرب ، وغيوث الكرب والرفْد (٢) في الْجَدْب ، وهم أهل الشيمة (٣) والحياء ، والكرم والوفاء ، والمروءة والسخاء ، أحكمتهم التجارب ، وأدبتهم الحكمة فقضوا منها المآرب ، ذلت ألسنتهم بالوعد ، وانبسطت أيديهم بالإنجاز (١٠) ، فأحسنوا المقال ، وشفعوه بحسن لفمال ، ولبسوا من المجد ثوباً سندسى الطراز (٥) ، يفسلون من المار وجوهاً مسودة ، ويفتحون من الرأى أبواباً منسدة ، كأنَّ الفهم منهم ذو أُذنين ، والجـــوابَ ذو لسانين . يضربون هامات الأبطال ، ويَعْرفون حقوق الرجال ، إلى أنْ تلاعبت بهم أيدى الأقدار ، وتفرقوا في أقصى الأنحاء والأقطار ، وإنى لم أزل أتشوق للوقوف على آثارهم ، والاطلاع على شريف سيرهم وأخبارهم ، وأنمني أن أظفرَ بكتابٍ يشتمل على أحوالهم قبل الإسلام ، ويحتوى على ما كانوا عليه في جاهليهم من العوائد والأحكام ، فلم أَرَ ذلك فيما بين الأيدى من الكتب والمجامع ، ولا أنه قد طرق بابَ سمع من المسامع ، مع أنَّ المتقدمين ، من علماء المسلمين ، لم يهملوا مثل هذا المهم ، ولم يتركوا قولاً لقائل في كل علم ، وهم الذين امتد باعهم في جميع الفنون ، وحسنت منّا بهم الظنون . غير أنّ مرور الأعصر والأعوام ، أدى بآثارهم إلى الضياع ، وأُودى بها في سائر البقاع ، وكان كثيراً ما يختلج في القلب،

<sup>(</sup>۱) الموجز: القصير السريع الوصول الى الفهم ، يقال وجز اللفظ بالضم وجازة فهو وجيز ويتعدى بالحركة والهمزة فيقال وجزته من باب وعد وأوجزته وبعضهم يقول وجز في كلامه واوجز فيه ايضا (٢) الرفد بالكسر العطاء والصلة ، والجدب: المحل ٣) الشيمة: الغريزة والطبيعة والجبلةوهي التي خلق الانسان عليها والمراد بها ههنا الاخلاق الحسنة (٤) يقال نجز الوعد نجزا: تعجل ويعدى بالهمزة والحرف فيقال انجزته ونجزت به اذا عجلته نجزا: تعجل ويعدى بالهمزة والحرف فيقال الجزاء معرب والطراز بالكسر علم الثوب معرب والعراز بالكسر علم الثوب معرب والعراز بالكسر

ويخطر بالبال ، أنْ أتطفل بجمع كتابٍ يستوعب أحوالهم على سبيل الإجمال ، غير أنّ قلة البضاعة تصدنى عن الإقدام ، وتثبّطنى (١) عن طرق باب هذا المرام ، حتى اتفق بمض الدواعى التى لم أر للتخلف عنها سبيلا ، ولم أجد للإعماض عن هذا الفرض مقيلا ، فشرعت فى القصود ، وبذلت فيه غاية المجهود لما يترتب على ذلك من المصالح العمومية ، وما يستنتجه إن شاء الله تعالى من الفوائد الكلية ، وقد التزمت طريق الاختصار ، وتجنبت عن التطويل والإكثار ، ومع ذلك فإنى ممترف بالقصور والنقصان ، وإنى لست من فرسان هذا الميدان ، ولله تعالى در الأقدار ، فأنها تسوق المرء إلى ما ليس له فيه اختيار .

إن المقادير إذا ساعدت ألحقت العاجز بالحسازم

( وقد سميت ) ما جمعته وكتبته فى هذا الباب وحررته : « بلوغ الأرب ، فى معرفة أحوال العرب » ومن الله تمالى أستمد الإعانة والتوفيق ، والهداية إلى أقوم طريق ، وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .

مقدمة الطبعة الأولى سنة ١٣١٤

<sup>(</sup>١) ثبطه عن الأمر عوقه وبطأ به عنه كثبطه فيهما

### تعريف العرب وبيان أنواعهم وأقسامهم

العرب جيل من الناس لم يزالوا موسومين (١) بين الأمم بالبيان في الكلام ، والفصاحة في المنطق ، والذَّلاقة (٢) في اللسان ، ولذلك سموا بهذا الاسم فإنه مشتق من الإبانة ، لقولهم أعرب الرجل عما في ضميره إذا أبان عنه ، ومنه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « الثيب تُعْرِبُ عَن نفسها » والبيان سمَّهم بين الأمم وستمر بك قصة كسرى لما طلب من خليفته على العرب النعمان بن المنذر أنْ يوفد عليه من كبرائهم وخطبائهم من رضى لذلك فاختار منهم وَفْداً أوفده عليه ، وكان من خبره واستغراب ما جاؤا به من البيان ما هو معروف ، وهم أمة قديمة فقد كانوا بعد الطوفان وعصر نوح عليه السلام في عاد الأولى وتمود والعالقة وطسم وجديس وأميم وجرهم وحضرموت ومن ينتمي إليهم من العرب العاربة مَن أبناء سام بن نوح ، ثم لما انقرضت تلك العصور وذهب أولئك الأمم وأبادهم (٣) الله تمالى بما شاء من قدرته وصار هذا الجيل في آخرين ممن قرب نسبهم من حمير وكهلان وأعقابهم من التبابعة ومن إليهم من العرب المستعربة من أبناء عار بن شالخ بن أرفحشد بن سام ، ثم لما تطاولت تلك العصور وتعاقبت وكان بنو شالح بن عابر أُعالِم من بين ولده واحتص الله تعالى بالنبوة منهم إراهيم بن تارخ وهو آزر بن ناحور بن ساروخ بن أرغو بن فالغ وكان من شأنه مع عمروذ ما قصه القرآن ثم كان من هجرته إلى الحجاز ما هو مذكور وتخلف ابنه إسمعيل مع أمه هاجر بالحجر ُقربانا(؛) لله تمالي ومرت بها رفقة من جرهم في تلك المفازة فخالطوها ونشأ إسمميل بينهم وربى في أحيائهم وتعلم لغتهم العربية بعد أن كان

<sup>(</sup>۱) موسومين السمة العلامة (۲) الدلاقة : البلاغة في المنطق (۳) أبادهم : أهلكهم (٤) قربانا بالضم مايتقرب به الى الله تعالى من ذبح وغيره وهو فعلان من القربة .

أبوه أعجميا ، ثم كان بناء البيت كما قصه القرآن ثم بعثه الله تعالى إلى جرهم والمالقة الذين كانوا بالحجاز فآمن كثير منهم وانبعوه ثم عظم نسله وكثر وصار أباً لجيل آخر من ربيعة ومضر ومن إليهم من إياد وعَك وشعوب نزار وعدنان وسائر ولد إسمعيل وهم العرب التابعة للعرب ، ثم انقرض أولئك الشعوب في أحقاب طويلة وانقرض ما كان لهم من الدولة في الإسلام وخالطوا العجم بما كان لهم من التغلّب عليهم ففسدت لغة أعقابهم في آماد (۱) متطاولة وبق خلفهم أحياء بادين في القفار والرمال والخلاء من الأرض تارة والعمران تارة وقبائل المشرق بادين وبلاد الصعيد والنوبة (۲) والحبشة وبلاد الشام والعراق والبحرين وبلاد فارس والسنّد وكر مان وخراسان أمم لا يأخذها الحصر والضبط ودكاثروا أمم الأرض .

وقد حصر ابن خلدون فى كتاب « العبر » أجيالَ العرب من مبدأ الخليقة إلى عهده فى أربع طبقات متماقبة ، وذكر ماكان فى كل طبقة منها من عصور وأجيال ودول وأحياء وبدأ أولا بذكر :

#### الطبغة الاُولى

وهم العرب العاربة وذكر أنسابهم ومواطنَهم وماكان لهم من الملك والدولة وسمى أهلَ هذا الجيل العربَ العاربة إما بمعنى الراسخة في العروبية كما يقال: ليل أنير وصوم صائم . أو بمعنى الفاعلة للعروبية والمبتدعة لها بما كانت أول أجيالها وقد تسمى البائدة أيضاً بمعنى الهالكة لأنه لم يبق على وجه الأرض أحد من نسلهم ، ثم:

<sup>(</sup>۱) آماد جمع أمد محركة ، قال الراغب في المفردات : يقال باعتبار الغاية والزمان عام في الغاية والمبدأ ويعبر به مجالزا عن سائر المدة ، والأمد المنتهى من الأعمار ،

<sup>(</sup>٢) بدأ القوم بداء خرجوا الى البادية .

<sup>(</sup>٣) النوبة بالضم بلاد واسعة السودان بجنوب الصعيد منها بلال الحبشي.

#### الطبقة الثانية

وهم العرب المستعربة من بنى حمير بن سبأ وذكر أنسابهم وماكان لهم من الملك والدولة باليمن في التبابعة وأعقابهم وإنما سمى أهل هذه الطبقة بهذا الاسم لأن السمات والشمائر العربية لما انتقلت إليهم ممن قبلهم اعتبرت فيها الصيرورة بمعنى أنهم صاروا إلى حال لم يكن عليها أهل نسبهم وهي اللغة العربية التي تكاموا بها فهو من استفعل بمعنى الصيرورة من قولهم: استنوق الجل واستحجر الطين وأهل الطبقة الأولى لما كانوا أقدم الأمم فيا يعلم جيلا كانت اللغة العربية لهم بالأصالة وقيل العاربة ، ثم ذكر:

#### الطيغة الثالثة

وهم العرب التابعة للعرب من قُضاعة و قطان وعدنان وشعبيها العظيمين ربيعة ومضر وبدأ بقضاعة وأنسابهم وماكان لهم من الملك البدوى في آل النعان بالحيرة والعراق ومن زاحهم فيها من ملوك كندة بن حجر آكل المُرار (١)، ثم ماكان لهم أيضاً من الملك البدوى بالشام في بني جَفْنة بالبلقاء والأوس والخزرج بالمدينة النبوية ، ثم عدنان وأنسابهم وماكان لهم من الملك بمكة في قريش ، ثم ما شرفهم الله تعالى به وجيل الآدميين أجمع من النبوة وذكر الهجرة والسيرة النبوية وغير ذلك ، ووجه تسمية هذا الجيل بذلك الاسم ظاهر ، ثم ذكر :

#### الطبقة الرابعة

وهم العرب المستمحمة ومر له ملك بدوى بالمغرب والمشرق، وسموا بذلك لاستمحام لغتهم على اللسان المضرى الذى نزل به القرآن وهو لسان سلفهم وقد أطنب رحمه الله تمالى الكلام فى ذكر هذه الطبقات الأربع حيث كانت موضوع

<sup>(</sup>۱) المرار بالضم شجر من افضل العشب وأضخمه اذا أكلتها الابل قلصت مشافرها فبدت اسنانها والدلك قيل لجد امرىء القيس آكل المرار لكشر كان به والناس يقرؤنه بالكسر وهو غلط فتنمه .

كتابه ومدار بحثه وهذا الكتاب مما تداوله الأيدى فلا حاجة في إتعاب البنان بنقل ما ذكره.

\*\*\*

#### تعريف من يطلق عليه لفظ العرب

إن لفظ العرب في الأصل اسم لقوم جمعوا عدة أوصاف : أحدها أن لسانَهم كان اللغة َ العربية . الثاني أنهم كانوا من أولاد العرب . الثالث أن مساكنهم كانت أرضَ العرب وهي جزيرة العرب التي هي من بحر القُلْزُم إلى بحر البصرة ومن أقصى حجر باليمن إلى أواثل الشام بحيث كانت تدخل اليمن في دارهم ولا تدخل فيها الشام ، وفي هذه الأرض كانت العرب حين المبغث وقبله فلما جاء الإسلام وفتحت الأمصار سكنوا سائر البلاد ومن أقصى المشرق إلى أقصى المغرب والى سواحل الشام وأرمينية وهذه كانت مساكن فارس والروم والبربر وغيرهم ، ثم انقسمت هذه البلاد قسمين منها ماغلب على أهله لسان العرب حتى لاتمرف عامتهم غيره أو يمرفونه وغيره مع ما دخل في لسان العرب من اللحن وهذه غالب مساكن الشام وعراق ومِصْرَ والأَنْدَلُس ونحو ذلك وأرض فارس وخراسان كانت هكذا قديمًا ومنها ما المجمية كثيرة فيهم وغالبة عليهم كبلاد الترك وخراسان وإرْمِينِيَة وأذربيجان ونحو ذلك فهذه البقاع انقسمت إلى ما هو عربي ابتدا، وإلى ما هو عربي انتقالا وإلى ما هو عجمي ، وكذلك الأنساب ثلاثة أقسام : قوم من نسل العرب وهم باقون على العربية لساناً وداراً أو لساناً لا داراً أو داراً لا لساناً ، وقوم من نسل العرب بل من نسل بني هاشم ثم صارت العربية لسانهم ودارهم أو أحدها ، وقوم مجهولو الأصل لا يدرون أمن نسل العرب هم أم من نسل العجم وهم أكثر الناس اليوم سواء كانوا عرب الدار واللسان أو في أحدهما ، وكذلك انقسموا في اللسان ثلاثة أقسام : قوم يتكلمون بالعربية لفظاً ونغمةً وقوم يتكلمون لفظاً لا نغمة وهم المتمربون الذين لم يتعلموا اللغة ابتداء

من العرب وإنما اعتادوا غيرها ثم تعلموها كنالب أهل العلم ممن تعلم العربية وقوم لا يتكلمون بها إلا قليلا وهذان القسمان منهم من تغلب عليه العربية ومنهم من تغلب عليه العجمة ومنهم من قد يتكافأ في حقه الأمران إما قدرة وإما عادة .

\*\*\*

#### الفرق بين العرب والاعراب فى المعنى

ذهب بعضُ أهل اللغة الى الترادف بين اللفظين وأنهما بمعنى واحد ، قال الجوهري في كتاب الصحاح: العرب جيل من الناس وهم أهل الأمصار والنسبة إلى العرب عربي وإلى الأعراب أعرابي والذي عليه العرف العام إطلاق لفظ العرب على الجميع ومثل ذلك في القاموس وغيره من كتب اللغة المعتبرة ، وذكر أبو العباس أحمد بن عبد الله الشهير بابن أبي غدَّة في كتابه نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب: أن العرب هم أهل الأمصار والأعراب سكان البادية وفي العرف يطلق لفظ العرب على الجميع وقال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية في كتاب (الاقتضاء): إن لفظ الأعراب هو في الأصل اسم لبادية العرب فإن كل أمة لها حاضرة وبادية فبادية العرب الأعراب ، وقد يقال : إن باديةَ الروم الأرمنُ ونحوهم ، وباديةَ الفرس الأكرادُ ونحوُهم ، وباديةَ الترك التترُ ونحوُمهم ، قال : وهذا والله أعلم هو الأصل وإن كان قد يقع فيه زيادة ونقصان ، وقال أهل التفسير : الأعراب صيغة جمع وليست بجمع للعرب على ماروى عن سيبويه لئلا يلزمَ كونُ الجمع أخص من الواحد فإن العرب هذا الجيل المعروف مطلقا والأعراب سكان البادية منهم ولذا نسب إلى الأعراب على لفظه فقيل أعرابي وقال فريق منهم : العرب سكان المُدن والقُرى والأعراب سكان البادية من هذا الجيل أو مواليهم فعلى هذا القول هما متباينان ويفرق بين الجمع والواحد بالياء فيهما ، فيقال للواحد عربى وأعرابي والجماعة عرب وأعراب وكذا أعاريب وذلك كما يقال للواحد

مجوسى ويهودى ثم تحذف الياء فى الجمع فيقال المجوس واليهود واستمالُ البلغاء يوافق قولَ المفسرين فنى الكتاب الكريم عند بيان أحوال منافقى العرب إربيان منافقى أهل المدينة من سورة التوبة (وجاء المُمذّرون (۱) من الأعراب ليؤذن لهم) وفى آية أخرى (وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق (۲) لاتعلمهم ، نحن نعلمهم ، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم) وفى أخرى (الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم) .

والمؤرخون على القول بأن الأعراب قسم من العرب ، فني كتاب «العبر» عند القول في أجيال العرب وأوليتها واختلاف طبقاتهم : اعلم أن العرب منهم الأمة الراحلة الناجعة أهل الخيام لسكناهم والخيل لركوبهم والأنعام لكسبهم يقومون عليها ويقتاتون من ألبانها ويتخذون الدفء (٢) والأثاث (١) مع أوبارها وأشعارها

<sup>(</sup>۱) المعذرون بتشديد الذال المكسورة: المعتذرون الذين لهم عذر وبه قرا سائر قراء الأمصار ومعنى المعتذرون الذين يعتفرون كان لهم عذر أو لم يكن وهو هنا شبيه بأن يكون لهم عذر أو وقال أبو الهيثم في تفسير هذه الآية: معناه المعتذرون يقال عذر يعذر عذارا في معنى اعتذر ويجوز عذر الرجل يعذر فهو معذور واللغة الأولى أجودهما قال ومثله هدى يهدى هداء اذا اهتدى اقال الله عز وجل: أمن لايهدى الأ أن يهدى ، قال الأزهرى: وقد يكون المعذر بالتشديد غير محق وهم الذين يعتذرون بلا عذر فالمنى المقصرون بغير عذر افهو على جهة المفعل لأنه المرض والمقصر يعتذر بغير عذر ، وقراها ابن عباس (رض) بالتخفيف من اعذر وكان يقول: والله لهكذا أنزلت ، وكان يقول: لعن الله المعذرين بالتشديد كأن المعذر عنده أنما هو غير المحق وبالتخفيف من له عذر (٢) مردوا على النفاق ، قال الفراء: يريد مرنوا عليه كقولك تمردوا ، وقال ابن الأعرابي المرد التطاول بالكبر والمعاصى ، وفي المفردات تمردوا ، وقال ابن الأعرابي المرد التطاول بالكبر والمعاصى ، وفي المفردات الخير ، وليس بشيء ،

<sup>(</sup>٣) الدفء : ما استدفىء به من الاكسية والاخبية وغير ذلك .

<sup>(</sup>٤) الاثاث: متاع البيت واحدها اثاثه .

ويحملون أثقالهم على ظهورها يتنازلون حللا متفرقة ويبتغون الرزق في غالب أحوالهم من القنص ويتقلبون دائماً في المجالات فراراً من حمارة القيظ(١) تارة وصبارة البرد أخرى وانتجاعاً (٢) لمراعى غنمهم ، وارتياداً (١) لمسالح إبلهم الكفيلة بمعاشهم وحمل أثقالهم ودفئهم ومنافعهم فاختصوا لذلك بسكني الإقليم الثالث ما بين البحر الحيط من المغرب إلى أقصى البين وحدود الهند من الشرق فعمروا اليمن والحجاز ونجداً وتهامة وما وراء ذلك مما دخلوا إليه في المائة الخامسة كما ذكروه من مصر وصحاري رقة وتلولها وقُسطنطينية وإفريقية وزاغا والمغرب الأقصى والسوس لاختصاص هذه البلاد بالرمال والقفار المحيطة بالأرياف(1) والتلول والأرياف الآهلة بمن سواهم من الأمم في فصل الربيع وزخرف الأرض لرعي الكار أ(٥) والمُشب في منابتها والتنقل في نواحيها إلى فصل الصيف لمدة الأقوات في سنتهم من حبوبها ، وربما يلحق أهل العمران أثناء ذلك معرّات من أضرارهم بإفساد السابلة (٦) ورعى الزرع مخضراً وانتهامه قأعــاً وحصيدا إلا ماحاطته الدولة وذادت عنه الحامية في المالك التي للسلاطين علمهم فها ، ثم ينحدرون في فصل الخريف إلى القفار لرعى شجرها ونتاج إبلهم في رمالها وما أحاط به عملهم من مصالحها وفراراً بأنفسهم وظمائهم من أذى البرد إلى دفء ماشيتها فلا يزالون في كل عام مترددين بين الريف والصحراء مابين الإقليم الثالث والرابع صاعدين ومنحدرين على ممر الأيام شعارهم لبس المخيط في الغالب ولبس العائم تيجانًا على رءوسهم يرسلون من أطرافها عذبات يتلثم قوم منهم بفضلها وهم عرب المشرق

<sup>(</sup>١) حمارة القيظ شدته وصبارة البرد شدته أيضا .

<sup>(</sup>٢) انتجاعا: طلبا الكلا في موضعه .

<sup>(</sup>٣) ارتيادا اي طلبا .

<sup>(</sup>٤) الارياف: جمع ريف بالكسر أرض فيها زرع وخصب.

<sup>(</sup>٥) الكلأ مهموز: العشب رطبا كان أو يابسا والجمع الكلأ مثل سبب واسباب وموضع كالىء ومكلىء فيه الكلاء .

<sup>(</sup>٦) السابلة من الطرق المسلوكة والقوم المختلفة وأسسلت الطريق كثرت سابلتها .

وقوم يلفون منها الليت (١) والأخدع (٢) قبل لبسها ثم يتلثمون بما تحت أذقائهم من فضائها وهم عرب المفرب. حاكوا بها عمائم زناتة (٩) من أمم البربر قبلهم وكذلك لقنوا منهم في محل السلاح اعتقال الرماح الخطية (١) وهجروا تنكب القسى (٥) وكان المعروف لأولهم ومن بالمشرق لهذا العهد منهم استعمال الأمرين . انتهى القصود من نقله وهذا هو المشهور ، وعليه من أهل اللغة الجمهور .

\*\*\*

#### معنى الجاهلية وما نطلق عليه

الجاهلية الزمان الذي كثر فيه الجهال وهي ما قبل الإسلام وقيل: أيام الفترة وهي الزمن بين الرسولين ، وقد تطلق على زمن الكفر مطلقاً وعلى ما قبل الفتح وعلى ماكان بين مولد النبي والمبعث « وعن ابن خالويه » أن هذا اللفظ اسم حدث في الإسلام للزمن الذي كان قبل البعثة «قال المسقلاني» في شرحه على البخاري: وهذا هوالغالب ومنه (يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية) ثم قال: وأما جزم النووي في عدة مواضع في شرح مسلم أن هذا هو المراد حيث أتى . ففيه نظر فإن هذا اللفظ وهو الجاهلية يطلق على ما مضى والمراد ماقبل إسلامه وضابط آخره فتح مكة انتهى . وتفصيلُ الكلام أن لفظ الجاهلية قد يكون اسماً للحال وهو الغالب في الكتاب والسنة وقد يكون اسماً لذي الحال فمن الأول قول النبي وهو الغالب في الكتاب والسنة وقد يكون اسماً لذي الحال فمن الأول قول النبي طلح الله تعالى عليه وسلم لأبي ذَرّ « إنك امرؤ فيك جاهلية » وقول عائشة رضى الله تعالى عنه : إني نذرت في الجاهلية على أربعة أنحاء . وقولهم : يارسول الله كنا تعالى عنها : كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء . وقولهم : يارسول الله كنا

<sup>(</sup>۱) الليت بالكسر: صفحة العنق (۲) الأخدع عرق في المجمتين وهو شعبة من الوريد (۳) زناتة بالكسر: قبيلة بالغرب منها الزناتي المنجم (٤) الرماح الخطية: منسوبة الى خط اسم ارض ، قال الاصمعي: لااعام الام نسبة الخط وهي جزيرة بالبحرين اليها تنسب الرماح الا أن يقال أن سفن الرماح ترفأ الى هذا الموضع فقيل الرماح خطية (٥) تنكب القسى بكسر القاف: جمع قوس وهو يذكر ويؤنث ، وتنكبها القاها على منكبه .

فى جاهلية وشر ، أى فى حال جاهلية أو طريقة جاهاية أو عادة جاهلية و نحو ذلك فإن الجاهلية وإن كانت فى الأصل صفة ولكن غاب عايه الاستعال حتى صار اسماً ومعناه قريب من معنى المصدر . وأما الثانى فتقول: طائفة جاهلية وشاعر جاهلى وذلك نسبة إلى الجهل الذى هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم ، فأما من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلاً مركباً فإن قال خلاف فهو جاهل جهلاً مركباً فإن قال خلاف الحق عالماً بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضاً كما قال تعالى ( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ) وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : «إذا كان أحدكم صائماً فلا يرفُث ولا يجهل » ومن هذا قول عمرو بن كُلْثُوم فى قصيدته :

#### ألا لا يَجْهَلَنَّ أحد علينا فَنَجْهَلَ فوقَ جهلِ الجاهلينا

أى لا يسفه أحد علينا فنسفه عليهم فوق سفههم أى نجاريهم بسفههم جزاء ير بو عليه ، استمال هذا اللفظ بهذا المعنى كشير وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل وإن علم أنه مخالف للحق ، كما قال سبحانه ( إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ) قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم : كل من عمل سوءاً فهو جاهل وإن علم أنه مخالف للحق ، وسبب ذلك أن العلم الحقيق الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر ممه ما يخالفه من قول أو فعل فمي صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعفه في القاب بمقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فتصير جهلاً بهذا الاعتبار ومرن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا محازاً وإن لم يكن كل من ترك شيئاً من الأعمـــال كافراً ولا خارجاً عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء ولهذا يسمى الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وتُعثيا وبُكما وصَّمَّا وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لايعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولى الألباب وأولى النهى وأنهم مهتدون وأن لهم نوراً وأنهم يسمعون ويعقلون . فإذا تبين ذلك فالناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في حال جاهلية جهلاً منسوبا إلى الحاهل

فإن ماكانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل وإنما يفعله جاهل. وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون مر عيهودية أو نصرانية فهي جاهلية وتلك كانت الجاهلية العامة فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم فالجاهلية المطلقة قد تكون في مِصر دون مِصر كما هي في دار غير الإسلام وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية وإن كان في دار الإسلام فأما في زمان مطلقاً فلا جاهلية بعد بعث محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمين كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: أربع في أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة . وقال لأبي ذرّ لما عيّر رجلا بأمه « انك امْر فَ فيك جاهلية » فهذه كلها جاهلية وإن كان لفظ الجاهلية لا يقال غالباً إلا على حال العرب التي كانوا عليها قبل الإسلام ، لما كانوا عليه من مزيد الجهل في كثير من الأعمال والأحكام ، روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة في سورة الأنعام « قد خسر الذين قتلوا أولاد عم سفها بنير علم وحراً موا ما رزقهم الله افترا، على الله قد ضاّوا وماكانوا مهندين » وقد اختلف المفسرون في المراد من الجاهلية الأولى في قوله تعالى « وَقَرْنَ في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » فقيل : كانت في الزمن الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام فقد كانت المرأة تابس الدرع من اللؤلؤ فتمشى في وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال . وقال الحكم بن عُيَنْيَةً (١) : كانت بين آدم ونوح وهي ثمانمائة سنة وحكيت لهم سيرة ذميمة . وقال ابن عباس : ما بين نوح وإدريس . وقال الـكلمي : ما بين نوح وإبراهيم قيل إن المرأة كانت تلبس الدرع من اللؤلؤ غير مخيط الجانبين

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل ولعله عتيبة وهو الامام الحكم بن عتيبة الكندى . ( $\mathbf{Y} - \mathbf{I}$ 

وتلبس الثياب الرقاق ولا توارى بدنها وقالت فرقة: ما بين موسى وعيسى . وقال الثعلبى : ما بين عيسى وعد صلى الله تعالى عليه وسلم . وقال أبو العالية هى زمان داود وسلمان عليهما السلام كان الهرأة قيص من الدر غير مخيط الجانبين . وكان النساء 'يظهر ن ما يقبح إظهاره حتى كانت المرأة تجاس مع زوجها وخلمًا فينفرد خلمًا عا فوق الإزار وينفرد زوجها بما دون الإزار إلى أسفل وربما سأل أحدها صاحبه البدل . وقال مجاهد : كانت النساء يمشين بين الرجال فذلك التبرج . قال ابن عطية : والذي يظهر عندى أنه تعالى أشار للجاهلية التي أدركنها فأمرن بالنقلة عن سيرتهن فيها وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفار لأنهم كانوا لا غيرة عندهم فكان أمن النساء دون حجبة وجعلها أولى بالنسبة إلى ما كنَّ عليه . وليس المنى أن ثمَّ جاهلية أخرى وقد أوقع لفظ الجاهلية على تلك المدة التي قبل الإسلام كا لا يخنى .

\*\*\*

#### پیاں، فیضل جنسی العرب ومیا امتازوا ہ

اعلم أن كمال كل نوع إنما هو بحصول صفاته الخاصة به وصدود آثاره القصودة منه وبحسب زيادة ذلك ونقصانه يفضل بعض أفراده بعضا ، إلى أن يُعدَّ أحدها سماء والآخر أرضاً ، والإنسان مشارك لسائر الأجسام فى الحصول فى الحيز . والفضاء ، وللنباتات فى الاغتذاء والنشو والنماء ، وللحيوانات العجم فى حيويته بأنفاسه ، وحركته بإرادته وإحساسه ، وإنما يتميز بما أعطى من القوة النطقية ، وما يتبعها من العقل والعلوم الضرورية ، والأعمال الصالحة المرضية ، وأهليته للنظر والاستدلال ، وترقيه بذلك فى مدارج الكمال ، وعلمه بما أمكن واستحال ، فإذا كماله إنما هو بتعقل المقولات ، واكتساب المجهولات ، وبالأخلاق الحسنة التابعة للأعمال الصالحات ، فالإنسان فضل على سائر الحيوانات كلها فى نفسه وجسمه ، « أما فضله فى نفسه » فبالقوة المفكرة التى بها العقل والعلم والحكمة

والتدبير والرأى فإن المهائم وإن كان كلها يحس وبعضها يتخيل فليس لها فكرة ولا رويّة ولا استنباط المجهول بالمعلوم ولا تعرف عللَ الأشياء ولا أسبامهَا وليست فى قوتها تعلّم الصناعات الفكرية وإنما يتعلم بعضها بعض الصناعات المتخيلة فأقواها في ذلك الفيل والقراد ، « وأما فضله في جسمه » فباليد العاملة واللسان الناطق وانتصاب القامة الدال على استيلائه على كل ما أوجد في هذا العالم ، وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله « لقد خاقنا الإنسان في أحسن تقويم » وقوله « وصوركم فأحسن صوركم » ولم يَعْن ِ الصورةَ التخطيطيةَ فقط بل عناها والصورةَ المعقولةَ ولتشريفه تمالى إياه بذلك قال « ولقد كرمنا بني آدمَ وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » ومن زعم أن الإنسانَ خُلقَ خلقةً ناقصة عن الوحشيات من حيث إنه لم يكف الملبس كما كفيته ولم يُمْطَ سلاحاً في ذاته كما أعطى كثير منها فنظره ناقص ، إذ قد أُعطى الإنسان بدل ذلك المييز الذي عكنه أن يتخذ به كل مابس وكل سلاح حَسْب ما بريده فيتناوله متى أراد و يَضَعَهُ متى أحب ثم لو أعطى الإنسان بعض الأسلحة التي أعطيته لم يمكنه أن يستعمل غيره كالوحشيات وأيضاً فلو أعطى ذلك لـكان من الحق أن لا يعطى التمييز لأنه حينئذ كان يستغنى عنه فتبطل فائدته وفعلُ الله تعالى منزه عن ذلك ، إن قيل كيف قال تعالى « خلق الإنسان ضعيفاً » فاستضعفه قيل ضعفه بالإضافة إلى الملا الأعلى لما فيه من الحاجات البدنية التي كفها ، فإذا كان مناط الفضيلة ما ذكرناه ففضل جنس العرب على غيرهم بسبب ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم ؛ وذلك أن الفضل إما بالعلم النافع وإما بالعمل الصالح والعلم له مبدأ وهو قوة العقل الذى هو الحفظ والفهم وتمام وهو قوة المنطق الذى هو البيان والعبارة والعرب هم أفهم من غيرهم وأحفظ وأقدر على البيان .

(أما كالهم في الفهم) فلائمهم كانوا لا يبارون قوة ذكاء وإصابة حدس وحدة ألميَّة وصدق فراسة يخبرون عن الغائب بقوة ذكائهم كأن قد شاهدوه، ويصف لهم الحدس الصائب حال الورد قبل أن يردوه ، ويثبتون أبعد شيء بحدة ألميّهم كأن ليس ببعيد . وينظم لهم المجهول صدق فراستهم في سلك المعروف منذ زمان مديد ، وقد كان منهم في الأزمنة المتأخرة من هو دون السابقين بمراتب كثيرة ومع ذلك يتفطنون للروزة والدقيقة ويتنبهون من اللحظة الحفية والإشارة اللطيفة كما يحكي أن سليان بن عبد الملك أتى بأسارى وكان الفرزدق حاضراً فأوره سليان بضرب واحد منهم فاستعنى فما عنى وقد أشير إلى سيف غير صالح للضرب ليستعمله فقال الفرزدق : بل أضرب بسيف أبى رَعُوان (١) سيف بمجاشع يعنى نفسه وكأنه قال : لا يستعمل ذلك السيف إلا ظالم أو ابن ظالم ، ثم ضرب بسيفه الأسير واتفق أن نبا السيف فضحك سلمان من حوله .

#### فقال الفرزدق:

أيعجب الناس أن أضحكت سيداهم خليفة الله يُستسقى به المطر لم يَنْبُ (٢) سينى من رعْب ولا دَهَش عن الأسير ولكن أخَّر القدر ولن يقدِّم نفساً قبل ميتها جمع اليدين ولا الصَمْصامة (٢) الذكر ثم أغمد سيفَه وهو يقول:

ما إنْ يعاب سيد إذا صبا<sup>(۱)</sup> ولا يعاب . صارِم إذا نبا ولا يعاب شاعر إذا كبا<sup>(٥)</sup>

مْ جلس يقول: كأنى بابن المراغة قد هجانى فقال:

بسيف أبى رَغوان سيف مجاشع ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظالم

<sup>(</sup>۱) رغوان لقب مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، لقب به لفصاحته ولجهارة صوته ، ويقال وقالت امرأة سمعته : ما هذا الايرغو، فلقب رغوان (۲) لم ينب: اى لم يكل عن الضريبة ، قال الساعر أنا السيف الا أن للسيف نبوة ومثلى لا تنبو عليك مضاربه (۳) الصمصامة: السيف لا ينثنى كالصمصام والذكر أيسس الحديد وأجوده وأشده كالذكير كامير وهو خلاف الانيث وبذلك يسمى السيف مذكرا (٤) صبا الى المرأة صبوة وصبوة وصبوا حن ، وأصبته وتصبته شاقته ودعته الى الصبا فحن اليها (٥) كبا: انكب على وجهه

وقام وانصرف وحضر جرير فخبر الخبر ولم ينشد الشعر فأنشأ يقول :

بسيف أبى رَغُوانَ سيفِ مُجاشع ضربت ولم نضرب بسيف ابن ظالم فأعجب سليمان ما شاهد ثم قال: يا أمير المؤمنين كأنى بابن القين قد أجابنى فقال: ولا نقتُل الأسرى ولسكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حمل المغارم ثم أخبر الفرزدق بالهجو دون ما عداه فقال مجيباً:

كذاك سيوف الهند تنبو ظباتها (١) وتقطع أحياناً مناط التمائم ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حملُ المغارم وهل ضربة الروى جاعلة لكم أبا عن كليب أوأخاً مثل دارم وما يحكى أن ذا الرُّمة استرفد (٢) جربراً في قصيدته التي مستهلها:

نبت عيناك عن طَلَل (٢) بحْزُور (٤) عفته الريحُ وامتنح القَطارا عدة أبيات فقالها له وهي هذه:

يعـــد الناسبون إلى تميم بيوت الجـد أربعة كبارا يمدون الرِّباب (٥) وآل بكر وعمراً ثم حنظلة (٢) الخيارا

<sup>(</sup>۱) جمع ظبة وظبة السيف حده (۲)؛ الاسترفاد والمرافدة: أخذ الشعر هبة (۳) طلل محركة الشاخص من آثار الدار والجمع أطلال وربما طلول (٤) حزوى كقصوى اسم موضع قال ذو الرمة:

ادارا بحزوى هجت للعين عبرة فماء الهوى يرفض أو يترقرق وعفته الريح: درسته ومحته ، وامتنح أخذ العطاء ، وامتنح مالا رزقه ، والقطار المطر قال الزمخشرى: ومن المجاز منحت الأرض القطار ثم أنشد البيت (٥) الرباب بالكسر خمس قبائل تجمعوا فصاروا يدا واحدة وهم ضبة وثور وعكل وتيم وعدى ، وأنما سموا بذلك لانهم غمسوا أيديهم فى رب وتحالفوا عليه ، وقيل سموا به لانهم ترببوا أى تجمعوا والنسبة اليهم ربى بالضم لأن الواحد منهم ربة لأنك اذا نسبت الشيء الى الجمع رددته الى الواحد الا أن تكون سميت به رجلا فلا ترده الى الواحد كما يقال فى انمار انمارى وفى كلاب كلابى (٦) حنظلة أكرم قبيلة من تميم يقال لهم حنظلة الأكرمون وأبوهم حنظلة بن مالك بن عمرو بن تميم ينسب اليه المنبر والهجيم والحرث الحبط ومالك وغيرهم ، وآل بكر بطن من ربيعة من العدنانية وفيهم العدد والشهرة .

#### ويذهب فهما المرّى لغواً كما أُلفيت في الدية الحوارا(١)

فضمنها القصيدة وهي اثنان وخمسون قافية . ثم مر به الفرزدق فاستنشده إياها فأخذ ينشدها والفرزدق يستمع لا يزيد على الاستماع حتى بلغ هذه الأبيات الثلاثة استعادها منه الفرزدق مم تين ثم قال: والله لقد عَلَكَهُن من هو أشد منك لحيين . وما يحكي أن عمر بن لجأ (٢) أنشد جريراً شعراً فقال: ما هذا شعرك هذا شعر حنظلي . ولا تسأل عن فطانهم المنتهية على الرمزة اللطيفة ، وحدة نظرهم الداركة للمحة الضعيفة ، كما يترجم عن ذلك الروايات عنهم المشهورة ، يروى أن فزارياً ونميرياً تسايراً فقال الفزارى للنميرى: غُض لجام فرسك . فقال: إنها مكتوبة . وإعا أراد الفزارى ما قيل في بني نمير:

تجر بالاهون فى ادنائه ... جر العجوز جانبى خبائها فقال بن لجأ فأنت فقال له جرير: هلا قلت: جر العروس طرفى ردائها ، فقال بن لجأ فأنت الذى تقول:

لقومى احمى للحقيقة منكم واضرب للجبار والنقع ساطع واوثق عند المردفات عشية لحاقا اذا ماجردالسيف مانع

ارايت اذا أخذن غدوة ولم تلحقهن الا عشية وقد نكحن فما غناؤهم فتحا كما الى عبيد بن غاضرة العنبرى فقضى على جرير فهجاه بشعر مذكور فى الكتاب المذكور وكذا جواب ابن لجأ لم ومات عمر بن لجأ بالاهواز وبينهما مفاخرات ومعارضات حسنة ليس هنا محل ذكرها . وقد عرفت من كلام البلاذرى ان لجأ والده لاجده وعلى التسليم فان مثل ذلك لا يعترض به لأنه كثيرا ماينسب الرجل الى جده اكونه اشهر أو افخر أو غير ذلك من الأغراض الا ترى الى قول النبى صلى الله عليه وسلم « أنا النبى لاكذب أنا ابن عبد المطلب » وأمثلة ذلك لا تحصى والله اعلم \_ وانظر الاغانى ( ج٧ ص١٤و٦) و١٦)

<sup>(</sup>۱) الحوار بالضم وقد يكسر: ولد الناقة ساعة تضعه أو الى أن يفصل عن أمه والمرى المنسوب الى بنى مرة ، والدية بالكسر حق القتيل والهاءعوض من الواو (۲) عمر بن لجأ قال المجد لجأ جد عمر بن الأشعث لا والده ووهم الجوهرى ، قال الزبيدى: وهذا الذى ذكره الجوهرى هو الذى أطبق عليه أئمة الانساب . واللغة ، قال البلاذرى فى معاجم الأشراف مانصه: وولد ذهل بن تيم بن عبد مناذ بن اد بن طابخة سعد بن ذهل فولد سعد ثعلبة ابن سعد وجشم بن سعد وبكر بن سعد فولد ثعلبة أمرأ القيس بن ثعلبة فولد امرؤ القيس جلهم ، منهم عمر بن لجأ بن حدير بن مصاد بن ذهل بن قولد امرؤ القيس جلهم ، منهم عمر بن لجأ بن حدير بن عطية بن الخطفى وكان سبب تهاجيهما أن ابن لجأ أنشد جريرا باليمانيية:

فغض الطّرْف (۱) إنكمن نميّر فلا كمباً بلغت ولا كلابا وإنما عنى النميرى ما قيل في بني فزارة:

لا تأمنن (٢) فَزاريا خَلَوْتَ به على قَاوصِك واكْتُبْها بأسيار (١)

وأن واحداً من نمير هو شريك النميرى لقى رجلا من تميم فقال له التميمى يعجبنى من الجوارح البازى: قال شريك: وخاصةً ما يصيد القطا أراد التميمى بقوله البازى:

أنا البازي(١) المطل على نمير أتيح من السماء له انصبابا

(۱) قال ابن رشيق: وممن وضعه ماقيل فيه من الشعر حتى انكسرنسبه وسقط عن رتبته وعيب بفضيلته بنو نمير وكانوا جمرة من جمرات العرب اذا سئل احدهم ممن الرجل فخم لفظه ومد صوته وقال من بنى نمير الى ان صنع جرير قصيدته التى هجا بها عبيد بن حصين الراعى فسهر لها وطالت ليلته الى ان قال: فغض الطرف الخ فأطفا سراجه ونام وقال: قد والله اخزيتهم آخر الدهر ، فلم ير فعوا رأسا بعدها الا نكس بهذا البيت حتى أن مولى لباهلة كان يرد سوق البصرة ممتارا فيصيح به بنو نمير ياجوذاب باهلة فقص الخبر على مواليه وقد ضجر من ذلك فقالوا له اذا نبزوك فقل لهم فغض الطرف الخ . . ومر بهم بعد ذلك فنبزوه واراد البيت فنسيه فقال غمض والا جاءك ما تكره فكفوا عنه ولم يعرضوا له بعدها .

ومرت امراة ببعض مجالس بنى نمير فارادوا النظر اليها فقالت: قبحكم الله يابنى نمير ماقبلتم قول الله عز وجل (قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم) ولا قول الشاعر فغض الطرف الخ ..

وهذه القصيدة تسميها العرب الفاضحة وقيل سماها جرير الدامغة تركت بنى نمير ينتسبون بالبصرة الى عامر بن صعصعة ويتجاوزون أباهم نميرا الى ابيه هربا من ذكر من نمير وفرارا مما وسم من الفضيحة والوسمة (٢) البيت لابن دارة يعير به بنى فزارة بغشيان الابل والقلوص من الابل الشابة أو الباقية على السير أو أول مايركب من أناثها الى أن تثنى ثم هى ناقة والناقة الطويلة القوائم خاص بالابحاث والجمع قلائص وقلص (٣) اكتبها باسيار: أى شد حياءها أى أختمه باسيار جمع سير

(٤) البازى بالياء مخففا ضرب من الصقور وهو أفصح لغاته ثم البازى بالياء مشددة كما حكاه ابن سيده ويكنى بابى الأشعث وابى البهلول وأبى لاحق وهو من أشهد الحيوانات تبكرا واضيقها خلقا وفى عجائب المخلوقات للقزوينى انه لا يكون الا انثى وذكرها من نوع آخر من الحداة والشواهين ولهذا اختلفت اشكاله انتهى ويضرب به المثل فى نهاية الشرف كما فى قوله:

اذا ما اعتــز ذو علم بمال فعلم الفقه اولى باعتـزاز و علم بمال ولا طــر يطير ولا كبازى وقوله المطل يقال اطل عليه اذا أشرف واتيح له الشيء قدر أو هيء له والانصباب الانحــدار

وعنى شريك بذكر القطا قولَ الطّرِمّاح:

تميم بطرق اللؤم أهدى من القطا ولو سلكت سُبُلَ المكارم ضلت وأن معاوية قال للأحنف : ما الشيء الملفف في البجاد ؟ فقال : السخينة ، وإنما أراد معاوية قول القائل :

إذا ما مات ميت من تميم فسرك أنْ يعيش فجيء براد بخسبر أو بتمر أو بسمْن أو الشيء الملفق في البجاد تراه يطوف في الآفاق حرْصاً ليأكل رأس لقهان برز عاد وكان الأحنف من تميم وإنما أراد الأحنف بالسخينة وهي حساء يؤكل عند غلاء السعر وكان قوم معاوية يقتصرون عليه ، رميهُمْ بالبخل . وأن رجلا من بني محارب دخل على عبد الله بن يزيد الهلالي فقال عبد الله ماذا لقينا البارحة من شيوخ محارب ما تركونا ننام وأراد قول الأخطل:

تكشُّ (۱) بلا شيء شيوخُ محارب وما خلْهَ كانت تريشُ ولا تبرى ضفادع في ظلماء ليل تجاوبت فدل على صوتها حيَّة البحر فقال: أصلحك الله تمالى أضلوا البارحة برُ قعاً فكانوا في طلبه أراد قول القائل ولكن هلالي من اللؤم برقع ولابن يزيد برقُع وجلال

<sup>(</sup>۱) يقال كش الضب والضفدع يكش كشيشا صوت وخال ظن وفلان لايريش ولا يبرى أى لايضر ولا ينفع والضفدع حيوان نهرى وفى الأمثال قالوا: انق من ضفدع ، قال عبد القاهر: والثعبان يستدل بصياح الضفدع عليه فيأتى على صياحه فيأكله وأنشد فى ذلك:

يجعل في الأشداق ماء ينصفه حتى ينق والنقيق يتلفه نصف فكه ينصفه بضم الياء وليس المراد هذا العدل بل المراد حتى يبلغ نصف فكه الأعلى ، وقوله والنقيق يتلفه أراد به الضفادع اذا صاحت يتبعها الثعبان فيجىء فيأكلها كما قال القائل: ضفادع في ظلماء البيت وحية البحر الافهى التى تكون في البر وهي تعيش في البر والبحر ومحارب فيها ضعة وخمول ، وعليه قول اسمعيل بن عمار الأسدى:

بكت دار بشر شجوها اذ تبدلت هلال بن مرزوق ببشر بن غالب وهل هى الا مثل عرس تبدلت على رغمها من هاشم فى محارب يقول ماهى فى استبدالها الا كعروس زوجت فى بنى هاشم ثم انتقلت فى محارب حتى قال بعض الشعراء وهو يحلف فصيرنى ربى اذا من محارب

وأن رجلا وقف على الحسن ابن أبى الحسين (١) البصرى رحمة الله عليه فقال أعتمر أخرج أبادر . فقال : كذبوا عليك ماكان ذلك إن السائل أراد عثمان أخرج أباذر . وأن الحسن بن وهب مهض ذات ليلة من مجلس ابن الزيات . فقال شحير أى بت بخير فقال له ابن الزيات : بنيه ، أى بت به . وما ظنك بكياسة جيل قد بلغت من الذكاء نساؤهم إلى حدد نقدهن للكلام ما يحكى أنشدت واحدة وكانت الخنساء (٢) .

(١) كذا في الأصل وفي المفتاح: بن الحسن

(۲) أقول: أن المصنف نقل هذه القصة عن (مفتاح العلوم) اللامام السكاكي والصحيح أنها وقعت للنابغة الذبياني مع حسان بن ثابت (رض) على مانقل كثير من ائمة الأدب، منهم أبو أبوعبد الله المرزباني في (الموشح) وابن ابي الاصبع في باب (الافراط في الصينعة) من كتباب (تحرير التحبيز) وأبو الفسرج الأصبهاني في (الأغاني) والرضى في (الكافية) والشيخ عبد القادر البغدادي في اخزانة الأدب) والامام سيبويه في (الكتاب) وغيرهم . . قال المرزباني في (الموشح): كتب الى أحمد بن عبد العزيز أخبرنا عمر بن شبة حدثني أبو بكر العليمي حدثنا عبد الملك بن قريب قال: كان النابغة الذيباني تضرب له فية حمراء من أدم بسوق (عكاظ) فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها ، قال ذ فاول من أنشده حسان بن ثابت الأنصاري:

لنا الجفنات الغُر يلمعن في الضحي وأسيافنا يقطرن من نجيدة دما فأكرم بنيا ابنما ولدنا بني العنقاء وابن محسرق فقال له النابغة: أنت شاعر ولكنك أقللت جفانك وأسيافك وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك ... وحدثني على بن يحيى حدثنا أحمد بن سعید حدثنا الزبیر بن بکار حدثنی عمی مصعب بن عبد الله قال انشد حسان ، نابغة بنى ذبيان ، قصيدته التي يقول فيها لنا الجفنات الفر فقالله: ماصنعت شيئًا قللت أمركم فقلت جفنات وأسياف ... وأخبرني الصولي قال حدثني محمد بن سعيد ومحمد بن العباس الرياشي عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العبلاء قال: كان النابغة الذبياني تضرب له قبة بسيوق عكاظ من أدم فتأتيه الشعراء فتعرض عليه اشعارها فأتاه الأعشى فكانأول من أنشده ثم أنشده حسان بن ثابت قصيدته التي منها : لنا الجفنات الفر وذكر البيتين فقال له النابغة: أنت شاعر واكنك أقللت حفائك وأسيافك وفخرت بمن ولدت ولم تفتخر بمن ولدك . . قال الصولى فانظر الى هذا النقد الجليل الذي يدل عليه نقاء كلام النابغة وديباجة شعره لأنه قال وأسيافنا ، وأسياف جمع لأدنى العدد والكثير سيوف والجفنات لأدنى العدد والكثير حفان وتاك الْفَخْر بآبائه وفخر بمن ولد نساؤه ، قال : ويروى أن النابغة قال له أقللت أسيافك ولمعت أجفانك يريد قوله لنا الجفنات الفر والفرة لمعة بياض في الجفنة فكأن النابغة عاب هذه الجفان وذهب الى أنه لو قال لنا الجفنات البيض فجعلها بيضا كانأحسن فلعمرىانه حسن فيالجفان الاأن الغر أجل لنا الجفنات الغريامين بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما فقالت أى فخر يكون فى أن له ولعشيرته ولمن ينضوى إليهم من الجفان ما بهايتها فى العدد عشرة وكذا من السيوف ألا استعمل جمع الكثرة الجفان والسيوف. وأى فر فى أن تكون جفنة وقت الضحوة — وهو وقت تناول الطعام — غر"اء لامعة كفان البائع أما يُشبه أن قد جعل نفسه وعشيرته بائمى عدة جفنات ، ثم أنّى يصلح للمبالغة فى التمدح بالشجاعة وأنه فى مقامها يقطرن أماكان يجب أن يتركها إلى يسان أو يفضن أو ما شاكل ذلك . وقد اجتمع راوية جرير وراوية كثير وراوية جميل وراوية نُصيب وأخذ يتعصب كل واحد لصاحبه ويجمع له فى البلاغة قصب الرهان فحكموا واحدة وكانت سُكَيْنَة . فقالت لراوية جرير : أليس صاحبك القائل :

طرقتك صائدةُ القلوب وليس ذا حين الزيارة فارجعى بسلام وأى ساعة أولى بالزيارة من الطروق (١) قبح الله صاحبك وقبح شعره . ثم قالت لراوية كُثيِّر : أليس صاحبك الذي يقول :

يَقرُّ بميني ما يقر بمينها وأحسن شيء ما به العين قرّت وليس شيء أقرّ لعيونهن من النكاح أفيحبُّ صاحبك أن يُذكَح قبح الله صاحبك وقبح شعره . ثم قالت لراوية جميل : أليس صاحبك الذي يقول :

<sup>=</sup> لفظا من البيض . قال أبو عبد الله المرزباني ، وقال قوم ممن أنكر هذا البيت في قوله يلمعن بالضحى ولم يقل بالدجى وفي قوله واسيافنا يقطرن ولم يقل يجربن لأن الجرى أكثر من القطر وقد رد هذا القول واحتج فيه قوم لحسان بما لاوجه لذكره في هذا الموضع فأما قوله فخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك فلا عذر عندى لحسان فيه على مذهب نقاد الشعر ، وقد احترس من مثل هذا الزلل رجل من كلب فقال يذكر ولادتهم لمصعب بن الزبير وغيره ممن ولده نساؤهم :

وعبد العزيز قد ولدنا ومصعبا وكلب أب للصلحين ولود فانه لما فخر بمن ولده نساؤهم فضل رجالهم وأخبر أنهم يلدون الفاضلين وجمع ذلك في بيت واحد وأجاد 4 انتهى والتفصيل في خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للامام عبد القادر البغدادي (٣ ــ ٣٠٤) . (1) الزيارة ليلا قال الشاعر:

الاطرقتنا مية ابنة مندر فما ارق النيام الاسلامها

فلو تركت عقلى معى ما طلبتها وإن طِلابها لما فات من عقلى فا أرى لصاحبك هوى إنما طلب عقله قبح الله صاحبك وقبح شعره. ثم قالت لراوية نُصَيْبٍ: أليس صاحبك الذي يقول:

أهيم بدَعْدٍ ما حييتُ فإن أمت فياويح نفسى من يهيم بها بعدى أما كان لصاحبك هم إلا هم من يهيم بها قبح الله صاحبك وقبح شعره ، ألا قال:

أهيم بدعد ما حييتُ فإن أمت فلا صلحتْ دعد لذي خلة بعدى بل قد وصل العرب في الفطنة والذكاء وحسن الفهم إلى ما كاد أن يصل إلى حد الإعجاز . وفي الأغاني لأبي فرج الأصهاني بسنده إلى عبــد الملك بن عمير . قال قدم علينا عمرو بن هبيرة الكوفة فأرسل إلى عشرة أنا أحدهم من وجوه الكوفة فسمروا عنده ، ثم قال: ليحدثني كل رجل منكم أحدوثة وابدأ أنت يا أبا عمرو ، فقلت : أصلح الله الأمير أحديث الحق أم حديث الباطل . قال : بل حديث الحق. قلت: إن اممأ القيس آلى(١) بألية أن لا يتزوجَ امرأةً حتى يسألها عن ثمانية وأربعة وثنتين فجعل يخطبُ النساء فإذا سألهن عن هذا قان أربعة عشر فبينما هو يسير في جوف الليـــل إذا هو برجل يحمل ابنةً له صغيرة كأنها البدرُ ليلة تمامه فأعجبته ، فقال لهـا ياجارية : ما ثمانية وأربعة واثنتان . فقالت : أما ثمانية فأطباء الكلبة (٢) وأما أربعة فأخلاف (٢) الناقة ، وأما ثنتان . فنديا المرأة . فحطبها إلى أبيها فزوجه إياها ، وشرطت هي عليه أن تسأله ليلة بنائها عن ثلاث خصال فجمل لها ذلك وعلى أن يسوق إليها مائة من الإبل وعشرة أعْبُدِ وعشر وصائف وثلاثة أفراس ففعل ذلك . ثم إنه بعث عبداً له إلى المرأة وأهدى

<sup>(</sup>۱) آلى: أى أقسم، وفى الأغانى أنظر (ج ٨ ص ٧١ و٧٢) من طبعة الساسى (٢) الأطباء: جمع طبى لذات الخف والظلف كالثدى للمرأة ويطلق قليلا لذات الحافر والسباع (٣) الاخلاف: جمع خلف من ذوات الخف كالثدى للانسان وقيل الخلف طرف الضرع

إليها نحياً (١) من سمن ونحياً من عسل وحلة (٢) من عصب (٣) فنزل العبد ببعض المياه فنشر أكحلة ولبسها فتعلقت بشعره فانشقت وفتح النحيين فطعم أهل الماء منهما فنقصا ثم قدم على حي المرأة وهم خُلوف (١) فسألها عن أبها وأمها وأخيها ودفع إليها هديتها . فقالت له : اعلم أى أخبر مولاك أن أبى ذهب يقرب بعيداً ويبعد قريباً ، وأن أمى ذهبت تشق النفس نفسين وأن أخى يراعى الشمس وأن سماءكم انشقت وإن وعاءيكم نضبًا (٥) فقدم الغلام على مولاه فأخبره . فقال أما قولها : إن أبي ذهب يقرب بعيداً ويبعد قريباً فإن أباها ذهب يحالف قوماً على قومه · وأما قولها : ذهبت أمى تشق النفس نفسين فإن أمها ذهبت تقبل امرأة (٢٦) نفساء . وأما قولها : إن أخي يراعي الشمس فإن أخاها في سرح(٧) له يرعاه فهو ينتظر وجوب الشمس (٨) ليروح (٩) به . وأما قولها : إن سماء كم انشقت فان النُبر د الذي بعثت به انشق . وأما قولها : إن وعاءيكم نضبا ، فإن النحيين اللذين بعثت مهما نقصا ، فأصدقني ، فقال : يامولاي إني نزلت بماء من مياه العرب فسألونى عن نسى فأخبرتهم إنى ابن عمك ونشرت الحلة فانشقت وفتحت النحيين فأطممت منهما أهل الماء فقال: أولى لك(١٠). ثم ساق مائة من الإبل وخرج

<sup>(</sup>۱) النحى بالكسر الزق أو ما كان للسمن خاصة (۲) الحلة بالضم لاتكون الأثوبين من جنس واحد (۳) العصب مثل فلس برد يصبغ غزله ثم ينسج ولا يثنى ولا يجمع وانما يثنى ويجمع مايضاف اليه فيقال بردا عصب وبرود عصب والاضافة للتخصيص ويجوز أن يجعل وصفا فيقال شريت ثوبا عصب (٤) وهم خلوف بالضم وهم الذين ذهبوا من الحى

<sup>(</sup>٥) يقلل نضب المال ينضب وينضب نضوبا ذهب في الأرض والمراد هنا نقصا (٦) قبلت القابلة الولد تلفته عند خروجه قبالة بالكسر والجمع قوابل وامرأة قابلة وقبيل أيضا (٧) السرح المال السائم (٨) وجوب الشمس أى غروبها (٩) أى ليرجع يقال راح يروحرواحا وتروحمثله يكونبمعنى الفدو وبمعنى الرجوع وقد طابق بينهما في قوله تعالى : غدوها شهر ورواحها شهر أى ذهابها ورجوعها وقد يتوهم بعض الناس أن الرواح لا يكون الا في آخر النهار وايس كذلك بل الرواح والغدو عند العرب يستعملان في المسير أى وقت كان من ليل أو نهار ، قاله الأزهرى وغيره (١٠) أولى لك تهدد ووعيد ، قال الأصمعى : أى قاربه ما يهلكه أى نزل به ، ومنه قوله تعالى أولى الك فأولى ، معناه التوعد والتهدد أى الشر أقرب اليك .

نحوها ومعه الغلام فنزلا منزلا فخرج الغلام يستى الإبل فعجز فأعانه امرؤ القيس فرمى به الغلامُ في البئر · وخرج حتى أتى المرأة بالإبل وأخبرهم أنه زوجُها فقيل لها: قد جاء زوجك فقالت: والله ما أدرى أزوجي هو أم لا ولكن أنحروا له جزوراً (١) وأطعموه من كرشها وذكها . ففعلوا فقالت : اسقوه لبناً حازراً . وهو الحامض فسقوه فشرب ، فقالت : افرشوا له عند الفرث (٢) والدم . ففرشوا له فنام فلما أصبحت أرسلت إليه إنى أريد أن أسألك ، فقال : سَلِي عما شئت . فقالت : مم تختلج (٢) شفتاك ؟ قال : لتقبيلي إياك . قالت : هم يختلج كشحاك (١) ؟ قال : لالترامي إياك . قالت : فم يختلج فخذاك ؟ قال : لتوركي إياك . قالت عليكم العبد فشدوا أيديكم به . ففعلوا · قال : ومرَّ قوم فاستخرجوه امرأ القيس من البئر فرجع إلى حيه فاستاق مائة من الإبل وأقبل إلى امرأنه . فقيل لهــا : قد جاء زوجك . فقالت: والله ما أدرى أهو زوجي أم لا ولكن انحروا له جزوراً فأطعموه من كرشها وذَنَها ففعلوا · فلما أتوه بذلك قال : وأين الكبد والسنام والملحاء (٥٠) · فأبي أن يأكل · فقالت : اسقوه لبناً حازراً . فأبي أن يشربه وقال فأين الصريف (٦) والرثيئة (٧) . فقالت : افرشوا له عند الفرث والدم . فأبى أن ينام وقال : افرشوا لى فوق التلعة (٨) الحمراء واضربوا عليها خباء . ثم أرسلت إليه : هلم شريطتي عليك في المسائل الثلاث . فأرسل إليها أن سلى عما سئت . فقالت : مم تختلج شفتاك ؟ قال: لشربي المشمشعات (٩) قالت: فمَّ يختلج كشحاك؟ قال للبسي الحبرات (١٠)

<sup>(</sup>۱) الجزور من الابل خاصة يقع على الذكر والأنثى والجمع جزر مثل رسول ورسل ويجمع أيضا على جزرات ثم على جزائر ولفظ الجزور أنثى يقال رعت الجزور قاله ابن الانبارى وزاد الصاغانى وقيل الجزور الناقة التى تنجر وجزرت الجزور وغيرها من باب قتل نحرتها

<sup>(</sup>٢) الفرث: السرجين (٣) تختلج: تضرب وتتحرك (٤) الكشح مابين الخاصرة الى الضلع الخلف (٥) الملحاء: لحم فى الصلب من الكاهل الى العجز (٦) الصريف: اللبن ساعة حلب (٧) الرثيئة: اللبن الحامض يحلب عليه فيخشر (٨) التلعة: ما ارتفع من الأرض وما انهبط منها ضد والمراد هنا الأول (٩) المسعشع: الشراب الممزوج ، قال عمر بن كلثوم

مشعشعة كأن الحص فيها اذا ما الماء خالطها سخينا (١٠) الحبرات جمع حبرة وزان عنبة ثوب يمانى من قطن أو كتان مخطط ، يقال برد حبرة على الوصف وبرد حبرة قال الأزهرى ليس حبرة

والت. فم يختلج فَخذاك ؟ قال. لركضى المطهات (١) . قالت . هـذا زوجى لممرى فعايكم به واقتلوا العبد. فقتلوه ودخل امرؤ القيس بالجارية . فقال ابن هبيرة : حسبُكم فلا خير في الحديث في سائر الليلة بعد حديثك ياأبا عمرو ولن تأتينا بأعجب منه . فقمنا وانصرفنا وأمرلي بجائزة . وقال المبرد في كتابه الموسوم (بالروضة) . كانت العرب تستدل باللحظة واللفظة ، فمن ذلك ما روى أن جميلا قال لِكُتَير : لوصرت إلى بثيت فأخذت لي عنها موعداً . فقال : إن غاشية عمها كثير . فقال : إن غاشية عمها كثير . فقال : إن الحيلة تأتى من وراء ذلك . فأطرق كُثير إطراقة . ثم قال : متى كان آخر عهدك بها ؟ قال : يوم كذا . قال : في أى موضع ؟ قال : في واد يقال له «وادى الدوم» فأصاب ثوبها شيء فغسلته قال: قأتى الحي فجعل يتحدث إليهم حتى أتى عمّها فحادثه وقال : أسمعك أبياتاً في عزة حضرتني قال : هاتيها فأعلن إنشاده لتسمع بثينة وقال :

أقول لها ياعزُّ : أرسل صاحبي على نأى دارِ (٢) والرسول موكل بأنْ تجعلى بيني وبينك موعداً وأنْ تأمُريني بالذي فيه أفعل أما تذكرين العهد يوم لقيتكم بأسفل وادى الدوْم والثوب يغسل

فعلمت أنه إياها يقصدُ بالملامة فصاحت: اخسأُ فصاح بها عمها ما خسأت؟ قالت: كاباً يعترينا ليلا ثم رأيته الساءة . فرجع كثير إلى جميل فقال : اثتها الليلة فإنها ذكرت الليل . وقال ابن الأعرابي : أسرت طيّ رجلاً شابا من العرب فقدم عليه أبوه وعمه ليفدياه فاشتطوا (1) عليهما في الفداء فأعطيا به عطية فلم يَرْضُو ا بها فقال أبوه : لا والذي جعل الفرقدين (٥) يصبحان و يُعسيان على جبل طيّ ء لا أزيدكم

موضعا أو شيئا معلوما انما هو وشى معلوم أضيف الثوب اليه كما قبل ثوب قرمز بالاضافة والقرمز صبغة فأضيف الثوب الى الوشى والصبغ للتوضيح (١) المطهمات : الخيل التامة الحسن (٢) النأى : البعد (٣) اخسأ : أي ابعد والخاسي من الكلاب المبعد لا يترك أن يدنو من الناس (٤) اشتطوا : أي جاروا عليه في الطلب (٥) الفرقدان : نجمان في السماء لايغربان ولكنهما يطوفان بالجدى ٤ وقيل هما كوكبان قريبان من القطب ٤ وقيل هما كوكبان في بنات نعش الصغرى

على ما أعطيتكم . ثم انصرفا ، فقال الأب للعم : لقد ألقيت إلى ابني كليمة لمن كان فيه خير لينجون بها . فما لبث أن نجا واطرد قطعة من إبلهم فذهب بها كأنه قال : الزم الفرقدين على جبل طيَّء فإنهما طالمان عليه وها لا يغيبان عنه . وفي كتاب الملاحن (١): يروى عن ابن دريد في أسير بكر بن وائل حيث سألهم رسولا إلى قومه فقالوا : لا ترسل إلا بحضرتنا ، اشفاقاً منه أن رُينذرهم فقد كانوا هموا بغزو قومه فجيء بعبد أسود فقال له : أتعقل ؟ قال : نعم إنى لعاقل . قال : ما أراك عاقلا . ثم قال : ما هذا ؟ وأشار بيده إلى الليل فقال : هذا الليل فقال : أراك عاقلا . ثم ملاً كفيه من الرمل فقال : كم هذا ؟ قال : لا أدرى وإنه لكثير . قال : أيما أكثر النجوم أم النيران؟ قال : كُلُّ كَثير . قال : أبلغ قومى التحية وقل لهم : أكرموا فلاناً - يعني أسيراً كان في أيديهم - فانهم لي مكرمون وقل لهم: إن المرفج قد أَدْ بى وقد شكت النساء ومُرهم أن يعروا ناقتى الحمراء فقد أطالوا ركوبها وأن يركبوا جلى الأصهب بآية ما أكلت معكم حيساً وسلوا الحارث عن خبرى . فلما أدى العبد إلهم الرسالة قالوا: قد جن الأعور . والله ما نعرف له ناقة حمراء ولاجملاً أصهب. ثم سرحوا العبد ودعوا الحارث وقصوا عليه القصة فقال: قد أنذركم. أما قوله قد أدّ بي المرفج أي الرجال قد استلا موا ولبسوا السلاح . وقوله شكت النساء أي اتخذوا الشكاء للسفر والشكوة القربة الصغيرة . وقوله : اعروا ناقتي الحراء . أي ارتحلوا عن الدهناء واركبوا الصمان وهو الجلل الأصهب. وقوله : أ كات معكم حيْساً ريد أخلاطاً من الناس قد غزوكم لأن الحيس يجمع السمن والتمر والأقط . فامتثلوا ذلك وعرفوا ما قال . فأخذ هذا الممنى رجل كان أسيراً في بني تمم فكتب إلى قومه ملفزاً في الشمر 'ينذر'هم.

<sup>(</sup>۱) هو لابن دريد والملاحن الالفاز وهى المحاجاة لانها تظهر الحجى والمعاياة والرمز والمعمى ، قال الخفاجى : والمتأخرون من الادباء اصطلحوا على التفريق بينهما وهو ليس بأمر الهوى وقد تطلق على كناياتهم كقولهم للخمر أشسقر وللماء أشهب الى غير ذلك مما ذكر في كتاب الكناية لابن المكرم

خلوا عن الناقة الحمراء واقتعدوا ال مودد الذي في جنابي ظهره وقع إن الذئاب قد اخضرت براثنها والناس كلُّهُمُ بكر إذا شَبِعُوا

قال أبو عثمان الاشنانداني في أبيات المعانى: أراد بالناقة الحمراء الدهناء وهي أرض لبني تميم تشبهاً بالناقة لتأتبها وسهولة ركوبها لأنها أرض فلاة سهلة واقتعدوا العود أى اسكنوا الصمان وهو بلد لبني تميم أرض غليظة صابة . وإنما شبهه بالعود لتذكر اسمه والعود المسن من الإبل وجعل في ظهره وقعاً وهو آثار الدبر في ظهر البعير تشبهاً للصمان بما قد وطيء وكثرت آثار الناس فله بظهر بعير موقع . يقول امتنموا بركوب الصمان لأنه وعر صلب يشق على الخيل أن تطأه ، والدهناء ممكنة . وأراد بالذئاب القوم الذن يغيرون علمهم ، شمهم بالذئاب لخفتهم وحرصهم على الغارة . وقوله قد اخضرت راثنها: ريد قد اخضرت الأرض وكثر العشب فيها وأ مكن الغزو والأقدام مخضرة من الكلاء . فجمل الأقدام براثن . وقوله والناس كلهم بكر إذا شبعوا: ربد أن بكر بن وائل أشد الناس عداوة لبني عمم يقول: إذا شيموا وأخصبوا فعداوتهم كمداوة بكر . ومن الغريب في هذا الباب ماروي المرزبان أن رجلا كثير المال صحب عبدين في سفر فلما توسطا الطريق همّا بقتله فلما صح ذلك عنده . قال أقسمُ عليكما إذا كانا لا بد لكما من قتلي أن تمضيا إلى دارى وتنشدا ابنتي هذا البيت. قالا: وما هو قال:

من مبلغ بنتي أن أباها لله در كا(۱) ودر أبيكا فقال أحدها للآخر: لا نرى به بأساً فلما قتلاه جاءا إلى داره وقالا لابنته الكبرى: إن أباك لحقه ما يلحق الناس وآلى علينا أن نخبركا بهذا البيت فقالت الكبرى: ما أرى فيه شيئاً تخبرانى به ولكن اصبر حتى أستدعى أختى الصغرى. فاستدعتها فأنشدتها البيت فحرجت حاسرة (۲) وقالت: هذان قتلا أبى يا معشر العرب ما أنتم

<sup>(</sup>۱) لله دره: أي عمله ولا دردره لازكا عمله (۲) حاسرة: أي كاشفة . يقال حسرت المرأة ذراعها وخمارها من باب ضرب كشفته

فصحاء قانوا: وما الدليل عليه ؟ قالت: المصراع الثانى يحتاج إلى أول والأول يحتاج إلى أال والأول يحتاج إلى ثان لا يليق أحدها بالآخر؟ قانوا: فما ينبغى أن يكون؟ قالت: ينبغى أن يكون:

من مخبر بنتي أن أباها أمسى قتيلاً بالفلاة مجندلا (۱) لله دركما ودر أبيكم لن يبرح العبدان حتى يقتلا

قال: فاستخبروها فوجدوا الأمن على ما ذكرت. ومما يدل على غزارة فهم العرب ودقيق نظرهم ما اختصوا به من قرع العصا وهو أشد أنواع الرموز استخراجاً وأصعمها استنباطاً لخلوه من النطق وللاقتصار فيه على محرد الفعل فإنه شارة بالفعل دون القول. وقد ادعى بنو قيس بن ثعلبة أن أول من قرع العصا سعد بن مالك بن ضُبَّيْعة بن قيس بن ثعلبة قرعها لأخيه عمرو بن مالك وذلك حين لتي النعان سعداً ومعه خيل بعضها يقاد وبعضها أعراء مهملة . فلما انتهى إلى النعان سأله عنها فقال سعد : إنى لم أقد هذه لأمنعها . ولم أعَرِّ هذه لأضيعها (٢) فسأله النعان عن أرضه هل أصابها غيث يحمد أثره . وروى شجره . فقال سعد : أما المطر فغزير . وأما الورق فشكير . وأما النافدة فساهرة . وأما الحازرة فشمي نائمة . وأما البرشاء فقد امتلأت مساريها . وابتلت جنابتها ويروى جنابتها . وأما الجوف فُنُدُر لا تطلع . وأما الحذف فعزاف لا ينكع . يفتر إذا يرتع (٢٠٠٠ . فقال النعان وحسده على ما رأى من ذَرَب لسانه : وأبيك إنك لَمُفَوَّهُ فإن شئت أتيتك بما تعيا عن جوابه . فقال : شئت إن لم يكن منك إفراط ولا إبعاد . فأم النمان وصيفاً فلطمه . وإنما أراد أن يتعدى في القول فيقتله . فقال : ما جواب هذه ؟ فقال سعد : « سفيه مأمور » فأرسلها مثلا . قال النعان للوصيف : ألطمه أخرى فلطمه . قال ما جواب هذه ؟ قال : لو نهى عن الأولى لم يعد للأخرى فأرسلها

<sup>(</sup>١) مجندلا: أي مصروعا على الجدالة كسحابة وهي الأرض

<sup>(</sup>٣) سيأتى شرح هذه الكلمات في الأصل

مثلاً . فقال النعان : ألطمه أخرى ففعل فقال : ما جواب هذه . فقال : ربٌّ يؤدَّبُ عبدَهُ . فقال: ألطمه أخرى ، ففعل . فقال: ما جواب هذه . فقال: « ملكتَ فأسْجِح (١) » فأرسلها مثلا . فقال النعان أصبت فاقعد فكث عنده ما مكث ، ثم بدا للنعمان أن يبعث رائداً برتاد له الكلا و فبعث عمرو بن مالك أخا سعد فأبطأ عليه فأغضبه ذلك . فأقسم لئن جاء حامداً للكلاء أو ذامًّا ليقتلنَّهُ ، فلما قدم عمرو دخل على النعان وعنده الناس وسعد قاعد لديه مع الناس ، وكان قد عرف ما أقسم به النمان من يمينه ، فقال سعد : أتأذن لي فأكله ؟ قال : إن كلته قطعت لسانك . قال : فأشير إليه ؟ قال : إن أشرت إليه قطعت يدك . قال فأوىء إليه ؟ قال : إذن انزع حدقتيك . قال فأقرع له العصا ؟ قال : اقرَعْ . فتناول عصا من بعض جلسائه فوضعها بين يديه وأخذ عصاه التي كانت معه وأخوه قائم فقرع بعصاه العصا الأخرى قرعة واحدة فنظر إليه أخوه ثم أوماً بالعصا نحوه فعرف أنه يقول مكانك ثم قرع العصا قرعةً واحدةً ثم رفعها إلى الساء ثم مسح عصاه بالأخرى فعرف أنه يقول قل له لم أجد جدباً ثم قرع العصا مراراً بطرف عصاه ثم رفعها شيئاً فعرف أنه يقول ولا نباتًا ثم قرع العصا قرعة وأقبل بها نحو النعان فعرف أنه يقول كله. فأقبل عمرو بن مالك حتى وقف بين يدى النعمان فقال له النعمان هل حدثت خصباً . أو ذممت جدبا . فقال عمرو لم أذمم جدبا . ولم أحمد بقلا . الأرض مُشكلة لا خِصْبِها يُعرف. ولا جدبها يوصف. رائدها واقف. ومنكرها عارف. وآمنها خائف فقال النعمان: أولى لك (٢) بذلك نجوت فنجا وهو أول من قرعت له العصا. فقال سعد من مالك لقرعة العصا:

قرعت العصاحى تبين صاحبى ولم نك لولا ذاك للقوم تقرع فقال: رأيت الأرض ليست بمُمْحل ولا سارح منها على الرعى يشبع

<sup>(</sup>۱) الاستجاح حسن العفو ، أي ملكت الأمر على فأحسن العفو عنى وأصله السهولة والرفق يقال مشية سجح أي سهلة . يضرب في العفو عند المقدرة (۲) سيأتي شرحها في الأصل

سواء فلا جدَّب فيعرف جدبها ولا صابها غيث غزير فَتُمُرْعُ (١) فنجى بها حوْباء (٢) نفس كريمة وقد كاد لولا ذاك فيهم يقطع قول سعد : « أما الورق فشكير » يعني أنَّه صغير مل يكبر . « وأما النافدة فساهرة » يمنى التي قد نفدت من الهزال فلم يبق فيها قوة فهي ساهرة لأنها لم تشبع بعد فسهرها لفقد الشبع . والحازرة يجب أن تكون من قولهم حزرة المال خياره أي هي تقتدر بقوتها على الرعى فتشبع فتنام . والبرشاء أرض فيها رِمْث (٣٠) . والمسارب جمع مسرب وهي المواضع التي تسرب فيها المال أي الإبل. وقوله ابتلت جنابتها فهي مثل الجناب . وإذا قيل جنابثها فيجوز أن يكون مثل الجنابذ وهي جمع جنبذة . والجنبذة المكان المرتفع فأبدلت الثاءمن الذال كما قالوا جث وجذ . ومن روى الرهاء فيجوز أن يكون من الأرض التي قد أصابها الرهام . (١) والجوف البطن من الأرض. والنُدر جمع غدير. يعني أن الوادي لم يكثر المطر فيسيل فيه فيرتفع سيله إلى جوانبه فيجاوز حد الغدران . والحذف ضرب من الشاء صغار ، وعزاف يعنى أنها تعزف نفوسها عن الماء لكثرته ولا ينكع : أى لايقطع شربها . يقال نكع . وأنكع . إذا قطع . قال الشاعر :

بنى ثُعل لاتَنْكعوا<sup>(ه)</sup> العنز شربها بنى ثعل من يَنْكعُ العنز ظالم وتفتر تكشف أسنانها إذا رفعت رءوسها من الرعى ، وأولى لك كلة تقال

رب رام من بنى ثعل مثلج كفيه فى قره وفى الأساس: وان دعوت على ابناء رجل اسمه عمر أو زفر فقل: أتيح لكم يابنى فعل، رام من بنى ثعل.

<sup>(</sup>۱) مرع الوادى وامرع: اكلاً واخصب ، وقيل لم يأت مرع ، وقال ابن الاعرابي امرع المكان لا غير (۲) سيأتي شرحها في الأصل (۳) رمث بالكسر مرعى الابل من الحمض وشجر يشبه الغضى (٤) الرهام كجبال جمع رهمة بالكسر المطر الضعيف الدائم الصغير القطر (٥) نكمه عن الأمر اعجله عنه أو رده ومنعه ورفعه وقيل نكعه نغصه بالاعجال كنكمه تنكيما وقال الليث نكمه وكسعه ضرب بظهر قدمه على دبره وكذلك بكمه بالموحدة ، وانشد: بني شمل لاتنكع العنز شربها الخ ، قال الزبيدى وانشد سيبويه هكذا وفسره فقال ونكمه الورد ومنه ، ومنعه اياه انتهى ، وبنو شمل كصرد ابن عمو بن الغوث حى من طىء ، قال امرؤ القيس:

للرجل إذا نجا من شر بعد ما كاد يصيبه . وقوله حوْ باء نفس كريمة فيه وجوه يقال أن الحوباء النفس فإذا أخذ بها فإنما أضيفت الحوباء إلى النفس فى شعر سعد لاختلاف اللفظين . وربما قالوا الحوباء خالص النفس . وقال بعضهم الحوباء روح القلب . وأهل اليمن يقولون إن أول من قرعت له العصا عمرو بن مُحمَة الدوسى . روى ذلك الشعبى عن ابن عباس وأنه المراد بذى الحلم فى قول الحارث ابن وعلة .

لا تأمنن قوما ظلمتهم وبدأتهم بالشتم والرغم أن يأبروا (١) تخلا لغيرهم والشيء تحقره وقد ينمى وزعمتم أن لاحلوم لنا إن العصا قرعت لذى الحلم

يريد أن الأمر والشأن لاحلوم لنا فإن كان الأمر كما زعمتم فنبهونا أنتم فإن الدوسى كان يقرع له المصا فينبه لما كان يزيغ في الحكم لكبر سنه . وهذا تهكم منهم أى عرضتم في قولكم بأنا سفهاء فا كتفينا بالتعريض عن التصريح كا كتفاء ذى الحلم بقرع العصا . ومضر تدعى أن ذا الحلم عامر بن الظرّب العدواني وإياه عنى ذو الأصبع في قوله .

#### ومنهم حكم يَقضى فلا أَيْنْقَضُ مَا يَقضى

وتدعيه ربيعة فتقول قيس بن خالد الشيباني وهو جد بسطام بن قيس بن مسعود ابن خالد . فأما ما يدعى لعمرو بن محمّة فالحبر فيه وفي عامر بن الظرّب واحد . وهو أن كل واحد منهما كان حكما للعرب يتحاكمون إليه في كل مُعضلة . وهو لعمرو بن مُحمّة في هذا الحديث أشهر . وذلك أن العرب أتوه يتحاكمون إليه فغلط في حكومته وكان قد أسن "فقالت له ابنته إنك قد صِر "ت بهم في حكمك أي تغلط فقال : إذا رأيت ذلك مني فاقرعي العصا . فكان إذا قرعت له العصافطن فثاب إليه حلمه فأصاب في حكمه .

<sup>(</sup>۱) ابرت النخل ابرا من باب ضرب وقتل لقحته وأبرته تأبيرا مبالفة وتكثير والابور وزان رسول مايؤبر به

ومن الرموز بالفعل دون القول التي اختصت العرب بفهم المراد منها ما يروى في الأمثال عن أبي فيد السدوسي . قال : حدث أبو خالد الـ كلابي أن الأحوص بن جعفر أتى فقيل له أتانا رجل لا نعرفه فلما دنا من القوم حيث يرونه نزل عن راحلتهوأتي شجرة فعلق عليها وطباً (١) من لبن ووضع فى بعض أغصانها حنظلة ووضع صرة من تراب وصرة من شوك في بعضها ثم أتى راحلته فاستوى عليها فنظر الأحوص والقوم في أمره فعي به . فقال الأحوص أرسلوا إلى قيس بن زهير فأتَوْا قيساً فجاءوا به إليه فقال له الأحوص: ألم تكن تخبرنى أنه لا يرد عليك أمر إلا عرفت مأتاه مالم تر نواصي الخيل . قال وما الحبر ؟ فأعلموه فقال : قد بيَّن الصبحُ لذى عينين » (٢) فصار مثلا يضرب به في وضوح الشيء. قال أما صرة التراب فإنه زعم أنه أتاكم عدد كثير . وأما الحنظلة فإنه يخبركم أن حنظلة قد أتتكم . وأما الشوك فإنه يخبركم أن لها شوكة . وأما اللبن فهو دليل لكم على قرب القوم وبعدهم. فإن كان حلوا حليبًا فقد أتتكم الخيل . وإن كان لا حلوا ولا حامضًا فعلى قدر ذلك . وإن كان قارصاً (٢) فعلى قدره . وإن كان خاثراً فلكم مهلة من الرأى . وإنما ترك الرجل كلامكم لأنه قد أخذت عليه العهود وقد أنذركم . ونظائر هذه الحكايات التي رواها الثقاة كثيرة ، وسيأتي عند الكلام على علوم العرب ما يزيد المقام وضوحا .

ولما كانت العرب في قوة الفهم وحدة الذهن إلى غاية الغايات كان معجزهم القرآن فإن المعجز في كل قوم بحسب أفهامهم وعلى قدر عقولهم وأذهانهم وكان في بني إسرائيل بلادة وغباوة لأنه لم ينقل عنهم ما تدون من كلام مستحسن أو يستفاد من معنى مبتكر . وقالوا لنبيهم حين مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة . فحصوا من الإعجاز بما يصلون إليه ببداية حواسهم . والعرب أصح الناس أفهاما . وأحد م أذهانا . قد ابتكروا من الفصاحة أبلغها .

<sup>(</sup>۱) الوطب: سقاء اللبن وهو جلد الجدع فما فوقه والجمع أوطبووطاب وأوطاب (۲) بين هنا بمعنى تبين ، يضرب الأمر يظهر كل الظهور (۳) القارص: اللبن الحامض

ومن المعانى أغربَهَا . ومن الآداب أحسنها . فخصوا من معجزة القرآن بما تجول فيه أفهامهم . وتصل إليه أذهائهم . فيُدْركونه بالفطنة دون البديهة . وبالروية دون البادرة . (١) لتكون كل أمة مخصوصة بما يشا كل طبعها . ويوافق فهمها . والله ولى التوفيق .

\*\*\*

# وأما كود العرب أحفظ من غيرهم

فَلْأَنَّ الغالب منهم أُمَّيون . لا يقرءون ولا يكتبون . بل إن جميعَ عرب البوادى كذلك ومع هذا حَفِظوا على سبيل التفصيل أيامهم وحروبهم ووقائعهم وما قيل فيهـا من شمر وخطب . وما جرى من المفاخرات والمنافرات<sup>(٢)</sup> بين قبائلهم . وضبطوا أنسابهم وأسماء فرسانهم الذين نزلوا في ميادين حروبهم وأنهم من أى قبيلة وإلى أي أب ينتهون من الآباء الأولين . وأسلافهم السابقين . وكان أحدهم يقول الشعر بلغت أبياته ما بلغت فما هم إلا أن سمعوه فانتقش في صحائف خواطرهم وتمثَّل في خيالهم . وهذا مما تساوى فيه العامة والخاصة منهم والصغير والكبير والذكر والأنثى من أحيائهم . وذلك مما لا يستريب فيه أحد ولا يشك ذو نظر . وكانوا إذا جرت بينهم حادثة غريبة أو اتفقت لهم نكتة غريبة ضربوا بها الأمثال . وسارت بين القبائل تلك الأقوال . فلا تغيب هاتيك الوقائع عن أفكارهم . ولا تزول مدى الليالي والأيام عن خزائن خواطرهم . وقد دوَّن المتأخرون ما تلقُّوه من الثقاة . وما سَمِعوه من أفواه الرُواة . من أيامهم وأخبارهم . وأمثالهم وأشعارهم . فبلغ ذلك ما بلغ من المجامع والأسفار . حتى تجاوزت دوائر العد والانحصار . هذا مع أنذلك بالنسبة إلى مالم يصل إليهم كقطرة من

<sup>(</sup>١) البادرة: مايبدر من حدتك في الفضب من قول أو فعل

<sup>(</sup>٢) نافر: معناه حاكم في النسب وسميت منافرة لأنهم كانوا يقولون عند المفاخرة: أنا أعز نفرا

بحار . وذرة من جبال وقفار · وأما الغالب من شعرهم ولفتهم وأيامهم الأول . فقد ذهب بذهابهم وبق في الصدور ولم ينقل . وأخذوا في أكفانهم (١) كثيراً من العلوم والفنون . حيث لم يجدوا من يحفظ حقوقها ويصون · وكان لكل شاعر منهم راوية يحفظ عنه ما يقول . وما ينشد في المواقع والمجامع حين يصول ويجول . وكل راوية من رواتهم كان يحفظ من الأراجيز والقصيد وسائر فنون الشعر ما يفوت الإحصاء والحصر . هذا الأصمى من متأخريهم قال : ما بلغت المحكم حتى رويت اثنى عشر ألف أرجوزة للأعراب ، وكان خَلَفُ الأهر أروى الناس للشعر وأعلمهم بجيده . وبالجملة العرب أحفظ الناس . ولا يكاد يمترى في ذلك الأمن عدم الإحساس ، حتى إن في كتاب الوشي المرقوم : أن الهمداني ادعى أنه لم يصل إلى أحد من أخبار العرب والعجم إلا بالعرب وبين ذلك على أتم وجه وأثبته ثم قال : والعرب أصحاب حفظ ورواية .

وفى مقدمة أقوم المسالك نقلا عن تاريخ دردى وزير المارف العمومية بفرنسا: أن الآداب كانت قبل انتشار العرب من جزيرتهم متأصلة فيهم مؤداة بلغتين: الحميرية فى الحيرية فى الحجاز ، وبالآخرة جاء القرآن ، ولا يخنى عليك أن الذى يقابل الحميرية هو المضرية ، وإن وقع الإجماع فى القراءة على خصوص القرشية ، ولذلك اشتهرت واستمر خلوصها إلى وقتنا هذا باستمرار كتب العلم والديانة وما دخلت العجمة فى اللسان إلا بدخول الأم فى الإسلام ، وتطاول السنين ، واللائة المذكورة من الاتساع وَسَعة المجال مالا يخنى على مُثافنها (٢) لاسما فى الأشياء

(۲) ثافنه: جالسه وقيل لازمة وكلمه فهو مثافن ومثفن كمحدث وثفن الشيء يثفنه ثفنا لزمه وثفن فلانا صاحبه حتى لا خفى عليه شيء من أمره ورجل مثفن لخصمه أي ملازم له. والمثافنة: الماطنة.

<sup>(</sup>۱) قلت: احفظ في هذا المعنى أبيانا أبعض الأجلة من العراقيين وهى: أسفى على فضلى ولم أكن أبصرت عارف حقله فيبين ومن العلوم الفامضات ورمزها أملى قضيت وللفنيون ديون وأخذت في كفنى علوما لم أجد من يحفظن حقوقها ويصون ورقيق أسرار جعلت لها الحشى مستودعا هي في الدفين دفين (۲) أفذه أما المحتى المناه المناه المناه المحتى المناه الم

التى بها قوام المعيشة فى البادية أو تشكر رؤيتهم لها أو تكثر حاجتهم إليها فقد يكون الشيء الواحد عدة أسماء باعتبار تمدد صفاته وأحواله ، وبكثرة الترداف عندهم التسعت لهم دوائر الآداب الشعرية . إذ يقال إن المعسل عندهم ثمانين اسما ، والشعبان مائتين واللأسد خمائة ، والمجمل ألفا ، وكذا السيف ، والمداهية نحو أربعة آلاف اسم ولا حَرم (۱) أن استيعاب مثل هذه الأسماء يستدعى حافظة قوية ، والمعرب من قوة الحافظة ، وحدة الفكر مالا يسع أحداً إنكاره . فمن مشاهيرهم حاد الراوية الذي ذكر يوما المخليفة الوليد أنه ينشد له فى الحال مائة قصيدة والقصيدة من عشرين إلى مائة بيت فتعب المستمع قبل المنشد . انتهى نقل ما هو المقصود عما اعترف به هذا الفاضل مع كونه من صميم أهل أوربا مما المعرب من قوة الحافظة التي لم تكن لغيرهم من الأمم . وإنما يعرف ذا الفضل ذووه . والحق يعلو ولا يعلى عليه . فاذلك اكتفينا في هذا الباب بهذا المقدار .

#### \* \* \*

# وأما كون العرب أفدر على البياد من غيرهم

فلأن لسانهم أتم الألسنة بياناً وتمييزاً المعانى جماً وفرقاً يجمع المانى الكثيرة في اللفظ القليل إذا شاء المتكلم الجمع ، ثم يميز بين كل شيئين بلفظ آخر مميز مختصر ، كما نجده من لغمهم في جنس الحيوان ، فإنهم مثلا يعبرون عن القدر المشترك بين أنواعه في أسماء كل أمر من أموره من الأصوات والأولاد والمساكن والأظفار إلى غير ذلك من خصائص اللسان العربي التي لا تستراب فيها ، وقد أفردها أئمة اللغة بكتب معتبرة ، مطولة ومختصرة . مع ما اشتملت عليه هذه اللغة الجليلة من المزايا التي لم توجد في غيرها من لغات الأمم ، انظر إلى المفرد والجمع وأسباب اختلاف العلامات الدالة على الجمع واختصاص كل محل بعلامته

<sup>(1)</sup> قال في القاموس: لاجرم ولا ذا جرم ولا ان ذا جرم ولا عن ذا جرم ولا جرم ولا جرم ولا جرم ولا جرم بالضم أي لابد أو حقا أو لامحالة أو هـذا أصله ثم كثر حتى تحول الى معنى القسم فلذلك يجاب عنه باللام فيقال لاتينك.

ووقوع المفرد موقع الجمع وعكسه . وأين يحسن مماعاة الأصل وأين يحسن العدول عنه . وهذا فصل نافع جداً `يُطلمك على سر هذه اللغة العظيمة القدر المفضلة على سائر لغات الأمم ، وذلك أن الأصل هو المعنى المفرد وأن يكون اللفظ الدال عليه مفرداً لأن اللفظ قالبُ الممنى ولباسه يحتذى حذوه والمناسبة الحقيقية ثابتةٍ بين اللفظ والممنى طولا وقصراً وخفةً وثقلا وكثرةً وقلةً وحركةً وسكوناً وشدة ولينا ، فإن كان المعنى مفرداً أفردوا لفظه ، وإن كان مركبا ركبوا اللفظ ، وإن كان طويلا طولوه كَأَ لْعَنَطْنَطْ والعشنَّق للطويل . فانظر إلى طول هذا اللفظ لطول معناه . وانظر إلى لفظ مُجْـُتر وما فيه من الضم والاجتماع لما كان مسماه القصير المجتمع الخلق . وكذلك لفظ الحديد والحجر والشدة والقوة ونحوها تجِدُ في ألفاظها ما يناسب مسمياتها ، وكذلك لفظى الحركة والسكون مناسبتهما لمسميهما معلومة بالحس ، وكذلك لفظ الدوران والنُّوران والغليان وبابه في لفظهما من تتابع الحركة ما يدل على تتابع حركة مسماها . وكذلك الدخَّال والخرَّاج والضرَّاب والْأَفَّاكُ في تَكْرِر الحرف المضاعف منها ما يدل على تَكْرِر المعنى . وكذلك الغضبان والظآن والحيران وبابه مما صيغ على هذا البناء الذى يتسع النطق به ويمتلئ الفم بلفظه لامتلاء حامله من هذه الماني فكان الغضبان هو المتلئ غضباً الذي قد اتسع غضبه حتى ملأ قلبَه وجوارحَه . وكذلك بقيتها ولا يتسع المقام لبسط هذا فإنه يطول وَيَدِقّ حتى يَكسع عنه أكثر الأفهام وتنبو عنه للطافته. لأنه ينشأ من جوهر الحرف تارة ومن صفته ومن اقترانه بما يناسبه ومن تكرره ومن حركته وسكونه ومن تقديمه وتأخيره ومن إثبانه وحذفه ومن قلبه وإعلاله . إلى غير ذلك من الموازنة بين الحركات وتمديل الحروف وتوخى المشاكلة والمخالفة والخفة والثقل والفصل والوصل . وهذا باب يقوم من يتبعه بسفر ضخم . ولنذكر منه مسألة واحدة وهي اللفظ في إفراده وتغييره عند زيادة معناه بالتثنية والجمع دون سائر تغيراته . فنقول لما كان المفرد هو الأصل والتثنية والجمع تابعان له جمل لهما

في الاسم علامة تدل عليهما وجعلت آخره قضاء لحق الأصالة فيه والتبعية فهما والفرعية فالتزموا هذا في التثنية ولم ينخرم عليهم . وأما الجمع فإنهم ذهبوا به كل مذهب وصرفوه كل مصرف فمرة جعلوه على حد التثنية وهو قياس الباب كالتثنية والنسب والتأنيث وغيرها . وتارة اجتلبوا له علامة في وسطه كالألف في جعافر والياء في عبيد والواو في فلوس . وتارة جعلوا اختصار بعض حروفه وإسقاطها علامة عليه نحو عنكبوت وعناكب فإنه لما ثقل علمهم المفرد وطالت حروفه وازداد ثقلا بالجمع خففوه بحذف بعض حروفه لئلا يجمعوا بين ثقلين . ولا يناقض هذا ما أصلوه من طول اللفظ لطول المعنى وقصره لقصره فإن هذا باب آخر من المعادلة والموازنة عارض ذلك الأصل ومنع من طرده . ومنه جمعهم فعيل وفعول وفعال على فعل كرغيف وعمود وقذال على رغف وعمد وقذل لثقل المفرد بالمدة . فإن كان في واحدة تاء التأنيث فإنها تحذف في الجمع فكرهوا أن يحذفوا المدة فيجمعوا عليه بين نقصين فقلبوا المدة . ولم يحذفوها كرسالة ورسائل وصحيفة وصحائف فجبروا النقص بالفرق لا إنهم تناقضوا وتارة يقتصرون على تغيير بعض حركاته فيجعلونها علامة لجمعه كفلك وفلك وعبد وعبد . وتارة يجتلبون له لفظاً مستقلا من غير لفظ واحده كخيل وأنام وقوم ورهط ونحوه . وتارة يجعلون العلامة فى التقدير والنية لا فى اللفظ كفلك للواحد والجمع فإن ضمة الواحد في النية كضمة قفل وضمة الجمع كضمة رسل وكذلك هجان ودلاص وأسمال وأعشار مع أن غالب هذا الباب إنما يأتى في الصفات لحصول التميز والعلامة بموصوفاتها فلا يقع لبس ولا يكاد يجيء في غير الصفات إلا نادراً جداً. ومع هذا فلابد أن يكون لمفرده لفظ يغاير جمعه ويكون فيه لغتان لأنهم علموا أنه يثقل عليهم ، أما في الجر والنصب فَلِتَوَالي الكسرات ، وأما في الرفع فَلِثقَل الحروج من الكسرة إلى الضمة فعدلوا إلى جمع تكسيره . ولا يرد هذا عليهم في راحمين وراحمون لفصل الألف الساكنة ومنعها من توالى الحركات فهو كمسلمين وقاً يمين . وكذلك عدلوا عن جمع فعل المضاعف من صفات العقلاء كفظ وبر فلم يجمعوه جمع سلامة . ولم يقولوا برُّون وفظُون لئلا يشتبه بكلوب وسفود لأنه بزنته فكسروه وقالوا أبرار فلما جاءوا إلى غير المضاعف كصعب جمعوه جمع تصحيح ولم يخافوا التباساً إذ ليس فى الكلام فعلول ، وصعفوق (١) نادر ، فتأمل هذا التفريق ، وهذا التصور الدال على أن أذهان العرب قد فاقت أذهان الأمم كما فاقت لفتهم لفاتهم . والكلام في هذا المقام واسع جداً فأين لغير لفة العرب من هذه الأسرار ، والفرق واضح بين الليل والنهار .

وأما ما اشتمل عليه كلام العرب وتراكيبهم ، وما حازته من فنون البراعة أساليبهم ، فقد تكفل ببسطه كتب المعانى والبيان . وما ألف فى بيان إعجاز القرآن وقد سأل أبو إسحق المتفلسف الكندى أبا العباس المرد ، فقال : إنى أجد فى كلام العرب حشواً يقولون عبد الله قائم . ثم يقولون إن عبد الله قائم . ثم يقولون إن عبد الله قائم ، عبد يقولون إن عبد الله قائم ، والمعنى واحد ، فأجابه أبو العباس : إن المعانى مختلفة فقولهم عبد الله قائم ، والمعنى واحد ، فأجابه أبو العباس : إن المعانى مختلفة فقولهم عبد الله قائم إخبار عن قيامه ، وقولهم إن عبد الله قائم جواب عن سؤال سائل ، وقولهم إن عبد الله لقائم ، جواب عن إنكار منكر قيامه ، فانظر إلى سائل ، وقولهم إن عبد الله لقائم ، جواب عن إنكار منكر قيامه ، فانظر إلى تفاوت هذه المعانى مع تغيير يسير فى اللفظ . وأما ما فصح من لغاتهم ، وما ممع من الأعراب فى بواديها ، ومن خطباء الحلل فى نواديها "كامن قراضية "كامة فى أسواقها ومن قراضية "كامة فى أسواقها ومن قراضية "كامة فى أسواقها ، ومن سماسرة (١٠) تهامة فى أسواقها

<sup>(</sup>۱) الصعفوق: اللئيم ، قال في القاموس: ليس في الكلام فعلول سواه ، واما خر نوب فضعيف واما الفصيح فيضم خاؤه أو يشدد راؤه (۲) جمع ناد وهو المجلس ، وقد ادعى بعض العصريين أن هذا الجمع وان كان هو القياس الا أنه غير مستعمل وانما يقال في جمعه الأندية وهو في الأصل جمع ندى بمعنى النادى استغنوا به عن جمع النادى كما استغنوا بالأحاديث الذي هو جمع الأحدوثة عن جمع الحديث، ولا يخفى بطلان هذا القول على من الله اقل مسكة من العلم (۳) القراضية: اللصوص من الفقراء والواحد قرضوب وقرضاب (٤) سماسرة جمع سمسار بالكسر ، المتوسط بين البائع والمسترى ومالك الشيء وقيمة السفير بين المحبين وسمسار الأرض العالم والمسدر السمسرة .

ومجامعها ، وما تراجزت به السقاة على أفواه تُلبها (۱) وتساجعت به الرعاة على شفاه عُلبَها (۲) ، وما تقارضته شعراء قيس وتميم في ساعات المهتنة (۳) ، وتراملت (۱) به سفراء ثقيف وهذيل في أيام المفاتنة ، فذاك الذي تنفد عند ذكره المحابر ، ولا تستوعب محاسنه صحائف الدفاتر ، وهم الأحرياء بذلك ، والأحقاء بما هنالك ، أليس قرى الأضياف سجيبهم ، ونحر العشار للناس دأبهم وهِجيراهم (۵) ، لا مزقت أيدى الأدوار لهم أدعا . ولا أباحت لهم حريما . أفتراهم يحسنون قرى الأشباح فيخالفون فيه بين لون ولون وطعم وطعم ولا يحسنون قرى الأرواح فلا يخالفون فيه بين أسلوب وأسلوب وإيراد وإيراد . فإن الكلام المفيد عند الإنسان بالمعنى فيه بين أسلوب وأساوب وإيراد وأطيب قرى لها غَبوقه وصَبُوحه (۲) .

وقد سمعتُ بعض من لاخلاق له من الناس أنه ادعى إن لغات الإفرنج اليوم أوسع من لغة العرب بناء على ما حدث فيها من ألفاظ وضعوها لمعان لم تكن فى القرون الخالية . والأزمنة الماضية . فضلا عن أن تعرفه العرب فتفوه به ، أو تتخيله فتنطق به . ولا يخيى عليك أن هذا كلام يشعر بعدم وقوف قائله على منشأ السعة وأنه لم يخض بحار فنون اللغة حتى يعلم أن المزية من أيْنَ حصلت . وأما ما ذكر من أن مفردات العربية غير تامة بالنظر إلى ما استحدث بعد العرب من الفنون والصنائع مما لم يكن يخطر ببال الأولين فهو غير شين على العربية . إذ لا يسوغ لواضع اللغة أن يضع أسماء لمسميات غير موجودة وإنما الشين علينا الآن فى أن نستمير هذه الأسماء من اللغات الأجنبية مع قدرتنا على صَوْغها من لغتنا . على أن نستمير هذه الأسماء من اللغات الأجنبية مع قدرتنا على صَوْغها من لغتنا . على أن

<sup>(</sup>۱) قلبها جمع قليب وهي البئر (۲) علبها جمع علبة بالضم قدح ضخم من جلود الابل أو من خشب يحلب فيها قال جرير .

لم تتلفع بفضــل مئزرها دعد ولم تسـق دعد في العلب

<sup>(</sup>٣) المماتنة . المماطلة والمباعدة في الغاية (٤) تزاملت: تراجزت .

<sup>(</sup>٥) يقال هذا هجيراه واهجيراه واهجيراؤه وهجيره وأهجورته وهجرياه. اى دابه وشأنه ، قال الشاعر :

رمى فاخطأ والاقدار غالبة فانصعن والويل هجيراه والحرب (٦) الغبوق كصبور ما يشرب بالعشى ، والصبوح ما يشرب بالغداة .

أكثر هذه الأساء هو من قبيل اسم المكان أو الآلة وصوغ اسم المكان والآلة في العربية مطرد من كل فعل ثلاثي فما الحاجة إلى أن نقول: فيريقة أو كَرْ خانة ، ولا نقول مَعْمل أو مصنع أو أن نقول بهارستان (١٦) ولا نقول مستشنى . أو نقول ديوان ولا نقول مأمر ، أو نقول أسطرلاب<sup>(٢)</sup> ، ولا نقول منظر ، والمرب اليوم بخسوا اللغة حَمُّها فإنهم عدلوا عنها إلى اللغات العجمية من غير سبب موجب، فإن من يستمير ثوباً من آخر وهو مستغن عنه يحكم عليه بالزيغ والبطر (٣) . وإذا اعترض أحد بأن دخول الألفاط المجمية في العربية غير منكر ، وأن كلَّ لغة من اللغات لابد أن يكون فيها دخيل ، فاللغة هي بمنزلة المتكلمين بها فلا يمكن لأمة أن تعيش وحدها من دون أن تختلط بأمة أخرى ، فإن الإنسان مدنى بالطبع أي محتاج في تمدنه إلى الاختلاط مع أبناء جنسه . والجواب أن هذا الدخيل إنما يُغْضَى عنه إذا لم يوجد في أصل اللغة مايرادفه ، أو لم يمكن صوغ مثله فأما مع وجود هـذا الإمكان فالإغضاء عنه بخس لحق اللغة لا محالة ، وإلا لزم المستعربين أن ينطقوا بالباء أو الكاف الفارسيتين ، أو أن يقدموا المضاف إليه على المضاف . وهناك وجه آخر في المربية لصوغ ألفاظ تسد مسد الألفاظ العجمية التي اضطررنا إليها وهو باب النحت. قال ابن فارس في فقه اللغة : العرب تَنْحَتُ منْ كلتين كُلَّةً واحدة وهو جنس من الاختصار ، وذلك كقولهم : «رجل عَبْشَمِيّ » منسوب إلى اسمين ، وها عبد شمس .

#### وأنشد الخليل

أَقُولَ لِمَا وَدُمِعِ الْعَيْنِ جَارٍ أَلْمِ تَحْزُنُكُ حَيْعَلَةُ النَّادِي ؟

<sup>(</sup>۱) بيمارستان . قال الخفاجى . لفظة فارسية استعملها العرب ومعناها المجمع المرضى لان بيمار معناه المريض وستان هو الموضع وأول من صنعه بقراط وسماه اخشتدوكين .

<sup>(</sup>٢) اسطرلاب قال الخفاجى الآلات التى يعسرف بها الوقت اسطرلاب والطرجهارة وهى آلة مائية ، وبنكام وهى رملية وكلها الفاظ غير عربية ذكرها في نهائة الارب .

<sup>(</sup>٣) البطر: محاوزة الحد.

من قولهم : «حى على كذا » وهذا مذهبنا فى أن الأشياء الزائدة على اللاثة أحرف أكثرها منحوت مثل قول العرب للرجل الشديد « ضَبْطر » من « صَبّط » و «ضَبّر » . وفى قولهم «صَهْصَلَقْ » (١) إنه من « صَهّل » و « صَلّق » وفى « الصّلام » إنه من « الصّلاد » و « الصدم » إلى آخر ما قال مما يدل على أن اللغة العربية أحسن اللغات صيغاً وأساليب وأتمها وأكلها نسقاً وتأليفاً مع تسويغ استمال النحت عند اقتضاء الضرورة ، ولو أن العرب الأولين شاهدوا البواخر وسكك الحديد وأسلاك التلغراف والغاز والبوستة ونحو ذلك مما اخترعه الأفرنج لوضعوا له أسماء خاصة ناصة فهم على هذا غير ملومين : وإنما اللوم علينا حالة كوننا قد ورثنا لنتهم وشاهدنا هذه الأمور بأعيننا ولم نتنبه لوضع أسماء لها على النسق الذي ألفته العرب وهو الاختصار والإيجاز ، « وأما العمل » فإن مبناه على الأخلاق وهي الغرائز المخلوقة في النفس وغرائز العرب أطوع للخير من غيرهم فهم أقرب للسخاء والحلم والشجاعة والوفاء والغيرة وغير ذلك من الأخلاق المحمودة .

#### \* \* \*

# أما كون العرب أقرب للسخاء من غبرهم

فذاك الذى لا يحتاج إلى بيان ، ولا يعوز إلى إقامة دليل ولا برهان . قد شهد لهم به الأوداء والأعداء ، واعترف لهم الأقربون والبعداء ، إذا ألم بهم ضيف حكموه على أنفسهم ، واستهانوا له ما وجدوه من نفيسهم ، وهذا شعرهم ينظق بما جُبلوا عليه و يُعرب عما ألفوه وجنحوا إليه ، وهو مما لا يمكن استيعابه في هذا المقام ، ومن أين لنا الإحاطة بالبحر المحيط وقد ضاقت عنه دوائر الأفهام ؟ غير أن المعسور . لا يسقط بالميسور . فلا بد من تحلية عاطل جيد هذا الكتاب ، بعض من عقود نظام در ذلك العباب (٣) .

<sup>(</sup>۱) صهصلق: العجوز الصخابة كالصهصليق (۲) الصلام: كزبرج الاسد والصلب والشديد الحافر كالصلادم فيهما والصلدام بالكسر وهى صلدامة (۳) العباب كفراب معظم السيل وارتفاعه وكثرته أو موجه .

قال عتيبة بن بجير المازني من بني الحارث بن كعب:

ومستنبح بات الصدى يَستنهه الى كلصوت فهو في الرحل جانح (١) فقلت الأهلى : ما يُغام مطية وسار أضافته الكلاب النواج (٢) فقالوا : غريب طارق طو عت به مُتُون الفيافي والخطوب الطوارح (١) فقالوا : غريب مكانى ولم تقم مع النفس عِلات البخيل الفواضح (١) وناديت شِبلاً فاستجاب وربما ضمنا قرى عَشْر لمن لا نُصافح (١) فقام أبو ضيف كريم كأنه وقد جَد من فرط الفكاهة مازح (١)

(۱) المستنبع: من يطلب نباح الكلب ليستهدى بذلك في طريقه ، والصدى الطائر الذى يصيح بالليل واكثر مايقولون فيه انه ذكر البوم وجمعه اصداء وقد يو قعون الصدى على ضرب من الجنادب يصيح بالليل والنهار ، ويستتيهه - هو يستفعه من تاه يتيه اذا ضل والجانع: المائل (۲) البغام: قطع مد الصوت بالحنين ، واضافته: جاوبته ، والمعنى: فقلت ما هذا البغام الذى اسمع ومن هذا السارى الذى اضافته الكلاب (۳) قال التبريزى: كان يجب ان يقول والخطوب المطوحات في الجمع بالالف والتاء لأن اسم الفاعل من طوح مطوح ولكنه اخرج الطوائح على حذف الزيادة من الفعل ومثله قوله عز وجل: « وارسلنا الرياح لواقح لان اصله ان يجيء ملاقح او ملقحات لكونها ملقحة للاشجار والفعل منه القح فاخرجه على حذف الزوائد فصار لقح ولواقح وكذلك الطوائح قياسه ان يكون اذا عدل عن الجمع بالتاء مطاوح وارتفع غريب على انه خبر مبتدا محذوف كأنه قال هو غريب طارق ومعنى طوحت به حملته على اللمالك والطائح الهالك . اهـ

وكتب بالهامش قوله كان يجب الله حله يفيد ان القافية الطوائح بدل الطوارح ولعلهما روايتان والمتن الصلب من الارض والفيافي جمع فيفاة وهي المكان المستوى أو المفازة لا ماء فيها .

(٤) الجثوم اصله الصاق الصدر بالارض ولزومها ويستعمل كثيرا في الطير والسباع والجثمان الشخص منه اشتق ، وقوله لم تكن مع النفس علات البخيل يريد أن نفسى لما تهيأت للاضافة لم تقممعها العلات التي تفضح اربابها (٥) يريد بشبل ابنه ، قال ابوالعلاء: اشبه ما روى في هذا البيت قرى عشر

ان لا نصافح بفتح العين اى عشر ليال المن ليس له بيننا وبينه مصادقة توجب مصافحة وبعض الناس يضم العين وله وجه اى ربما ضمنا قرى عشر أموالنا ان لا نعرف وقد يمكن أن يكون عشر جمع عشير وهو الذى يعاشره من الفرباء أو يكون من عشيرته مثل ما يقال صديق وصدق وكريم وكرم ، وقوله ان لا نصافح يجوز أن يكون من المصافحة المعروفة ويجوز أن يكون من صفحت الناس أى نظرت في أحوالهم .

(٦) عنى بابى الضيف نفسه وارتفع مازح على انه خبر كان وموضع وقد جد موضع الحال كانه قال يشابه المازح من فرط الصلبابة وهو جاد ويقال فاكهته بملح الكلام وهي الفاكهة .

إلى جِذْمِ مال قد نَهِ كُنا سَوَ امَهُ وأعراضُنا فيه بواقٍ صَحَائحُ (١) جعلناه دون الذمّ حتى كأنه إذا عُدّ مال المكثيرين المنائح (٢) لنا حَدْدُ أرباب المئين ولا ثُرَى إلى بيتنا مالُ مع الليل رائح (٣) وقال مُرَّة بن محكان التميمي السعدى (١):

يا ربَّةَ البيت قوى غير صاغرة ضُمّى إليك رحال القوم والقر با (٥) في ليلة من جمادى ذات أندية لايبصرال كلب من ظلمائها الطنبا (٢) لا ينبح الكلب فيها غير واحدة حتى يكف على خيشومه الذنبا (٧) ما ذا ترَيْنَ أند نيهم لأرحُلنا في جانب البيت أم نبني لهم قببا لمرْمِل الزاد مَّمْنِي بحاجته من كان يَكْره ذماً أو يقي حسبا (٨) وقت مستبطناً سيني فأعرض لي مثل المجادل كوم بر كت عُصبا (٩)

(۱) الجلم: الاصل ، ونهكنا سوامه: اى اثرنا فى السائمة من المال بما عودناها من النحر من قولهم نهكه المرض اذا أضر به ، والسوام: الابل الراعية وجملة الى جلم مرتبط ب (قام) فى البيت قبله والمعنى فقمت الى الابل التى انفدنا السوام منها فى الضيافة وحمل الديات مع نقاء عرضنا .

(٢) المنائح جمع منيحة وهي الناقة أو الشاة تدفع الى الجار لينتفع بلبنها ما دام بها لبن فاذا انقطع لبنها ردت ، وقوله جعلناه دون الذم ريد صيرناه دون الذم (٣) يعنى انها على قلتها باركة بالفناء الحقوق لا تبلغ أن تصير سارحة ورائحة ولكن لنا حمد ارباب الابل الكثيرة لجودنا وكرمنا .

(٤) محكان علم مرتجل فعلان من م ح ك ، ومرة هذا من بطن يقال الهسم بنو ربيع بن سعد بن زيد مناة بن تميم وهو شاعر اسلامى مقل من شعراء الدولة الاموية ، عاصر جريرا والفرزدق فاخملا ذكره وكان شريفا جوادا ولا عقب له ، وهو أحد من حبس فى القرى والاطعام ، قتله مصعب بن الزبير فى ولايته لامر كان بينهما حبسه ثم دس اليه من قتله .

(٥) القرب جمع قراب السيف وهو كالجراب يوضع السيف فيه بغمده وغير السيف وانما امرها بضم الرجال والقرب لانهم لما نزاوا عنده فقد امنوا لا يحتاجون الى حضور السلاح عنده .

ر (٦) قوله لا يبصر الكلب مبالفة من شدة الظلمة والكلب قوى البصر بالليل فاذا بلغ امره الى ما وصف فهو نهاية الظلم والطنب حبل البيت .

الى ان يلف الذنب على خرطومه الا نبحة واحدة .

(٨) آلم مل: الذي قد انقطع زاده.

(٩) يقال استنبطت فلانا دونك أى خامصته وتبطنت كذا دخلت فيه حتى عرفت باطنه وقوله فاعرض لى أى ابدت لى عرضها نوق كانهن قصور، والكوم جمع أكوام وكوماء وهي العظام الاسنمة ، وعصب جمع عصبة .

فصادف السيفُ منها ساق مَثلية جلس فصادف منه ساقها العَطَبا (۱) زيّافة بنت زيّاف مذكرة لنّا نَعوها لراعى سَرْحِنا انتحبا (۲) أمطيتُ جازِرَنا أعلى سناسيها فصار جازرُنا من فوقها قتبا (۲) يُنشنش اللحم عنها وهي باركة كما تنشنش كفا قاتل سلبا (۱) وقلتُ لما غَدَوْا أوصى قعيدتنا غَدّى بنيك فلن تلقيهم حقبا (۱) أدعى أباهم ولم أقرف بأمّهم وقد عرث ولم أعرف لهم نسبا أنا ابن عَدْكان أخوالى بنو مَطر أنمى إليهم وكانوا معشراً نجبًا (۲) أنا ابن عَدْكان أخوالى بنو مَطر أنمى إليهم وكانوا معشراً نجبًا (۲)

ومستنبح قال الصدى مثل قوله حضات له ناراً لها حطب جز ل (۷) فقمت إليه مُسْرعاً فغنمته مخافة قوى أن يفوزوا به قبل فأوسعنى حمداً وأوسمته قرى وأرخص بحمد كان كاسبة الأكل « وقال آخر »

تَرَكَتُ صَأْنَى تُوَدُّ الذَّبَ راعيهَا وأنها لا ترانى آخرَ الأبَد (^)

<sup>(</sup>۱) اراد انه عرقب ناقة منها ، والمتلية هي التي لها ولد يتلوها وقيل هي الحامل ، والجلس: الصلبة المشرفة وقيل هي الواسعة الاخد من الارض والجلس المكان المرتفع (۲) الزيافة: التي تزيف في مشيها وتتبختر، والمذكرة المتشبهة بالجمل، ونعوها: اخبروا بنحرها، والسرح: المال الراعي، والانتحاب رفع الصوت بالبكاء ، وانما بكي عليها لانها من خيار المال واعزه عنده .

<sup>(</sup>٣) يقال أمطيت البعير أذا ركبت مطاه وهو الظهر وأمطيته غيرى وانما يصف اشراف ناقته التى نحرها فيقول ركبها جازرنا لما نحرها اذ كان أعلى سناسنها لم تصل يده اليه فصار منها لما عالاها بمكان القتب ، والسناسن أعلى السنام والخارج من نقار الظهر واحدتها سنسنة .

<sup>(</sup>٤) ينشنش : أي يكشف ويفرق وقيل النشنشة مباشرة الشيء حتى تأخذه كما تريد . (٥) الحقب : السنون وأحدتها حقبة .

<sup>(</sup>٦) بنو مطر بن شيبان رهط معن بن زائدة .

<sup>(</sup>V) حضأت له نارا: فتحت عينها لتلتهب وقد اوقدت بغلاظ الحطب وكبارها وحضأت له نارا جواب رب .

<sup>(</sup>A) الضأن: ذوات الصوف من الغنم الواحدة ضائنة والذكر ضائن ، قال ابن الانبارى: الضأن مؤنثة والجمع اضؤن مثل فلس وأفلس وجمع الكثرة ضئين مثل كريم .

الذئبُ يَطْرُقها في الدهر واحدةً وكلَّ يوم تراني مُدْيَةُ بيَدِي (١) « وقال آخر »

ما أنا بالساعى إلى أم عاصم لأضربَها إلى إذًا لَجَهُولُ (٢) للهِ اللهِ اللهُ ا

وسوداء لا تُكسَى الرقاع نبيلة لها عند قر آت العشيات أزْملُ (٤) إذا ما قركيناها قراها تضمَّنت قركى من عرانا أو تزيد فتفضل (وقال آخر وهو عروة بن الورد »

سلى الطارق المعتر يا أم مالك إذا ما أتانى بين قدْرى ومَجْزَرَى (٥) أيُسْفِرُ وجهى أنه أول القرَى وأبذُلُ معروفي له دون مُنكرى (٢) « وقال آخر »

وإنا لَمَشَّاؤُونَ بين رحَالنا إلى الضيف منا لاحِفُ ومُنِيم (٧) فذو الحِم منا جاهلُ دون ضيفه وذو الجهل منا عن أذاه حليم «وقال انهر مَةَ »

أَغْشَى الطريقَ بقبَّتى ورواقها وأَحُلُّ في نَشْزَ الرُبِي فأقيم (٨) إنَّ امرأً جعل الطريقَ لبيته طُنْباً وأنْكَرَ حقه للنَّيم (٩)

(١) المدية: الشفرة والجمع مدى ومديات .

 (۲) قولة وما أنا بالساعى كآنه رأى انسانا يضرب امرأته ويحول بينها وبين تدبيرها دارها فنفى عن نفسه مثل ذلك بفعله المتناهى فى الجهل .

(٣) الفينة: الوقت . (٤) القرة الشعر بعينه، والازمل: الصوت الشديد، والسوداء يعنى قدرا والرقاع يعنى الثياب ، ونبيلة: عظيمة الشأن وخص قرأت العشيات لأنها وقت الاضياف . (٥) الطارق: الآتى ليلا ، والمعتر المتعرض ولا يسأل ، وقوله: بين قدرى ومجزرى يريد اذا أتانى في موضع الضيافة أعطيته اما لحما نيا وذلك من المجزر واما مطبوخا وذلك من القدر . (٦) قوله انه أول القرى يريد أن اظهار البشاشة للضيف من أوائل قراه والمنكر ههنا أن يسأله عن اسسمه ونسبه وبلده ومقصده وكل هذا مما يجلب عليه حياء . (٧) أى يلبسه اللحاف ومنيم يحدثه حتى ينام .

(A) يعنى أنه يضرب قبة على الطريق ، ويروى فى قلل الربى . (P) يعنى حق الطريق ولم يرض بالحلول على الطريق حتى وصله بالاقامة، وقوله جعل الطريق موضع طنب بيته فحذف الضاف وأقام المضاف اليه مقامه .

## « وقال آخر »

ومستنبح تَسْتَكُشِطُ الرَّحُ ثُوبَهُ ليسقط عنه وهو بالثوب مُمْضِمُ (۱) عوى في سواد الليل بعد اعتسافه لينبح كابُ أو ليفزعَ نُومَ (۲) في في سواد الليل بعد اعتسافه لينبح كابُ أو ليفزعَ نُومَ (۳) في في مستسمع الصّوت للقرى له عند إتيان المهبين مَطْعَم (۳) يكاد إذا ما أبصر الضيف مقبلا يكلمه من حبه وهو أعجَمُ (٤) يكاد إذا ما أبصر الضيف مقبلا يكلمه من حبه وهو أعجَمُ (٤) « وقال سالم بن قُحْفان العنبرى »

لا تمذُ ليني في العطآء ويسرى لكل بمير جاء طالبه حبلا (٥) فإني لا تبسكى على إفالها إذا شَبعت من روضاً وطانها بقلا (٢) فلم أر مثل الإبل مالا لِمُقْتَن ولا مثل أيام الحقوق لها سبلا (٧) « ومن خبر هذه الأبيات » أن سالم بن قحفان أتاه أخو امرأته فأعطاه بميراً من إبله وقال لامرأته هاتى حبلا يقرن به ما أعطيناه إلى بميره . ثم أعطاه بميراً آخر وقال هاتى حبلا ثم أعطاه ثالثاً فقال هاتى حبلا فقالت ما بق عندى حبل . فقال على الجمال . وعليك الحبال . فرمَت إليه بخارها وقالت اجعله حبلا لبعضها فأنشأ يقول لا تمذليني في العطاء ، الأبيات . فأجابته امرأته .

حلفتُ بمينًا يا ابنَ قحفان بالذي تكفَّل بالأرزاق في السهل والجبل

<sup>(</sup>۱) كشط واستكشط بمعنى وهو كعجب واستعجب والكشط والقشط يتقاربان وأصل الكشط للبعير وأن استعمل في غيره والجلد يقال له الكشاط والمصم واحد وهو المستمسك بالشيء .

<sup>(</sup>٢) الاعتساف: الآخذ في الطريق على غير هدآية وانما يقال ليفزع نوم لانهم اذا انتبهوا لصوته أجابوه وتلقيه أو رفعوا النار له .

<sup>(</sup>٣) قوله له عند اتيان المهبين مطعم ، يعنى سعة عيش الكلب فيما ينحر للضيف والمهبون الاضياف يقال هب من نومه واهببه .

<sup>(</sup>٤) أي يكاد الكلب يكلم الضيف حبا له اذا أقبل على عجمته .

<sup>(</sup>٥) يسرى أي هيئي وأعدى .

<sup>(</sup>٦) افالها: صغارها الواحد أفيل وفى معناه قولان أحدهما أن الابل بهائم لا تهتم لى أذا مت بل ترتع وتشبع فموتى عندها وموتمن لا ينحرها سواء ، والآخر أن أبلى لا تبكى بعد موتى بل تفرح بموتى لانى أنحرها فأذا مت فاهله يأخذها من لا ينحرها .

<sup>(</sup>V) المقتنى الذي يقتني المال ونفس المال المدخر قنوة .

تَزَالُ حَبَالُ مُحَمَّدات أَعَدُّها لها ما مشى منها على خفه جل (۱) وأعط ولا تبخل لن جاء طالباً فعندى لها خُطُمْ وقد زاحت العلل (۲) « وقال آخر »

أَلَا تَرَيْنَ وقد قَطَّمْتنى عَذَلاً ماذا مِنَ البعد بين البخْل والجود الله عَنْ وَرَق غَضًا أَراحُ به المُعتفين فإنى ليّنُ الدود (٦)

« وقال قيس بن عاصم المنقرى »

إنى امرؤ لا يعترى خُكُونُه والغصن ينبُت حوله أفنُ (١) من مِنْقَرَ في بيت مَكْرُمة والغصن ينبُت حوله الغصن خطباء حين يقدول قائلهم بيضُ الوجوه مصاقع لُسن (٥) لا يفطنون لعيب جارهم وهُمْ لحفظ جواره فطن (٦٠) لا يفطنون لعيب جارهم وهُمْ لحفظ جواره فطن (٩٠)

رآنى على مابى عُمَيْلَة فاشتكى إلى ما لهِ حالى أَسَرَّ كَمَا جَهَرُ (٧) دعانى فآسانى ولو ضَنَّ لم أَلُمْ على حين لا بَدُوْ رُ رَجَّى ولا حَضَرُ (٨) غلم الله بالخير يافعا له سيوياء لا تَشْقُ على البصر (٩)

(۱) أى ما تزال وجاز حذفها لدلالة اليمين عليها . (۲) زاحت بمعنى زالت وازحتها ازلتها . (۳) الورق المال من الابل والوراق الرجل الكثير الورق ، يقال رحت له اراح أى ارتحت وقيل الاريحي افعلى من هذا وذكر الورق كناية عن المال كثير في كلامهم ، قال زهير :

وليس مانع ذى قربى ولا رحم يوما ولا معدم من خابط ورقا لما استعار الورق المال وصله بالخابط تحسينا لكلامه وكذلك هذا لماكنى عن معروفه بالورق وصله بالعود واذا لان العود اهتز وعن الاهتزاز للخير يحصل الندى . (٤) يفنده : يفحشه والفند الفحش ويقال افند الرجل اذا اتى بالفحش والافن اصله استخراج اللبن من الضرع حتى يخلو منه شم قيل افن الرجل فهو مأفون اذا زال عقله .

(٥) المساقع جمع مصقع واصل الصقع الضرب وهو هنا رفع الصوت ،

اللسن جمع لسن يقال اسن يلسن اسنا آذا تناهى فى البلاغة والفصاحة . (٢) يقول هم يلابسون الجار على ظاهر أمره ولا يتحسسون عليه وان اتفق له ما يوجب عليهم حفظه بعقد الجوار فطنوا له ، والفطن جمع فطن . (٧) اشتكى الى ما له مجاز جعل رجوعه الى ما له فى اصلاح أمره شكاية منه اليه ، وقوله اسر كما جهر أى لم ينافق يعنى انه اسر الاهتمام بامرى كما أظهره . (٨) قوله فآسانى أى جعلنى اسوة له بأن أعطانى من ماله ولو ضن أى بخل لم المه لضيق الزمان . (٩) السيمياء الحسن والبهجة أى قد وسمه الله تعالى بسيمى حسنة مقبولة يلتذ الناظر اليها .

كأن الثريا علقت في جبينه وفي خده الشعرى وفي وجهه القَمَرُ إِذَا قيلت العورآء أغضى كأنه ذليل بلا ذل ولو شاء لانتصر (۱) ولما رأى المجد استعيرت ثيابه تردى رداءً واسع الذيل وائتزر فقلت له خيراً وأثنيت فعله وأوفاكما أسديت من ذم الو شكر (۲)

قال أبو رياش: مر عميلة الفرزارى على ابن عنقاء الفرزارى وهو يحتش (٢٣) لغنمه . وقيل يحفر عن البقل ويا كله ، فقال: ياابن عنقاء ما أصارك إلى هذه الحال ؟ فقال له ابن عنقاء: تغير الزمان ، وتعذر الأخوان ، وضَنُ (٤) أمثالك بما معهم فقال عميلة لاجرم والله لا تطلع الشمس غداً إلا وأنت كأحدنا ثم انصرف كل واحد منهما إلى أهله . وكان عميلة غلاماً حين بقل وجهه (٥) فبات ابن عنقاء يتململ على فراشه لا يأخذه النوم اشتغالا بما قال له عميلة فقالت له امرأته ما شأنك ؟ فاخبرها الخبر فقالت: قد خرفت وذهب عقلك حتى تعلق نفسك بكلام غلام حديث السن لا يحفل على يعرى على لسانه . ويحسكي أنه لما أصبح قالت له ابنته لو أتيت عميلة فقد وعدك أن يقاسمك ماله فقال . يابنية إن الفتي كان سكران ولا أدرى لعله لم يعقل ما قاله فبينا هي تراجعه الكلام إذ أقبل عليهم كالليل من إبل وغم وخيل ، وإذا عميلة قد وقف عليه فقال : يا ابن عنقاء أخرج إلى فرج إليه . فقال : هذا مالى أجع هلم نقتسمه فقاس بعيراً وبعيراً وفرساً وفرساً وشاة و صارية و وحارية و وعلاماً وغلاماً . فانصرف فقال ابن عنقاء الأبيات .

#### « وقال آخر »

سأشكر عمراً إن تراخت منيتي أيادى لم تمنن وإن هي جلت فتي غير محجوب الغني عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل ذلت

<sup>(</sup>١) العوراء الكلمة القبيحة ، واغضى طبق أجفانه .

<sup>(</sup>٢) اسدى من سدى البعير اذا قدم يديه في السير ومن اسداك خيرا فكأنه بسط به البك بده مقبلا .

<sup>(</sup>٣) يقطع الحشيش بعد جفافه .

<sup>(</sup>٤) ضن : ای بخل . (۵) بقل وجهه ای خرج شعره .

رأى خلّى من حيث يخنى مكانها فكانت قدى عينيه حتى تجلَّتِ (١) « وقال رجل من بهَرُ اه واسمه نَدَكُنَّ »

إِنْ أَجْزُ علقمةَ بن سيف سعية ُ لا أُجْزِهِ ببلا الله يوم واحد لأحبَّنى حب السبى ورَمَّ لله لدى إلى النهى الواجد (٢) وأجابنى يوم الصُّراخ بِهَجْمة مائة نشق على عصى الذائد وأجابنى يوم الصُّراخ بِهَجْمة عن آل عتاب بماء بارد (٢) ولقد نَصَحْتُ مليلتى فتميثت عن آل عتاب بماء بارد (٢)

« ومن خبر فَدَ كَى » أنه كان مجاورا فى بنى تغلب لبنى عتاب بن سعد ابن زهير ابن جُشَم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب فأقام فيهم مدة ثم إن علقمة ابن سيف المتابى غزا فى بعض مغازيه فأغار حنس بن معبد أحد بنى تعلبة بن بكر ابن حبيب فأخذ إبل البهرانى فكان إذا ورد بنو عتاب نعمهم حوّض حوضاً واستقى فيه حتى يملأه ثم يغمز فيه ذكره ويقول: اشرب فمالى مال غيرك وإذا حضر مجالسهم أنشأ يقول:

هل أنا إلا معزب لياليا للليا من رجب ثمانيا ثم تجيء جيرتي بماليا

فلما قدم علقمة بن سيف أخبروه شأن البهرانى ، فقال إن حنس بن معبد لى صديق وإن وفدت عليه رد على الإبل ، فوفد عليه فى جماعة من بنى تغلب ، فيهم رجل من بنى الأوس بنى تغلب ، وهم أشأم حى فى العرب بسبب رجل منهم وقعت حرب ابنى بغيض ذبيان وعبس وبسبب رجل آخر منهم وقعت حرب ابنى بغيض ذبيان وعبس . فلما قدَموا على حنش بن معبد فرح بهم وبنى عليهم قبة وأكرمهم

<sup>(</sup>۱) الخلة: الفقر هنا ، وقوله فكانت قذى عينيه أى لم يصبر عليها كما لا يصبر الرجل على قذي عينيه حتى يخرجه .

<sup>(</sup>۲) رمنى : أصلح حالى ٤ رم الهدى : الهدى العروس اذا زفت العروس الله الفنى تكلف أهلها في حسن تجهزها لئلا يعيرها أهل زوجها خللا وقع في أمرها ولا يعير زوجها تزوجه أناها .

<sup>(</sup>٣) المليلة: شدة العطش والحرارة ، وتميثت: بردت وذابت من ماث الدواء اذا اذابه .

ووعدهم أن يرد على علقمة بن سيف الإبل إذا أصبحوا فلما كان الليل استسمع عليهم حنش بن معبد وهم يتحدثون ويذكرون ما صنع بهم حنش ووعده إياهم برد الإبل وسمع الأوسى وهو يقول ألم أحدث كم أنها كالمصبة ازدردتها (۱) اللّبوةُ إن لا تقتها تخراها فأغضب ذلك حنشاً وحلف أن لا يَرُدَّ منها بميراً فلما رجعوا أخرج علقمة بن سيف من ماله مأنة بمير فأعطاها البهراني وقال هذا بدل ما أخذ منك ، فقال المهراني : سأشكر عمراً الأبيات .

### وقال الحسين من مطير الأسدى في بعض المرب

له يوم بؤس فيه للناس أبؤس ويوم نعيم فيه للناس أنعمُ (٢) فيم البأس من كفه الدم فيمطر يوم البأس من كفه الدم ولو أن يوم البأس خلى عقابه على الناس لم يصبح على الأرض محرم ولو أن يوم الجود خلَّى يمينه على الناس لم يصبح على الأرض معدم وقل أبو الطَّمَحان القيني واسمه حنظلة بن الشرق (٣)

إذا قيل أى الناس خير شبيلة وأصبر يوماً لا توارى كواكبه (١) فأت بني لام بن عمرو أرومة صمت فوق صعب لاتنال مراقبه (٥)

<sup>(</sup>۱) زرد اللقمة وازدردها: بلعها ، واللبوة كعنوة ، ويكسر وكسمرة وكقناة الاسدة ، قال في المصباح: الهاء فيها لتأكيد التأنيث كما في ناقة ونعجة لانه ليس لها مذكر من لفظها حتى تكون فارقة ، ويقال: أجرى من اللبوة .

<sup>(</sup>٢) يقول ايام هذا المدوح مقسمة بين انعام وانتقام يوم بؤس تشقى به أعداؤه ويوم نعيم تحيا به وتسعد أولياؤه ثمجاء بما عنده من الابيات مشروحا فقال: فيمطر يوم الجود الخ .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الخزانة ( ٢٦٤٣) .

<sup>(</sup>٤) قبيلة منصوب على التمييز والمراد باليوم يوم الحرب والقتال، وتوارى أصله تتوارى فحذف احدى التاءين ، واراد بكواكبه شدة ذلك اليوم ، قال التبريزى : والاصل في هذا أن يوم حليمة لشدة القتال صعد الغبار في ذلك اليوم وانعقد في الجو حتى ستر الشمس فرؤيت الكواكب ظهرا \_ والمعنى أن سأل سائل عن خير قبيلة واصبرها يوم القتال الشديد قيل له بنو لام .

<sup>(</sup>٥) المراقب: جمع مرقبة وهي المكان المشرف العالى يقف عليه الحارس ، أي سمت فوق صعب يشبق الارتقاء اليه ، الارومة: الاصل .

أَضَاءَت لَمْمُ أَحْسَابِهِم وَوَجُوهُهُم دُخَى اللَّيْلُحَتَى نَظُّمُ الْجُزْعُ ثَافَبُهُ (١) وقال آخر

يا أيها المتمنى أن يكون فتى مثل ابن زيد لقد خلّى لك السُبُلا (") اعدُدْ نظائر أخلاق عُدرْنَ له هلسَبَّ من أحد أو سُبَّ إد بَخِلا ؟ إن تنفق المال أو تكلف مساعية كيصْعُبْ عليك وتفعل دون ما فعلا لو يُبْعَثُ الناس أدناهم وأبعدهم في ساحة الأرض حتى يحرثوا الإبلا (") كي يطلبو فوق ظهر الأرض لم يجدوا مثل الذي غيبوا في بطنه رجلا وقال شقران مولى سلامان من قضاعة

لوكنتُ مولى قيس عيلان كم تجد على لإنسان من الناس درها ولكننى مولى قضاعة كلها فلست أبل أن أدين وتَغْرَما أولئك قوى بارك الله فيهم على كل حال ما أعف وأكرما(1) ثقال الجفان والحلوم رحامهم رحى الماء يكتالون كيلا غذَمذما(٥) جفاة المحز لا يصيبون مفصلا ولا يأكلون اللحم إلا تخذُّما(٢) وقالت ليلى الاخيلية ويقال بل قالها أبوها

نحن الأخايل لا يزال غلامنا حتى يَدِبُ على العصا مذكوراً (٧)

<sup>(</sup>۱) الجزع بالفتح ، فيه بياض وسواد ، الواحد جزعة مثل ثمر وثمرة ، والثقوب الاضاءة ، يقال نار ثاقبة وكوكب ثاقب وحسب ثاقب وقد ثقب أى اشتد ضوؤه وتلألؤه . (٢) أراد بابن زيد عروة بن زيد الخيل أى لقد خلى لك الطرق في اكتساب مناقب الفتوة .

<sup>(</sup>٣) قوله حتى يحرثوا الابل أى يهزلوها ويضعفوها بالاسفار ، وقوله لم يجدوا جواب لو ، ومعنى البيتين: لو طاف الناس بالارض حتى تتعب ابلهم لكى يصادفوا عليها مثل هذا الممدوح الذى أودعوه بطنها لم يجدوا له نظيرا. (٤) قوله على كل حال متعلق بقوله بارك الله فيهم أى بارك الله فيهم فى سائر أحوالهم ، ثم قال مستأنفا ما أعف وأكرما أى أعفهم وأكرمهم – والمعنى أنه يدعو بالبركة ويتعجب منعفافهم وكرمهم . (٥) الغذمذم كسفرجل الجزام (٦) الخذم: سرعة القطع وفى التخذم زيادة تكلف ، يقول اذا أكلوا اللحم على موائدهم لم يتناولوه الا قطعا بالسكاكين لا نهشا بالاسنان ، وقيل المراد بالاختذام هو طيب النفس يقال رجل خذم أى طيب النفس والخذم السمح ومراد الشاعر نحن المعروفون المشهورون ، وقوله لا يزال غلامنا أى الغلام منا رفيع الذكر من صباه الى أن يهرم ،

تبكى السيوفُ إذا فقدنَ اكفَّنا جزعاً وتعلَّمنا الرفاقُ بُحورا ولَنَحْنُ أُوثَقُ في صدور نسائكم منكم إذا بكر الصُّراخ بكورا<sup>(١)</sup> وقال عمرُ و بنُ الاطنابةَ أحد بني الخزرج<sup>(٣)</sup>

إنّى من القوم الذين إذا انتدَوْا بدأوا بحق الله ثم النائل (٢) المانعين من الخنا جاراتهم والحاشدين على طعام النازل (٤) والخالطين فقيرَهم بغنيهم والباذلين عطاءهم للسائل الضاربين الكبش يبرقُ بيضه ضرب الهَّجهِج عن حياض الآبل (٥) والقاتلين لدى الوغى أقرانهم إن المنية من وراء الوائل (٢) والقائلون فلا يعاب كلامُهم يوم المقامة بالقضاء الفاصل (٧) خزر عيونهم إلى أعدائهم يمشُون مشى الأسْد تحت الوابل (٨) أيسوا بأنكاسٍ ولاميلٍ إذا ما الحربُ شبت أشعلوا بالشاعل (١) ليسوا بأنكاسٍ ولاميلٍ إذا ما الحربُ شبت أشعلوا بالشاعل (١)

أقول لها وقد جشأت وجاشت مكانك تحمدى أو تستريحى تمثل به معاوية (رضى الله عنه) في احدى وقعاته مع على (رضى الله عنه) وكاد ينهزم فما لبث أن ثبت مكانه ، وأما الخزرج فالريح الجنوب (٣) انتدوا تصدروا في النادى وهو المجلس ، وقوله بدأوا بحق الله يعنى الواجبات ، النائل : يعنى العطاء للسائل (٤) قوله الحاشدين أى الذين لايفترون عن القيام بذلك ، والخنا : الفحش ، والنازل أراد به الضيف (٥) المهجهج الذي يطرد الابل عن الحوضاذا رويت فيقول لها جوه أو جاه وعندهم أن جوه من زجر الانآث وجاه من زجر الذكور ، والآبل صاحب الابل كالثاجر واللابن، والكبش سيد القوم والبيضة بيضة الحديد التي تلبس للحرب (٦) يقول أن المنية من وراء الهارب أى تلحقه على كل حال لامنجى منه ، والوغى : الحرب والوابل : المطر الشديد ـ معناه انهم ينظرون الى اعدائهم نظر استزراء ولا يكترثون بهم ولا يفزعون من شيء لشدة ثباتهم (٩) الانكاس جمع نكس وهو الذي لاخير فيه ، والميل جمع أميل وهو الذي لايثبت على الفرس ، والمعنى انهم ليسوا بالضعفاء بل هم فرسان اذا أوقدت نار الحرب أشعلوها بمن بشعلها

<sup>(</sup>۱) انما خص الصراخ بالبكور لأن الفارة تقع صباحا (۲) الاطنابة . سير الحزام يكون عونا لسيره اذا قلق ، قال سلامة : ( يركضن قد قلقت عند الأطانيب ) والاطنابة سير يشد في وتر القوس العربية والاطنابة المظلة ، واسم أم عمرو هذا وهو أحد من ملك الحجاز في الجاهلية وكان شاعرا مجيدا وهو القائل :

### وقال حجْر بن خالِه يمدح النمانَ بن المندر

سمِعْتُ بفعل الفاعلين فلم أجد كمثل أبي قابوس حزما و نائلا(١) فساق إلهى الغيث من كل بلدة إليك فأضحى حول بيتك نازلا فأصبح منه كل واد حللته من الأرض مسفوح المذانب سائلا(٢) متى تُنْع أبنع الجودُ والبأس والتق وتُصبح قلوص الحرب جرباء حائلا(١) فلا ملك يُدركنك سمعيه ولا سوقة ما يمدحنك باطلا(١) وقال آخر

ومستنبح بعد الهدوء دعوته بشقراء مثل الفجر ذاك وقودُها (٥) فقلتُ له : أهلاً وسهلاً ومرحباً بمُوقد نار مُحمد من يرودها نَصبْنا له جوفاء ذات ضبابة من الدهم مبطاناً طويلاً رُ كُودُها (٢) فإن شئت بلغناك أرضاً تريدها (٧) وقال آخر

ومستنبح بهوى مساقط رأسه إلى كل شخص فَهُوَ للسمع أَصْوَرُ (١)

<sup>(</sup>١) أبو قابوس كنية النعمان والكاف من كمثل زائدة ومثله ( لواحق الأقراب فيها كالمقق ) أراد فيها المقق كما أن هذا يريد لم أر مثل أبي قابوس (٢) فأصبح منه أى من الغيث وانتصب مسفوح المذانب على انه خبر اصبح والمذانب المسايل (٣) ليس للحرب قلوص انما هو مجاز استعمله اضعف الحرب بعده لأن القلوص اذا جربت لم تركبواذا حالت لم تحلب (٤) السوقة سموا سوقة لأن الملك يسوقهم على حكمه والواحد والجمع في اللفظ سواء ، وقوله مايمدحنك باطلا أي مدحا باطلا وانتصب باطلا على أنه صفة لصدر محذوف (٥) بعد الهدوء أي بعد قطعة من الليل بهدأ فيها الناس ، وشقراء نار شبهها بالفجر لارتفاعها وانتشارها وقوله ذاك وقودها أي متقد القادها وهذا من باب جنونك مجنون وشعرك شاعر ومعنى دعائه الى النار الهابه الياها ليبصر ضوءها فيجيء اليها (٦) حوفاء: أي قدرا واسعة الحوف كثم الأخذ ، والضبابة : ما يتعقب المطر من الظلمة الرقيقة والسحاب الركيك وذكر ههنا مثلا والدهم السود ، وركودها لبثها على النار لعظمها وكثرة اللحم فيها (٧) يقول أن أردت الاقامة أقمت مكرما معظما وأن أردت التوجه في مقصدك بلغناك مقرك (٨) المساقط جمع مسقط ويريد به المصدر اي يميل رأسه الى كل شخص بقدره انسانا ليلتحيء اليه لأنه ضل الطريق

ونكباة ليل من جادى وصرصر (۱) بغيض إلى الكوماء والكلب أبصر (۲) وما كاد لولا حضأة النار 'يبصر (۲) فأسرى يبوع الأرض والنارتز هر (٤) هلم وللصالين بالنار أبشروا (٥) اليها وداعى الليل بالصبح يصفر (٢) على أهله والحق لايتأخر (٢) بهازره والوت بالسيف ينظر (٨) بلا وخير الخير ما يتخير (٩) بذى نفسها والسيف عُريان أحر (١٠)

أبصَفَّه أنف من الربح بارد المحبب الى كلب الكريم مناخه حسات له نارى فأبصر ضوءها دعته بغير اسم هلم إلى القرى فلها أضاءت شخصه فلت مرحبا فلها أضاءت شخصه فلت مرحبا تأخرت حتى لم تكد تصطفى القرى يستفزه وقت بنصل السيف والبر ك هاجد فاعضضته الطولى سناماً وخيرها فاوفض غنها وهى ترغو حشاشة

والاصور . المائل (١) يصفقه . يضربه ، والأنف من الربح أولها ، والنكباء . كل ربح تهب بين ربحين من الرياح الأربع ، والصرصر : الربح الباردة (٢) الكوماء الناقة العظيمة السنام ، وابصر بمعنى اعلم من بصر القلب لابصر العين ، معناه ان كلب الرجل الكريم يحب الضيف ليأكل من طعامه وأن ناقته تكره الضيف لأنه ينجرها له (٣) حضأت له نارى اى رفعتها له ليستدل بها ولولا رفعها له ما كان يبصر الطريق ولا يهتدي (٤) يبوع الأرض . أي يقطعها بخطو واسع وحركة سريعة ويقال بعت أبوع بوعا من هذا وفرس بيع واسع الخطو والنار تزهر الواو واو الحال وتزهر تضيء في صعود (٥) أي لما دنا منى وتراآى لى شخصه بضوء النار تلقيته بالترحيب وقلت لن حول النار من المصطلين ومن الأهل والخول استبشروا بالضيف ، وقوله مرحبا تسليم عليه ، وهلم أمر بالدنو له فكأنه استأنف بعد التسليم بهذا الكلام ولم يجمعهما اللفظ به في حالة واحدة (٦) يستفزه: أي يستحثه ، وداعي الليل. مايصوت بالسحر مثل الديك وغيره ، والصفير : كل صوت يمتد مع رقة (٧) أي قلت للضيف تأخرت حتى كاد غيرك يسبق الى القرى فينال صفوة القرى أى خياره دونك ولكن حق الضيف لايؤخر عنه بتأخر حضوره (٨) البرك: الابل ، والهاجد: النائم ، والبهازر جمع بهزرة وهي الناقة العظيمة (٩) فاعضضته الطواي أي جعات السيف يعضها والطولي مؤنثة الأطول وخيرها بلاء أي وأحسنها نعمة ومن نعمة الناقة أن تكون كريمة الأولاد غزيرة اللبن سريعة السير وغير ذلك من الصفات المحمودة فيها ، ومعناه أنه نحر من الأبل اطولها سناما واطيبها لحما واكرمها عنده منزلة (١٠) أو فضن أي تفرقن بسرعة وأصل الايفاض الاسراع وترغو من الرغاء أي تصوت ، والحشاشة بقية الروح، وبذى نفسها أى بخالصة نفسها ، وعربان أحمر أى مجرد من غمده متلطح بدم الناقة

فباتت رُحابٌ جَوْنَةً من لحامها وفوها بما فى جوفها يتغرغر<sup>(۱)</sup> وقال آخر

وما يَكُ فَى من عيبِ فإنى جبان الكلب مهزول الفصيل<sup>(٢)</sup> وقال آخر

سأقدحُ من قدرى نصيباً لجارتى وإن كان ما فيها كفافاً على أهلى (٢) إذا أنت لم تشرك رفيقك في الذي يكون قليلا لم تشاركه في الفضل (١) وقال عمرو بن الأهتم

ذريني فإن الشع يا أم هيثم لصالح أخلاق الرجال سروق (٥) ذريني وحطى في هواى فإنني على الحسب الزاكي الرفيع شفيق (١) ذريني فإنى ذو فعال تهمني نوائب يغشي رزؤها وحقوق (٧) وكل كريم يتقى الذم بالقرى وللحق بين الصالحين طريق (٨) لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق (٩)

ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل (٥) يقول ذرينى اجر على كرمى فان الشح يزين للانسان العذر الكاذبوالعال الباطلة فكأنه يسرق كل أخلاقه الحميدة (٦) حطى في هواى أى ساعدينى على الجود ، والزاكى : الزائد ، وشفيق ومشفق والشفقة عطف مع خوف ولهذا لايوصف الله تعالى بالشفقة (٧) يغشى رزؤها أى غشانى رزؤها فحذفالمفعول ومعنى الرزءهنا اصابة الناس من ماله وانتفاعهم به ويقال منهوهو يرزأ اذاكان سخيا ينال الناس أفضاله (٨) القرى طعام الضيافة، معناه ان كل كريم يبذل ماله دون عرضه ويتبع سبيل الحق ويسلك طريقه ليستوجب المدحوالشكر (٩) تضيق : اى تضيق بهم فحذف ذلك لأن ماتقدمه بدل عليه ، معناه أن ارض الله واسعة لم تضق على امرىء وانما تضيق اخلاق الرجال وصدورهم

<sup>(</sup>۱) الرحاب الواسعة وأراد بها القدر ، والجونة السوداء ومن لحامها خبر باتت كقولك أنت منى ، وفوها أى فمها ، ويتغرغر أى يصوت من شدةغلبانها ويسيل بما فيها على النار (۲) جبان الكلب أى كلبى جبان وفصيلى مهزول انما قال جبان الكلب لأنه تعود أن يسالم الطراق لئلا تتأذى به الضيوف أذا وردوا وقال مهزول الفصيل لأنه يؤثر بلبن أمه غيره أو تنحر عنه .

<sup>(</sup>٣) القدح: الغرف ، والكفاف: ما يكف الانسسان عن السسؤال ويكون على قدر حاجته لايزيد عنها ولا ينقص (٤) الفضل مازاد عن الحاجة ومثل هذا البيت قول الآخر

## وقال آخر

أُجلَّكُ فوم حين صرت إلى الغنى وكلُّ غنى في القلوب جليل ('' وليس الغنى إلا عَنى زَيَّنَ الفتى عشية يَقْرى أو غداة ينيل وقال المثلم بن رياح المرى ('')

بكر الموادل بالسواد يلمنى جهلا يقلن ألا ترى مايصنّع (۱) أفنيت مالك في السفاه وإنما أم السفاهة ما أمَر نك أجمع (١) وتتود ناجية وضعت بقفرة والطير عاشية الموافي و تّع (٥) بمهنّد ذي حلية جردته يَبْرى الأصم من العظام ويقطع (١) لتنوب نائبة فتعصلم أنى ممن يغر على الثناء فيُخدع إنى مقسم ما ملكت فجاعل أجراً لآخرة ودنيا تنفع وقال أرطاة بن سهية المرى

فلو أن ما نعطى من المال نبتنى به الحمد يعطى مثله زاخر البحر (٢) اظلت قراقير شياماً بظاهر من الضَحْلُ كانت قبل في لجج خضر (١) ولا نكسر العظم الصحيح تعززاً ونغنى عن المولى و بجبر دا الكسر

(١) يقول لما استفنيت عظمت في عيون الناس فأجلوا قدرك وليس الفني الا مايضاف به القوم عشية اذا نزلوا ويصلهم بالفداة اذا ارتحلوا (٢) هو شاعر جاهلي وهو الذي التجأ بالحصين بن ألحمام المرى لما قتل حباشة الذى كان في جوار الحرث بن ظالم فأجاره الحصين وغرم عنه دية القتيل ، هذا وقال دعبل ان هذه الأبيات لشبيب بن البرصاء (٣) انما قال بكر العواذل لأن العرب تشرب ليلا وتسكر وتهب فاذا أصبحت لامها من أراد لومها على ذلك بالسواد قبل الاسفار وقوله الا ترى أى أى شيء تصنع (١) السفاه والسفاهة الخفة والطيش معناه قالت لى العواذل ضيعت مالكٌ في السفاهة وليس بي سفاهة وانما السفاهة ماقلته من عذلي ولومي (٥) وقتود مجرور برب بمقدرة والقتود جمع قتد وهو خشب الرحل ، والناجية . الناقة القوية السريعة ، والعوافي : الطير جمع عافية وهو من قولهم عفاه واعتفاه اذا طاب معروفه (٦) ومهند تعلق بقوله وضعت بقفرة لأنه في معنى عرقبت والمراد بالحلية دم الناقة الذي تلطخ به السيف جعله كالحلية له . ويبرى يقطع . والأصم : ماليس بأجوف فاذا قطع الاصم فهو للمجوف اقطع معناه أنه عرقب الناقة بسيف ماض (٧) زاخر البحر أي طافي البحر (٨) أي اظلت سفن راكدة وواحد القراقير قرقور وهي السفن ، والضحل : الماء القليل يتر قرق على وجه الأرض ، واللجج جمع لجة ، وهي معظم البحر ، والخضر : السود والحر الأخضر الأسود غابنا بنی حواء مجداً وسؤدداً ولکننا لم نستطع غلب الدهر<sup>(۱)</sup> وقال حُجْرُ بن حیة العَبْسی

ولا أَدَوِّمُ قِدْرِى بعد ما نضجتْ بُخْلاً لَمْنَعَ ما فيها أَثَافِها (٢) حتى تقسم شتى بين ما وسِمتْ ولا يؤنَّب تحتَ الليل عافيها (١) لا أُحرِم الجارةَ الدنيا إذا اقتربت ولا أقوم بها في الحي أُخزيها (١) ولا أكلمها إلا علانيــة ولا أخترها إلا أناديها (٥) وقال المساور هند بن قيس بن زهير

فِدىً لَبَى هند غداة دعوبهم بجو وبال النفس والأبران (٢) إذا جارة شُكَت لسعد بن مالك لها إبل شكت لها إبر ن (٧) إذا عقدت أفناء سعد بن مالك لهاذمة عن بكل مكان إدا سئلوا ما ليس بالحق فيهم أبى كل مجني عليه وجانى ودار حفاظ قد حلتم مهانة بها نِيبُكم والضيف غير مُهان (٨)

جزى الله خيراً غالباً من عشيرة إذا حدثان الدهر ثابت نوائبه (٩) في دفعوا من كربة قد تلاحت على وموج قد علتى غواربه (١٠) إذا قلت عُودوا عاد كل شمر دل أشم من الفتيان جَزلٍ مواهبه (١١)

<sup>(</sup>۱) المراد ببنى حواء جميع الناس (۲) أي لا أطيل أدامة قدرى بعد أدراكها على الأثافي بخلا بما فيها وجعل المنع للأثافي لأنها لم تغرف مادامت عليها منصوبة ، والأثافي جمع أثفية وهي الحجارة التي توضع عليها القسدر (۳) ولا يؤنب أي لايلام ، والهافي طالب المعروف (٤) الدنيا : أي القربي ولا أقوم بها تقول العرب قام بي فلان وقعد أذا تثنا عنك قبيحا ، وأخزيها أي أهينها (٥) العلانية ضد السر (٦) وبال ، اسسم ماء لبني عبس أضيف اليه الجو والجو ما أطمأن من الأرض (٧) شلت : طردت (٨) دار الحفاظ : هي التي يقيم بها أهلها في الجدب والخصب يحافظ على صيانتها مهانة ، والنيب جمع ناب وهي الناقة المسنة (٩) الحدثان ، نوائب الدهر وشدائده مصدر حدث (١٠) الكربة اسم لما يأخذ بالنفس من الهم والحزن ، وتلاحمت، مصدر حدث وازمت ، والغوارب جمع غارب وهيو أعلى الظهر أشتدت ولزمت ، والغوارب جمع غارب وهيو أعلى الظهر أدا) اذا قلت عودوا أي الى الحرب ، والشمردل : الطويل ، والأشم ، من

إذا أُخذَت بُزْلُ المخاض سلاحها تجرد فيها متلف المال كاسبه(۱) وقال آخر

وليس فتى الفتيان من جُلُّ همه صبوح وإن أَمسى ففضل غبوق (٢) ولكن فتى الفتيان من راح أو غدا لضرِّ عدوِّ أو لنفع صديق وقال حراز بن عمرو من بنى عبد مناف

لنا إبل لم تُهن ربّها كرامتها والفتى ذاهب هجان يكافأ منها الصديق ويدرك فيها الني الراغب (٣) ونطعن عنها نحور العدى ويشرب منّا بها الشارب (١) ونؤلفها في السنين الكلول إذا لم يجد مكسباً كاسب (٥) ولم تك يوماً إذا روّحت على الحي يلق لها جادب (١) حبانا بها جدُنا والإله وضرب لنا خذ م صائب (٧) وقال مضرس بن رابعي

وإنى لأدعوا الضيف بالضوء بعد ما كسى الأرض نضاح الجليد وجامده (۱۸) لأكرمه إن الكرامة حقــه ومثلان عندى قُربه وتباعده أبيت أعشيه السديف وإننى عا نال حتى يترك الحى حامده (۹)

الشمم كناية عن الكرم واصله ارتفاع الأنف (۱) البزل جمع بازل وهوالمتناهى قوة وشبابا . والمخاض . النوق الحوامل والمراد بسلاحها محاسنها وامارات عتقها وكرمها . ومتلف المال كاسبه هو كقولهم مخلف متلف ومخلاف متلاف والغبوق : الشرب في آخره (۳) الهجان الابل البيض ويقع على الواحدوالجمع ويكافأ من المكافأة وهي المجازاة والمراد بالصديق جنسه . والمراد بالراغب طلب الخير والمعروف (٤) معناه ندفع عنها الفارات ونحامي دونها والمراد بالشارب هنا شارب الخمر (٥) أراد بالكلول الضعفاء الواحد كل . وقوله بالشارب هنا شارب الخمر (٥) أراد بالكلول الضعفاء الواحد كل . وقوله النا يألفها كلول الناس فينالون منها (٦) الجادب العائب (٧) حبانا من الحباء وهو العطاء بلا جزاء ولا من . والخذم . القاطع أي بضرب قاطع صائب المراها المارة ويأتوها فيضيفوهم ويكرموهم . والنضاح الرشاش . والجليد ليراها المارة ويأتوها فيضيفوهم ويكرموهم . والنضاح الرشاش . والجليد ماستط على الأرض من الندى فيجمد لبرد الهواء (٩) السديف شحم السنام وقوله وانني بما نال الخ يريد أن اقترح على شيئا اعده نعمة يستوجب منى وقوله وانني بما نال الغ يريد أن اقترح على شيئا اعده نعمة يستوجب منى

# وقال حماس بنُ ثامل

ومستنجٍ في لُجّ ليلٍ دعوتهُ بمشبوبةٍ في رأس صمدٍ مقابل (١) وقلت له : أُقبل فإنك راشدْ وإن على النار أنندى وابن ثامل<sup>(٢)</sup> وقال النَمَرِيُّ ويقال إنها لرجل من باهلة

يقاتل أهوال السُرى وُتقاتله <sup>(٣)</sup> جنونُ ولكن كيدُ أمر يحاوله (١) بصوت كريم الجدِ حلوِ شمائله<sup>(ه)</sup> فأبرزت نارى ثم أثقبت ضوءها وأخرجت كلى وهو فى البيت داخله (٢) وبشّر قلباً كان جمًّا بلابله(٧) رشدت ولم أقعد إليه أسائله(٨) لوجبة حقٍّ نازلٍ أنا فاعله<sup>(٩)</sup> من الأرض لم تخطل على حمائله (١٠) سناماً وأملاه من الني كاهله(١١)

وداع ٍ دعا بعد الهدوء كأنما دعا بائساً شبه الجنون وما به فلما سمِعت الصوتَ ناديت نحوه فلمَّا رآنی كبَّر الله وحـــده فقلت له : أهلًا وسهلا ومرحباً وقتُ إلى براكِ هجانٍ أعدهُ بأبيض خطت نعله حيث أدركت قليلًا واتقّاني بخبره فحال

حمدا وشكرا عليها وذلك له طول مقامه الى أن يفارقني . وقال النمري هو منصور بن الزبرقان أحد بنى نمر بن قاسط من شعراء الدولة العباسية وكان مع الرشيد ومقدما عنده كما في مختصر شرح الحماسة (١) المستنبح من يطلب نباح الكلب ليهتدي بذلك في طريقه ولج الليل معظم ظلمته وأصلُّه لمعظم الماء ، والمشبوبة: النار المضرمة ، والصمد: الجبل أو الأرض المرتفعة (٢) راشد مهتد ، والندى: الجود (٣) الهدوء السكون ، والسرى السير ليلا ، وقوله كأنما يقاتل الخ يريد أن الحال بلغ به حدا رأى فيه أن أهوال السرى تغالبه عن نفسه ويصارعها عنها ويدفعها (٤) البائس . هو الذي نزلت به شدة ، والمراد به الكلب ، والكيد الحيلة . ويحاوله يطلب دفعه والخلاص منه (٥) حلو شمائله أي أخلاقه كريمة (٦) أثقبت ضوءها أنرته ، والاثقاب الانارة وهو في البيت مبتدأ وخبر وداخله خبر ثان (٧) جما بلا بله أي همومه كثيرة (٨) أي وجدت أهلا وسهلا وسعة ، ورشدت اهتديت (٩) البرك اسم جمع لما يبرك من الابل ، والهجان كرائم الابل . ووجبة الحق نزوله (١٠) بابيض متعلق بقوله قمت في البيت قبله ، والأبيض السيف ونعل السيف ماتكون في أسفل غمده من حديد أو غيره من المعادن . ولم تخطل أي لم تضطرب ولم تظل . وحمائل السيف علاقاته (١١) فاعل جال عائد على البرك المتقدم ذكره . والنيء : الشحم ، والكاهل مابين الكتفين

بقرم هجان مصعب كان فحلها طويل القرى لم يعد إن شق بازله (۱) فخر وظيفُ القَرْم في نصف ساقه وذاك عقال لا يُنشَطُ عاقله (۲) بذلك أوصائى أبى وبمشله كذلك أوصائ قديماً أوائله وقال النابغة الذبياني

له بفناء البيتِ سودا فخْمَة ' تلقَّمُ أوصال الجزور العُراعرِ '' بقيةُ قدرٍ من قدورٍ تُوُرِّثَتْ لآلِ الْجَلَاحِ كابراً بعد كابر نَظَلُ الإما يبتدرُ نَ قَدِيحها كما ابتدرت سِعد مياهَ قُراهرِ (1) وقال الفرزدق

وداع بِكَثْنِ السَكَابِ يدعو ودونه من الليل سجفا ظلمة وغيومها (٥) دعا وهو يرجوا أن يُنبَّهَ إذ دعا فتى كابن ليلى حين غارت بجُومُها (٢) بعثت له دهاء ليست بلقْحة تدُرُّ إذا ما هبَّ نحساً عقيمُها (٧) كأن الحَالَ الغُرَّ في حَجَراتها عذارى بدتْ لما أصيب حميمُها (٨)

(١) القرم: الجمل الشاب وهو بدل من خبره في البيت قبله ، والمصعب الفحل الكريم الذي لا يبتذل في العوارض بل يقصر على الضراب والضمير في فحلها راجع الى البرك فيما تقدم . والقرى الظهر ، وشق بازله طلع سنه وذلك سن يطلّع للجمال في السنة التاسعة من أعمارها (٢) فخر أي فسقط ، والوظيف : مستدق الذراع ، والعقال ما يعقل ويربط به من حبل ونحوه ، ولا ينشط أي لايحل (٣) فناء البيت: هو ماامتد من جوانبه ، ويعني بالسوداء القدر ، والفخمة العظيمة ، والأوصال المفاصل ، والجزور الناقة ، والعراعر العظيم الخلق وجعل اشتمالها على الأوصال كتلقهما أياها (٤) القديح فعيل بمعنى مفعول وهو المرق المقدوح ، وقراقر واد بالدهناء وشبه تبادر الاماء نحو القدر بتبادر بطون سعد الَّي تلُّكُ المياه (٥) يعني مستنبحا تكلف نبح الكلب في صورته وفعل ذلك اذ حال بينه وبين المناظر من الليل ستران من الظلم والتباس الفيوم (٦) غارت نجومها : أي غابت وذهبت (٧) الدهماء : السوداء واراد بها القدر ، والعقيم الريح التي ليس معها مطر لأنها لاتنفع الأشجار ، وقوله ليست بالقحة أي ليستهي بناقة وانما هي قدر تدر بمرقها اذا ذهب عقيم الرياح بالنحس (٨) المحال: فقر الظهر واحده محالة ، والغر: البيض ١ والحجرات : الجوانب ، والعذارى : الابكار ، والحميم : القرب الَّذِي يَهِتُم لأمره وشبه المحال وفقر الظهر في نواحي القــدر وجوانبها وهي بيضاء سمينة مع تضمن القدر السوداء لها بالعذارى الأبكار وقد لسس ثياب السواد لما أصبن بمن يعز عليهن غضوباً كيزوم النعامة أحمشت بأجواز خُشب زال عنها هشيمها (١) مُحَضَّرَةُ لا يُجعلُ السترُ دونها إذا المُرْضع العوجاء حال بريمُها (٢) وقال شُرَيّح بنُ الأحوص

ومستنبح يبغى المبيت ودونه من الليل سِجْفا ظلمةٍ وستورُها رفعت له نارى فلما اهتدى بها زجرت كلابى أن يَهـِرَّ عَقُورُها (٢) فبات وإنْ أَسْرى من الليل عُقْبةً بليلةِ صدقٍ غاب عنها شرورُها (١) وقال مسكين الدارى

كأنَّ قدوررَ قومى كلَّ يومٍ قبابُ الترك ملبسةَ الجلالِ (٥) كأنَّ الموفدين بها جمالُ طلاها الزفت والقطرانِ طالى (٢) بأيديهم مغارفُ من حديدٍ أشبّها مقييرة الدوالى (٧) وقال العُكْليُّ

أعادل بكينى لأضياف ليله نور القرى أمست بليلًا شمالها (^) أعامر مهلا لا تلمنى ولا تكن خفيًّا إذا الخيرات عدت رجالها أدى إبلى تجزى مجازى هَجْمَة كثيرٍ وإن كانت قليلًا إفالها (٩) مثا كيلُ ما تنفك أرحل مُجهة تُردَدُ عليهم نوقها وجمالها (١٠)

<sup>(</sup>۱) غضوبا صفة لدهماء وجعل غليانها بمنزلة الغضب ، وحيزوم النعامة : صدرها وأحمشت أى أشبعت وقودا تحتها ، والاجواز : الاوساط، والهشيم: اليابس المتكسر من النبات . (۲) محضرة أى لا يمنع منها أحد » والعوجاء : التى أعوجت هزالا وجوعا ، والبريم : خيط أو سير ينظم فيه خرز فتشده النساء في أوساطهن وأنما يجول البريم أذا أثر الهزال فيها .

<sup>(</sup>٣) أراد أن لا يهر هر الكلب أذا صوت وموضع قوله أن يهر نصب على البدل من كلابى . (٤) انتصب عقبة على الظرف وأصلها أن يتعاقب أثنان على بعير فأذا ركب أحدهما مشى الآخر ثم كثر استعماله فأجرى مجرى النوبة والفرصة . (٥) المعنى أنه يشبه قدور قومه في عظمها واتساعها وأسوداد ظواهرها بقباب الترك التي البست أغطية سودا .

<sup>(</sup>٦) يريد بالموفدين المزاولين لها في نصبها وانزالها وطبخها وأصل الموفد المشرف على الشيء الهالي عليه . (٧) المقيرة : المطلية بالقار وهو الزفت ، والدوالي جمع دالية وهي داو يستقى بها . (٨) اعاذل منادى مرخم عاذلة ونزور القرى أي قليل القرى: البليل الربح الباردة مع المطر .

<sup>(</sup>٩) الهجمة : القطعة من الابل من الاربعين الى المائة والأفال جمع افيل وهو ابن مخاص والآنثى افيلة . (١٠) مثاكيل جمع مثكال وهي الناقة التي

#### وقال جابر بن حيان

فإن يقتسم مالى بنى وإخوتى فلن يقسموا خُلق الكريم ولافعلى (1) أهين لمم مالى وأعلم أننى سأورثه الأحياء سيرة من قبلى وما وَجد الأضياف فيا ينوبُهم لهم عند علات الزمان أباً مثلى (٢) وقال عُتبة بن بُحير

لحافی لحاف الضیف والبیت بیته ولم یکهنی عنه غزال مقنع (۱) مقنع الحدیث من القری وتعلم نفسی أنه سوف بهجع وقال الرَّار الفقعسی

آليتُ لا أُخنى إذا الليل جَنَّى سنا النارِ عن سارٍ ولا متنور (١) فيامُوقدى نارى ارفعاها لعلها تضى السارِ آخر الليل مقتر (١) وماذا علينا أنْ يواجه نارنا كريمُ المُحَيَّا شاحبُ المُتَحَسِّر (١) إذا قال: من أنتُم ليعرِفَ أهلها رفعتُ له باسمى ولم أتنكر فبتنا بخيرٍ من كرامة ضيفنا وبتنا نهيّىء طُعْمَهُ غير ميسر (١) وقال زيدُ بنُ الطائرية

إذا أرسلونى عند تقديرِ حاجة أمارِسُ فيها كنتُ نِعْمَ المارسُ (^) ونفعى نفعُ الموسرين وإناً سَوَامى سوام المقترين المفالس (٩)

اعتادت ان تثكل ولدها أى تفقده بنحر أو موت أو نحوه ، الجمة الجماعة ترد في الصلح بين الناس والارحل جمع رحل وهو المثوى والمنزل .

(۱) يقول ان اقتسم مالى أولادى فلن يقتسموا ما تفردت به من خلق كريم وفعل جميل اعدهما لزوارى . (۲) علات الزمان : مكارهه وشدائده وجعل نفسه ابا للاضياف لانه يحنو عليهم حنو الاب وهذا على عادتهم فى تسمية المضيف ابا المثوى . (۳) كنى بالغزال المقنع عن ذى الوجه الجميل ويهجع ينام ومعنى البيتين كل ما أملكه فهو ملك للضيف وليس يلهيني عنه ما يلهى الناس وأنى لا اقتصر على اطعامه بل لا ازال احدثه وأسامره وأونسه حتى تطيب نفسه فاذا رأيته يميل الى النوم خليته . (٤) آليت : حلفت ، وجنة الليل مستره ، والسنا : الضوء ، والسارى: المسافر ليلا. (٥) المقتر: البائس المفتقر (٦) شاحب المتحسر أى متفير ما يبدو منه كالوجه واليد والرجل وانها شحب لتعب السفر . (٧) الطعم : الطعام والميسر : القمار .

(٨) امارس : اعانى وجملة امارس صفة لحاجة يصف نفسه بحسن التانى في الامور يرسل فيها . (٩) السوام : الانعام الراعية ، والقتر : الفقير ، والمفالس جمع مفلس وانما قيل الفقير مفلس لأنه من قولهم أفلس الرجل اذا

#### وقال عروة بن الورد العبسى

أرى أمَّ حسانَ الغداةَ تلومُنى تُخَوِّ فنى الأعداء والنفسُ أُخُوفُ (١) لمل الذى خو فتنا من أمامنا يصادفه فى أهله المُتَخلّف إذا قلت قد جاء الغنى حال دونه أبو صبْيَة يشكو المفاقر أعْجفُ (٢) له خَلَّةُ لا يدْخُلُ الحقُّ دونها كريمُ أصابته حوادثُ تَجْرُفُ (٣) وقال الاقرع بن معاذ

إنَّ لَنَا صِرْمَةً تُلَقَ مُخَيَّسَةً فَيها مَعادٌ وفي أَرَبابِها كُرُمُ (١) تُسَلِّفُ الْجَارَ شِرِباً وهْيَ حائمة ولا يبيت على أعناقها قسَمُ (٥) ولا تُسَقّهُ عند الحوض عطشها أحلامناً وشريب السَوْء يحتدِمُ (١) وقال يزيدُ بنُ الجهم الهلالي ويروى لحُمَيْدِ بن ثَوْر

لقد أَمَرَتْ بِالْبَخْلِ أَمُّ مُحمدٍ فقلت لها حُمِّى على البخل أَحمَداً فإنّى امرؤٌ عودتُ نفسى عادةً وكلُّ امرى عجارٍ على ما تعوَّداً أحينَ بدا في الرأس شيبُ وأقبلت إلى بنو عَيْلان مَثْنَى ومَوْحَدا (٧) رَجَوْتِ سِقاطَى واعتلالى ونَبُوتى وراءَك عنى طالقاً وارحلى غدا (٨)

صار صاحب فلوس بعد أن كان صاحب أموال وتفليس الحاكم معروف وهو من هذا كأنه ينسبه الى ذلك فهذا كالتعديل والتفسيق يقول عطائى كثير ومالى قليل لأنى غنى النفس .

(۱) المعنى أن أم حسان تعدلنى وتخوفنى الخبروج الى أعدائى والنفس أخوف من أن تحدر ولكن الموت لا بد منه والذى تخوفنى منه لعله يصادف المتخلف فى أهله . (٢) المفاقر الحاجات جمع فقر على غير قياس ، وأعجف هزيل من الضر . (٣) الخلة : الحاجة ، والحق : القرابة هنا وتجرف أى تذهب بالمال كما تذهب المجرفة بما يجرف بها . (٤) الصرمة : من الابل نحو الاربعين والمخيسة التى لم تسرح ولكنها حبست للنحر أو القسم وقوله فيها معاد أى يعود فيها العفاة يصيبون منها مرة بعد أخرى .

(٥) تسلف أى تقدم والجار نصب على نزع الخافض أى تقدم الى الجار والشرب الماء واراد به هنا اللبن والحائم العطشان الذى يحوم حول الماء ولا ببيت على اعناقها قسم يريد لانقسم عليها أن لا تنحر أو توهب .

(٦) يقول أذا أوردناها الماء وبها عطش لا نواثب الموردين ولا نجفوهم فيكون عطشها سفه احلامنا أي عقولنا وأصل الاحتدام الاحتراق .

(V) مثنى معدول عن اثنين اثنين وموحد معدول عن واحد واحد . (A) السقاط ان لايفعل الانسان فعل الكرام وان لايذهب مذهبهم فيسلك

### وقال آخر

إلى لم ينَلْ مالى مَدى خُلُق فيّاضُ ماملكَتْ كُفّاى من مالِ لا أُحْبِسُ المالَ إلا ربْثَ أَتْلِفِهُ ولا تُعَيّرنى حالُ إلى حالِ (١) وقال سوادة اليَرْبوعي

ألا بكرَتْ مَى على تَلُومنى تقولُ ألا أهلكت من أنت عائِله ذَرينى فإن البُخْلَ لا يُخْلِدُ الفتَى ولا يُهالكُ المعروفُ من هو فاعِلهُ وَرينى فإن البُخْلَ لا يُخْلِدُ الفتَى ولا يُهالكُ المعروفُ من هو فاعِلهُ وقالَ القنَّع الكِنْدِيّ

نزَلَ المشيبُ فأُمْنَ تذهبُ بعدهُ وقد ارْعَوَيْتَ وحانَ منك رحيلُ (٢)

كان الشّباب ُ خفيفةً أيّامه والشيب ُ مَحْمَلُهُ على تقيل (٣) ليس العطآء من الفضول سماحةً حتى تجود وما لديك قليل (١)

إلى غير ذلك من الشعر الذى هو على هذا المسلك وكله يدل على ما كان متنافساً فيه بين العرب من الصفات المحمودة . وعلى ما كانوا عليه من الكرم والسخاء والساحة . وقد ألف بعض المتقدمين من أئمة أهل اللغة والأدب كتاباً فيا ورد من أخبار ضيوف العرب . وما اتفق فى ذلك من النوادر والقصص الغريبة والشعر المنتخب . والذى كتبته من الشعر كان من رواية أبى تمام فى حاسته . ولذلك أعرضت عن شرحه فإن شروح الكتاب كثيرة مشهورة فمن أشكل عليه شيء فليراجعها .

ومما يدلك على مزيد سخاء العرب أنه كانت لهم نار تسمى نار القرى وهى نار الضيافة توقد لاستدلال الأضياف بها على المنزل. وكانوا يوقدونها على

طريقهم . والاعتلال التعلل واراد بالنبوة البعد وقوله وراءك عنى أى أبعد عنى وطالقا انتصب على الحال من قوله وراءك عنى ولم يقل طالقة لانه اخرج مخرج النسب .

<sup>(</sup>۱) الريث البطء . (۲) ارعوى عن الشيء انصرف عنه ، وحان : قرب (۳) محمله أي حمله . (٤) الفضول ما فضل عنك بعد حوائجك والمعنى أن العطاء من الفضول لا يقال له جود وسماحة وانما الجود والسماحة ان يجود الانسان بكل شيء له فلا يبقى قليله الضا .

الأماكن المرتفعة لتكون أشهر وربما أوقدوها بالمندلى الرطب وهو عطر ينسب إلى مندل وهى بلدة من بلاد الهند ونحوه مما يتبخر به ليهتدى إليها العميان . وهذه النار عندهم أجل سائر نيرانهم التى سنفصلها على أتم وجه إن شاء الله تعالى ولم تزل مذكورة على ألسنة شعرائهم . قال أبو زياد الأعرابي الكلابي يصف بعض أجواد العرب:

له نار تُشَـبُ على يفَاع إذا النـيران ألبست القِناعا (١) ولم يكُ أكثرَ الفتيان مالاً ولكن كان أرحَبهم ذراعا (٢) وقال آخر

إنى إذا خَفِيَتْ نار لمُرْمِلة أَلْفَى بأرفع تلّ رافعاً نارى (٣) ذاك وإنى على جارى لذوحدب أحنو عليه كما يُحْنى على الجار وأنهم كانوا يقتنون الكلاب لأمور منها أنها تدل الأضياف على منازلهم بنُباحها وكانو يمدحونها على ذلك ، قال قائل منهم فى كلب له .

أوصيك خيراً به فإن له خيلاتها لا أزال أحمدُها يدل ضيفي على في عَسَق الليل إذا النيار نام موقدها (١) وكان لَعبهم بالميسر منبعثاً عن السخاء وكرم الطبع فإن أهل الثروة والأجواد منهم في شدة البرد وكلب الزمان (٥) ييسرون أي يتقامرون بالقداح وهي عشرة على جزور يجزئونها ثمانية وعشرين جزءاً وسيجيء إن شاء الله تعالى كيفية عملهم في ذلك عند الكلام على أعمالهم التي جبها الإسلام فإذا قمر أحدهم جعل أجزاء الجزور لذوى الحاجة وأهل المسكنة واستراش الناس وعاشوا . وكانت العرب تمدح بأخذ القداح و تعيب من لا ييسر وتسميه البرم .

<sup>(</sup>۱) تشب أى توقد ، واليفاع المكان المرتفع . والبست القناعة كناية عن اخمادها . (۲) المرملة : الجماعة التى اغذ زادها وافتقرت والتل ما ارتفع من الأرض وايقاد النار في الاماكن المرتفعة من اخلاق الكرام حتى يهتدى الضيف اليه في الليل المظلم ويأتى . (٤) غسق الليل : ظلمته . (٥) كلب الزمان : شدته .

# قال متمم بن نُوَيْرة يرثى أخاه مالكا

ولا بَرَما تهدى النساء لمرسه إذا القِشْع من برد الشتاء تقعقعا<sup>(۱)</sup> وقال العَرَنْدَس في قوم من العرب<sup>(۲)</sup>

هَيْنُوْن لينون أيسار ذوو كرم سُوّاس مَكرُمة أبناء أيسار (٣) إن يسألوا الحق يُعطوه وإن خُبرُوا في الجهد أدرك منهم طيب أخبار (٤) وإن توددتهم لانوا وإن شُهمُوا كشَّنْت أذمار شرّ غير أشرار (٥) فيهم ومنهم يعد المجد مُتلداً ولا يعد نثا خزي ولا عار (٢) لا ينطقون عن الفحشاء إن نطقُوا ولا يُعارون إن ماروا بإكثار (٧) من تلق منهم تقُلُ لا قيتُ سيدهم مثل النجوم التي يسرى بها السارى وقال لبيد بن مالك في معلقته

وجزورِ أيسارٍ دعوتُ لِحَدَّفهِا بَمَالِقٍ متشابهِ أجسامُها<sup>(۱)</sup> أدعو بهنَّ لعاقر أو مُطْفَل بُذِلَت لجيران الجميع لحامُها<sup>(۹)</sup> فالضيفُ والجارُ الجَنيبُ كأنما هَبَطا تبالةَ مُخصباً أهضامُها<sup>(۱)</sup>

(۱) هذا البيت من قصيدة له فريدة في بابها يرثى بها أخاه مالكا وكان خرج مع خالد بن الوليد مرجعه من اليمامة يظهر الاسلام فظن به خالد غير ذلك فأمر ضرار بن الازور الاسدى فقتله وكان مالك من اردان الملوك ومن متقدمي فرسان يربوع ، وقوله ولا برما البرم الذي لا ينزل مع الناس ولا يأخذ في الميسر ولا ينزع الا نكدا ، قال النابغة :

هلا سألت بني ذبيان ما حسبي اذا الدخان تفشى الاشمط البرما والقشع الجلد اليابس ويقال لكناسة الحمام القشع ، قال أبو هريرة وكذبت حتى رميت بالقشع. (٢) المرندس هو احد بنى بكر بن كلاب ويمدح بهذا الشعر بنى عمرو الغنويين وكان أبو عبيدة اذا أنشدها يقول هذا والله محال كلابي يمدح غنويا. (٣) الايسار جمع يسر وهمالذين يجيلون القداح، وقوله سواس مكرمة أى يروضون الكارم ويلون أمرها . (٤) الجهد: الشدة ، والحق هنا ما أوجبوه على أنفسهم من مالهم ، وخبروا يريد اختبروا (٥) توددتهم : أى طلبت مودتهم وشهموا مبنى للمجهول من شهمه اذا أفزعه ، والاذمار جمع ذمر وهو الشجاع والشر الحرب وقوله غير اشرار جمع شرير على غير قياس . (٦) المتلد : القديم ، والنثا ما يخبر به عن الرجل من حسن أو سيء أي نثاسؤ ينل صاحبه اذا ذكر به . (١) لا يمارون أي لا يجادلون . (٨) المفالق : سهام الميسر سميت بها لان بها يغلق الخطر من قولهم غلق الرهن يغلق غلقا اذا لم يوجد له تخلص وفكاك .

(١٠) الجنيب : القريب وتبالة واد مخصب من أودية اليمن والهضم

المطمئن من الارض والجمع الاهضام والهضوم .

تأوى إلى الاطناب كل رذية مثل البلية قالص أهدامها (١) ويكلّون إذا الرياح تناوَحَتْ مُخلُجا تُمدُّ شوارعاً أيتامها (٢) والشعر في ذلك كثير . ثم إن السخاء لا يتوقف على بذل المال فإنه هيئة للإنسان داعية إلى بذل القنيات حصل معه البذل أو لم يحصل . ويقابله الشح والجود بذل المقتنى ويقابله البخل . هذا هو الأصل . وإن كان كل واحد منهما قد يستعمل في موضع الآخر . ويدلك على هذا الفرق أنهم جعلوا الفاعل من السخاء والشح على بناء الأفعال الغريزية . فقالوا شحيح وسخى وقالوا جواد وباخل . وأما قولهم بخيل فصروف عن لفظ الفاعل للمبالغة كقولهم راحم ورحيم . ولكون السخاء غريزة لم يوصف البارى تعالى به .

\*\*\*

من اشتهر بالجودوالسخاء وضُرِب بهم المثل في الكرم من عرب الجاهلية ، منهم : ماتم الطائي

قالوا في المثل: أجود من حاتم ، يريدون به حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشر ج ابن امرىء القيس بن عدى بن أحزم الطائى الحواد المشهور وأحد شعراء الجاهلية ويكنى أبا عدى وأبا سَفّانة « بفتح السين وتشديد الفاء » . وابنه أدرك الإسلام وأسلم . أخرج أحمد في مسنده عن ابنه عَدي قال قلت يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم ويفعل كذا وكذا قال إن أباك أراد أمماً فأدر كه يعنى الذكر . وكانت سفّانة بنته أتى بها إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، فقالت يا عجد هلك الوالد . وغاب الرافد . فإن رأيت أن تخلى عنى ولا تشمت بى أحياء العرب فإن

<sup>(</sup>۱) الاطناب: حبال البيت واحدها طنب والرذية الناقة التي ترذى في السفر أي تخلف لفرط هزالها وكلالها والجمع الرذايا استعارها للفقيرة والبلية: الناقة التي تشد على قبر صاحبها حتى تموت والجمع البلايا والاهدام الإخلاق من الثياب واحدها هدم . وقلوصها: قصرها . (۲) تناوحت: تقابلت ومنه قولهم الجبلان متناوحان أي متقابلان ومنه النوائح لتقابلهن والخلج جمع خليج وهو نهر صغير يخلج من نهر كبير أو من نهر كبير أو من بحر والخلج الجذب وتمد: تزاد وشرع في الماء خاضه .

أبى سيد ُ قومه كان يفك العانى ويحمى الذمار (١) . ويفرج عن المكروب . ويطعم الطعام ويفشى السلام . ولم يطلب إليه طالب قط حاجة ً فرده أنا ابنة حاتم طى ً فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يا جارية هذه صفة المؤمن لوكان أبوك إسلامياً لترحمنا عليه خلوا عنها فإن أباهاكان يحب مكارم الأخلاق .

قال ابن الأعرابي: كان حاتم من شعراء الجاهلية ، وكان جواداً يشبه جوده شعره . ويصدق قولة فعله ، وكان حيثما نزل عرف منزله ، وكان مظفراً إذا قاتل غلب ، وإذا غيم أنهب ، وإذا ضرب بالقداح فاز ، وإذا سابق سبق ، وإذا أسر أطلق ، وكان أقسم بالله لا يقتل واحد أمة ، وكان إذا أهل رجب بحر في كل يوم عشرة من الإبل وأطعم الناس واجتمعوا عليه ، وكان أوّل ما ظهر من جوده أن أباه خلفه في إبله وهو غلام فمر به جماعة من الشعراء ، فيهم عبيد بن الابرس وبشر بن أبي حازم ، والنابغة الذبياني ، يريدون النمان بن المنذر ، فقالوا له : فريشر بن أبي حازم ، والنابغة الذبياني ، يريدون النمان بن المنذر ، فقالوا له : فنرلوا فنحر لكل واحد منهم وسألهم عن أسمائهم فأخبروه ففرق فيهم الإبل فالغنم ، انزلوا والغنم ، وجاء أبوه ، فقال : ما فعلت ؟ قال : طوقتك مجد الدهر طوق الحامة وعرفه القضية فقال أبوه : إذاً لا أساكنك بعدها أبداً ولا آويك . فقال حاتم إذاً لا أبالي .

« ومن حديثه » . أنه خرج في الشهر الحرام يطلب حاجة فلما كان بأرض عَنزَة ناداه أسير لهم يا أبا سفّانة أكلني الأسار والقمل . فقال : ويحك ما أبا في بلاد قومي وما معي شي وقد أسأت بي إذْ نوهت باسمي وما لك مُترَك . ثم ساوم به العنزيين واشتراه منهم فحلاه وأقام مكانه في قيده حتى أتى بفدائه فأداه إليهم .

« ومن حديثه » أن ماوية امرأة حاتم حدثت أن الناس أصابتهم سنة (٢)

<sup>(</sup>١) الذمار بالكسر: مايلزمك حفظه وحمايته (٢) سنة أي أقحطوا

فأذهبت الخف والظلف فبتنا ذاتَ ليلة بأشد الجوع فأخذ حاتِم عَدِيًّا وأخذت سفَّانة فعلاناها حتى ناما ثم أخذ يعللني بالحديث لأنام فرققت لما به من الجهد فأمسكت عن كلامه لينام ويظن أنى نائمة فقال لى أنمت مراراً فلم أحبه فسكت ونظر من وراءُ الحِباء فإذا شيء قد أُقبل فرفع رأسه فإذا امرأة تقول يا أبا سفَّانةَ قد أُتيتك من عند صبية جياع فقال احضريني صبيانك فو الله لأشبعنهم قالت فقمت سرىماً فقلت بماذا يا حاتم فو الله ما نام صبيانك من الجوع إلا بالتعليل فقام إلى فرسه فذبحه . ثم أُجَّج ناراً ورفع إليها شَفْرة وقال اشتوى وكلى واطعمى ولدك . وقال لى أيقظى صبيّيك فأيقظتهما ثم قال : والله إن هـذا للؤم أن تأكلوا وأهل الصِرْم (١) حالهم كَالَكُم فِعل بأتى الصِّرْمَ بيتاً بيتاً ويقول عليكم النار فاجتمعوا وأكلوا وتقنع بكسائه وقعد ناحية حتى لم يوجد من الفرس على الأرض قليل ولا كثير ولم يذق منه شيئاً . وقد روى هذه القصة الفاضل شهاب الدين في المقد على غير هذا الوجه فلتراجع<sup>(٢)</sup> والتي ذكرناها رواية الميداني في مجمع الأمثال. وأخبار كرم حاتم كثيرة وشهيرة ونذكر قضية قِراه بعد موته وهي من العجائب . روى محرز مولى أبى هريرة قال مرنفر من عبد القيس بقبر حاتم فنزلوا قريباً منه فقام إليه رجل يقال له أبو الخيبري وجمل يركض برجله (٣) قبره ويقول : أقرنا فقال له بعضهم : ويلك ما يدعوك أن تعرض لرجل قد مات قال أن طياً تزعم أنه ما نزل به أحد إلا قراه ثم أجنَّهُم الليل فناموا فقام أبو الخيبرى فزعاً وهو يقول: واراحلتهاه فقالوا له مالك قال أتاني حاتِم في النوم وعقَر ناقتي بالسيف وأنا أنظر إليها ثم أنشدني شعراً حَفِظته يقول فيه :

أبا الخيبرى وأنت امرو ظلوم العشيرة شـتامها أتيت بصحبك تَبغى القِركى لدى حُفرة قـد صدت هامها

<sup>(</sup>۱) الصرم بالكسر أبيات من الناس مجتمعة والجمع اصرام واصارم (۲) ج ا ص ۱٤٥ من طبعة الجمالية (۳) ركض الرجل ركضا من باب قتل ضرب برجله .

أتبغى لى الذمَّ عند المبيت وحولك طى وأنمامها فإنا لنشبع أضيافنا وتأتى المطى فنعتامُها (١)

فقاموا وإذا ناقة الرجل تكوس (۱) عقيراً فانتحروها وباتوا يأكلون وقالوا قرانا حاتم حياً وميتاً وأردفوا صاحبهم وانطلقوا سائرين وإذا برجل راكب بعيرا ويقود آخر قد لحقه وهو يقول أيكم أبو الخيبرى قال الرجل أنا ، قال فخذ هذا البعير أنا عدى بن حاتم حاءنى حاتم في النوم ، وزعم أنه قراكم بناقتك ، وأمرنى أن أحملك فشأنك والبعير ودفعه إليهم وانصرف. وإلى هذه القضية أشار ابن دارة الغطفاني في قوله بمدح عدى بن حاتم:

أبوك أبو سَفّانة الخير لم يزل لدُنْ شبَّ حتى مات في الخير راغبا

به تضرب الأمثال في الشعر ميتاً وكان له إذ ذاك حياً مصاحبا

قرى قبرُ الأضياف إذ نزلوا به ولم يقر قبر قبله الدهر راكبا

ولحاتم الطائي شعر كثير وهو من البلاغة بمكان والذكور في ديوانه بعض منه ،
ومن شعره يخاطب امرأته ماوية بنت عبد الله :

أيا ابنة عبد الله وابنة مالك ويا ابنة ذى البُردَيْنِ والفرس الوَرْدِ (٣) إذا ما صنعت الزاد فالتمسى له أكيلا فإنى لسنت آكله وحدى (١) أخاً طارقا أو جار بيت فإننى أخاف مذمات الأحاديث من بعدى (٥) وإنى لعَبْدُ الضيفِ ما دام ثاوياً وما في إلا تلك من شيمة العبد (١)

(٥)؛ الطارق: الذي يأتي ليلا . (٦) ثاويا: مقيما .

<sup>(</sup>۱) عتمت الابل واعتمت واستعتمت اذا حلبت عشاء وهو من الابطاء والتأخر قال أبو محمد الحذلى:

فیها ضوی قد رد من اعتامها (۲) کاس البعیر : مشی علی ثلاث قوائم وهو معرقب

<sup>(</sup>٣) ابنة مالك هى ماوية بنت عبد الله زوجية حاتم الطائى والمراد بدى البردين عامر بن احيمر بن بهدلة اعطاه المنذر بن ماء السيماء بردين حين سأله عن حقيقته فوجده من اشرف العرب واشجعهم كما فصل فى الاصل والورد من الخيل بين الكميت والاشقر . (٤) الاكيل من يواكلك .

عنى بذى البردين عامر بن أحيمر بن بهدكة . وكان من حديث البردين حين لقب به أن الوفود اجتمعت عند المندر بن ماء السهاء . وهو المندر ابن امرىء القيس وماء السهاء ، قيل : أمه نسب إليها لشرفها ، وقيل لقبت بماء السهاء لصفاء نسبها ويقال لنقاء لونها ، وبراد أنها كهاء السهاء لم يحتمل كدورة ، وأخرج المندر بُردين يوماً يبلو الوفيد . وقال ليقم أعز العرب تبيلة فليأخذها فقام عامر بن أحيمر فأخذها وائترر بأحدها وارتدى بالآخر ، فقال له المندر أأنت أعز العرب قبيلة ؟ قال : العز والعدد في معد ، ثم في نزار ، ثم في مُضر ، ثم في خندف ، ثم في تميم ، ثم في سعد ، ثم في عوف ، ثم في بهدلة ، فن أنكر هذا فلينافرني فسكت الناس ، فقال المنذر : هذه عشيرتك كما تزعم فكيف أنت في أهل بيتك وفي نفسك ؟ فقال : أنا أبو عشرة وأخو عشرة وخال عشرة وعم عشرة ، وأما أنا في نفسي فشاهد العز شاهدى ، ثم وضع قدمه على الأرض فقال من أزالها عن مكانها فله مائة من الإبل فلم يقم إليه أحد من الحاضرين نفاز بالبردين . ومن شعر حاتم أيضاً قوله :

وعاذلة قامت على تلومنى كأنى إذا أعطيت مالى أضيمُها أعاذلُ إن الجودَ ليس بِمُهلكى ولا تُخلدِ النفس الشحيحة لؤمها (١) وتُذْكَرُ أخلاق الفتى وعظائمه منينة في اللحد بال رميمها (٢) ومن يبتدعْ ماليس من خِيم نفسه يَدعْهُ ويغلبه على النفس خِيمُها (٢)

## ومن ذلك قوله أيضاً :

أكفّ يدى عن أن ينالَ النمائسها أكفّ صِحابى حينَ حاجتُنا معا<sup>(1)</sup> أبيتُ هضيمَ الكَشْح مُضطَمرَ الحشا من الجوع أخشى الذَّمَّ أن أتضلّعا<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>۱) أعاذل مرخم عاذلة. (۲) الرميم: العظم البالى. (۳) الخيم: الطبيعة والخلق . (٤) اكف يدى أى اقبضها ، وقوله حاجتنا معا أى كلنا جائع فحاجته الى الطعام كحاجة صاحبه . (٥) الهضيم: الضامر ، والكشيح : ما بين الخاصرة الى الضلع، والمضطمر الهزول، وتضلع الرجل اذا امتلامن الزاد

وإنى الأستحيى رفيقى أنْ يَرَى مكان يدى من جانب الزاد أقرَعا<sup>(1)</sup> وإنك مهما تُمْطِ بطنك سؤلَهُ وفرجكَ نالا منهى الذمّ أجما<sup>(۲)</sup> وقال أيضاً

أما والذى لا يعلمُ السرَّ غيرُهُ وُ يحيى العظامَ البيضَ وهْيَ رَميم قد كنت أختار القِرَى طاوى الحشا محافظةً من أن يقال : لئيمُ وإنى لأستحيى يمينى وبينها وبين في داجي الظلام بهيم (٣) وقال أيضاً

ولما رأيتُ الناسَ هَرَّتْ كلابُهم ضربتُ بسيق ساقَ أفى فخرَّتِ وقلتُ لأصباء صفار ونسوة بشهباء من ليل الثمانين قرَّت: عليكم من الشطَّين كل وَرِيّة إذا النار مست جانبيها ارمعلّت (١٠) ولا ينزل المره الكريمُ عيالَه وأضيافَه ما ساق مالاً بضرت وقال أيضاً

لا تسترى قدرى إذا ما طَبَخْتِها على الذا ما تطبُخين حسرام ولكن بهذاك اليفاع فأوقدى بِجَزْلى إذا أوقدت لا بضرام وقال أيضاً

وقائلة أهلكت بالجود مالنا ونفسك حتى ضرَّ نفسك جودُها فقلت : دعيني إنما تلك عادتي لكل كريم عادة ستعيدها وهو القائل لغلامه يسار ، وكان إذا اشتد البرد وكلب الشتا<sup>(٦)</sup> أم غلامه

<sup>(</sup>۱) أراد بالاقرع الخالى من الطعام والمعنى انى لاستحيى ممن يجالسنى على الطعام أن يرى مايلينى من المائدة خاليا . (۲) السؤل المسئول واراد به ما يشتهيه والمعنى ان الشخص اذا اعطى بطنه و فرجه ما يشتهى واتبع هواه بقضاء ما تزينه له نفسه من شهواتها اصابه من الناس منتهى الذم والشتم ولقد صدق . (۲) بهيم أى شديد الظلمة لا وضح فيه . (٤) الشيط جانب السنام أو نصغه ٤ والورية القطعة من الشحم السمين وارمعل الشواء سال دسمه . (٥) اليفاع ما ارتفع من الأرض ٤ والجزل الحطب اليابس أو الغليظ العظيم منه والضرام ككتاب دقاق الحطب أو ما ضعف ولان أو ما لا جمر له أو ما اشتعل من الحطب . (١) كلب الشتاء : أى أشتد .

فأوقد ناراً في يفاع من الأرض لينظر إليها من أضلَّ الطريقَ ليلا فيصمدَ نحوه (١): أوقد فإن الليل ليلُ قرُّ والربح ياواقدُ ربح صرُّ (٢) عَلَّ يركى نارك من يَمرُّ إن جلبت ضيفاً فأنت حُرُّ (٣) وقال أيضاً

وقد عذرتنا في طِلابِكم العذرُ (١) أماويُّ قد طال التجنبُ والهجر ويبقى من المال الأحاديثُ والذكرُ أماويَّ إن المالَ غادِ ورائحٌ أَماويَّ إِما مانع فبين وإما عطاء لا يُنَهْنِهُ الزجر (٥) إذا جاء يوماً حل في مالي النزر (٦) أماويَّ إنى لا أقولُ لسائل إذاحشر جت يوما وضاق بها الصدر (٧) أماوى لايغني الثراء عن الفتي من الأرض لا ما الديَّ ولا خُرُ (٨) أماويَّ إن يُصبح صدايَ بقَفْرَةِ وإن يدى مما بَخلت به صفر (٩) تَرَىْ أَنَّ مَا أَنفقتُ لَمْ يَكُ ضَرَّنى بمظلمة لج جوانبها غبر إذا أنا دلاّني الذين يلونني يقولون قد أدمى أظافرَنا الحفرُ وراحوا سراعا يَنفضُون أكفُّهم فأوَّلُه شكر وآخره ذكر ُ أماوي إن المال مال بذلته أراد ثراء المال كان له وفرم وقد يعلم الأقوامُ لو أن حاتمــا فإنى وجدى ربّ واحد أمة أخذت فلاقتل عليه ولاأسر

والبيات . . (١) صفر وران حمل الى حال من المناع وهو صفر الولدين ليسل فيهما شيء ـ مأخوذ من الصفير وهو الصوت الخالي عن الحروف كمافي المصباح

<sup>(</sup>۱) الصمد: القصد . (۲) ليل قر: بارد ، وريح صر وصرصر: شديدة الصوت أو البرد . (۳) عل بلام مشددة مفتوحة أو مكسورة لغة في لعل وهي أصلها عند من زعم زيادة اللام ، قال الشاعر:

لا تهيين الفقير على أن تركع يوما والدهر قد رفعه وهما بمنزلة عسى في المعنى وبمنزلة أن المشددة في العمل .

<sup>(</sup>٤) الهمزة للنداء وماوى منادى مرخم ماوية وهى زوجته ، وقوله وقد عذرتنا الخ عذرته فيما صنع رفعت عنه اللوم فهو معذور أى غير ملوم . (٥) نهنهه : كفه ومنعه . (٦) حل في مالنا النزر : أى القلة .

 <sup>(</sup>٧) الحشرجة أو له حاء مهملة وآخره جيم الفرغرة عند الموت وترددالنفس (٨) الصدى ما يبقى من الميت في قبره والقفرة الأرض الخالية من السكان والنبات . . (٩) صفر وزان حمل أى خال من المتاع وهو صفر الولدين ليس

ولا أظلم ابن العم إن كان إخوتى شهوداً وقد أوْدى بإخوته الدهر (۱) غنينا زماناً بالتقصد والغنى وكل سقانا وهو كاسبنا الدهر (۱) فا زادنا مأوى على ذى قرابة عنانا ولا أزرى بأحلامنا الفقر وله قصيدة طويلة تتعلق بالكرم ومكارم الأخلاق وهى مسطورة في (الحاسة البصرية) وهى هذه:

تلومان متلافا مفيداً ملوّماً (٢) فتى لا يرى الإنفاق في الحدمَغرماً (٣) وأوعدتماني أن تبينا وتصرما كني بصروف الدهر للمرء محكما ولستُ على ما فاتني متَندِّما عليك فلن تلقى مدى الدهر مكرما إذا مت كان المال مَهْبًا مُقَسًّا به حين تغشى أغبر الجوف مظلماً (١) وقدصرت فىخطيمن الأرض أعظا إذا نال مماكنت تجمع مَغْنَما ولن تستطيع الحلمَ حتى تحلّما(٥) وذى أَوَد قوسمته فتقوسما(٦) وأعرضُ عن شتم اللئيم تكرُّما ولا أشتم ابن العم إن كان مفحا

وعاذلتين هبتا بعد هجمة تلومان لما غور النجم ضلة فقلت وقد طال العتاب عليهما ألا لا تلومانى على ما تقدما فإنكا لا ما مضى تُدْركانه فنفسك أكرمها فإنك إن تهن أهن للذى تهوى التلاد فإنه ولا تشقين فيه فيسعد وارث يقسمه غما ويشرى كرامة قليلا به ما يحمدنك وارث تحكم عن الأدنين واستبق ودهم وعوراء قد أعرضت عنها فلم تضر والخدو ولا أخذل المولى وإن كان خاذلا

<sup>(</sup>۱) غنى كفرح عاش وغنى بالمكان: اقام به . (۲) هبتا أى استيقظتا ؛ وهذا البيت من شواهد مغنى اللبيب . (۳) غور النجم أى غابت الثريا ؛ وقوله ضلة هو قيد في اللوم لامه ضلة أذا لم يوفق للرشاد في لومه ، والمفرم بالفتح الغرامة . (٤) أغبر الجوف: القبر ومثله خط من الارض .

<sup>(</sup>٥) تحلماً اى تتحلم أى تتكلف . (٦) قوله فلم تضر من ضار يضير ضد نفع والاود بفتحتين الاعوجاج .

وإن كان ذا نقص من المال مصرما إذا الليل بالنيكس الدنىء تجهما (۱) إذا هو لم يركب من الأمر معظا (۲) من العيش أن يلتي كبوسا ومَعْنَما (۳) من العيش أن يلتي كبوسا ومَعْنَما (۱) إذا نال جَدُوى من طعام وجما (۱) إذا نال جَدُوى من طعام وجما (۱) ويمضى على الأحداث والدهرمقدما (۲) ويمضى على الأحداث والدهرمقدما (۲) يبت قلبه من نالها عد منها (۷) يبت قلبه من قلة الهم مبهما تيمم كبراهن ثمنت صمما (۸) صدور العوالى فهو مختضب من دما وذا شُطَبِ عضب الضريبة كغذما عتادَفتي هيجا وَطرْفاً مُسَوَما عتادَفتي هيجا وَطرْفاً مُسَوَما

ولا زادنی عنه منای تباعدا ولیل بهیم فد تسربات هو له ولیل بهیم فد تسربات هو له فی ولن یکسب الصعلوك مدا ولا غنی لیام الضحی حتی إذا نومه استوی مقیا مع المُترین لیس ببارح ولله صعلوك یساور همه فتی طلبات لا یری الْخَمص ترحه ولی الْخَمص ترحه ازا ما رأی یوما مکارم أعرضت ویمشی إذا ما کان یوم کربه ویمشی إذا ما کان یوم کربه ویمشی إذا ما کان یوم کربه ویمش وأحناء سرج قاتر ولجامه

<sup>(</sup>۱) النكس بكسر النون الردىء وأصله السهم الذى كسر فوقه ، وتجهم : كلح وجهه ، (۲) الصعلوك بالضم الفقي ، (۳) لحا الله : قبح الله ،

<sup>(</sup>٤) مثلوج الفؤاد من المجاز ، ثلج قلبه : بلد وذهب والمثلوج الفؤاد البليد ، قال أبو خراش الهذلي :

ولم يك مشلوج الفواد مهيجا أضاع الشباب في الربيلة والخفض (٥) المجتم بفتح الميم وكسر المثلثة مكان الجثوم وهو بروك الطائر .

<sup>(</sup>٦) قوله ولله صعلوك تعجب ومدح يقال عند استغراب الشيء واستعظامه أي هو صنع الله ومختاره اذ له القدرة على خلق مثله ، ويساور: يواثب ، وهمه أي عزمه مفعول ، وقوله: ويمضى على الاحداث أي لا يشغله الدهر وحوادثه في حالة اقدامه على ما يريد . (٧) قوله فتى طلبات اشار الى علو همته ، والخمص بالفتح الجوع . والترحة ضد الفرحة ، والشبعة المرة من الشبع . (٨) ثمت حرف يعطف الجمل ورمحه وما عطف عليه مفعول أول ليرى . (٩) وعتاد هو المفعول الثاني وذا شطب هو السيف جمع شطبة وهي الطريقة في متن السيف والمجن بالكسر الترس والدرقة والعضب القاطع والضريبة موضع الضرب والمخدم بكسر اوله وبالمعجمتين السيف القاطع وباعجام الثاني فقط من الحذم وهو القطع السريع .

فذلك إن يهلك فَحُسْنَى ثناؤه وإن عاش لم يقمُدْ ضميفاً مُدَمَّا (١) وقد أعرضت عن شرح ما أوردته من شعره فإن الغالب منه مشروح فى شواهد كتب العلم ، ومنهم :

## کعب بن مامۃ الا'یادی

وكان ممن يضرب بهم المثل أيضاً في الجود ، ومن حديثه أنه خرح في ركب فيهم رجل من النمر بن قاسط في شهر نا جر (٢) فضلوا فتصافنوا ماءهم وهو أن يطرح في القعب (٣) حصاة ، ثم يصب فيه من الماء بقدر ما يغمر الحصاة وتلك الحصاة هي المقلة (١) فيشرب كل إنسان بقدر واحد فقمدوا للشرب فلما دار القعب فانتهى إلى كعب أبصر النمري يحدد النظر إليه فآثره بمائه ، وقال للساق: اسق أخاك النمري فشرب النمري نصيب كعب ذلك اليوم من الماء ، ثم نزلوا من غدهم المنزل الآخر فتصافنوا بقية مائهم فنظر إليه النمري كنظرة أمسه . فقال كعب كقوله أمس وارتحل القوم ، وقالوا يا كعب ارتحل فلم تكن به قوة للنهوض . وكانوا قد قربوا من الماء فقيل له رد كعب إنك وراد ، فعجز عن الجواب فلما يئسوا منه خيلوا عليه بثوب عنعه من السبع أن يأ كله وتركوه مكانه ففاض . فقال أبوه مامة برثيه :

<sup>=</sup> الاحناء جمع حنو بالكسر يطلق على ما فيه اعوجاج من القتب والسرج وغيرهما والقائر بالقاف وبالمثناة الفوقية الواقى والحافظ لا يعقر ظهر الفرس وعتاد بالفتح اعدة ، وطرفا معطوف على رمحه الذى هو أول مفعول يرى وهو الكريم من الخيل ، والمسوم المعلم تشهير اهفته واكرمه من السومة وهي العلامة او المسيب في الرعى ولا يركب الافي الحروب .

<sup>(</sup>۱) الحسنى مصدر كالبشرى وقيل اسم للاحسان والمعنى سرت بليسل فقير يواثب همته ويمضى مقدما على الدهر والحال انه فتى طلبات يتجدد طلبه كل ساعة والدهر يسعف بمطاوبه بجده ورشده ولا يرى الجوع شدة ولا الشبع غنيمة لعلو همته فان يهلك فاه ثناء حسن وان يعش يعش ممدحا معززا. (۲) هو رجب أو صفر وكلشهر من شهور الصيف، كذا فى القاموس (۳) اناء ضخم كالقصعة والجمع قعاب واقعب . (١) المقلة بفتـح الميم ويقال مقلها اذا القاها فى الاناء وسب عليها الماء .

ماكان من سوقة اسق على ظمأ خمراً بماء إذا ناجودها بردا(۱) من ابن مامة كمب ثم عى به زو النيسة إلا حرة وقدا أوفى على الماء كمب ثم عى به رد كمب إنك وراد ف وردا زو المنية قدرها . وعى به أى عيت الأحداث إلا أن تقتله عطشاً . وقال الأصمى : زو المنية ما يحدث من هلاك المنية . ويقال الزو القدر . ويقال قضى علينا وقدر وحم وزى . وهذا أكثر من كل ما أثنى لغيره . وله يقول حبيب :

يجود بالنفس إذ ضنَّ البخيلُ بها والجودُ بالنفس أقصى غاية ِ الجود وله ولحاتم الطأني يقول القائل:

كعب وحاتم اللذان تقسمًا خِطَطَ الْعَلَى مِنْ طارفٍ وتليد (٢) هذا الذي خلف السحابومات ذا في الجهد مِينَة خِضْرِم صِنْديد (٢) إن لا يكن فيها الشهيد فقومه لا يسمحون به ِ بألف شهيد ومنهم:

## أوس بن حارث بن لام الطائى

كان أوس هذا ممن يضرب به المثل فى الكرم والجود يقال له ابن سمدى . قال جرير :

وما كعبُ بن مامة وابن سعدى بأجودَ منك ياعمر الجواد(؛)

<sup>(</sup>۱) الناجود أول ما يخرج من الخمر اذا بزل عنها المدن ، قاله الأصمعى واحتج يقول الاخطل:

كأنما المسك نهبى بين أرجلنا مما تضوع من ناجودها الجارى وقيل الخمر الجيد وهو مذكر والناجود أيضا اناؤها وعن الليث الناجود هو الراووق نفسه . وفي حديث الشعبى : وبين أيديهم ناجود خمر أي راووق واحتج على الاصمعى بقول عاقمة :

ظلت ترقرق في الناجود يصفقها وليد اعجم بالكتان ملشوم يصفقها يحولها من اناء الى أناء التصفو . (٦) الطارف : المال المستحدث وهو خلاف التليد . (٣) الخضرم : الكثير من كل شيء والواسسع والجواد المعطاء والسيد الحمول ، والصنديد : السيد الشجاع أو الحليم أو الجواد أو الشريف. (٤) هذا البيت من قصيدن له مدح فيها عمر ابن عبدالعزيز وأولها ابت عيناك بالحسن الرقادا وانكرت الأصادق والبلادا الحسن نقا في بلاد بني ضبة سمى بالحسن لحسن شجره .

وكان بشر بن أبي خازم الأسدى أولا مهجو أوساً وكان أوس نذر لأن ظَفِر به ليخرفنَّة فلما تمكن أطلقه وأحسن إليه فمدحه بمدة قصائد، وسبب هجاء بشر لأوس ، هو ما حكاه أبو المباس المبرد في الـكامل قال : أوس بن حارثة ابن لام الطائي ، كان سيداً مقدماً وفد هو وحاتم بن عبد الله الطائي على عمرو بن هند وأبوه المنذر بن المنذر بن مآء السهاء فدعا أوساً فقال: له أأنت أفضل أم حاتم فقال أبيتَ اللعنَ (١) لو ملكني حاتم وولدى ولحتى لوهبنا في غداة واحدة ثم دعا حاتمًا أأنت أفضل أم أوس فقال: أبيت اللعن إنما ذكرت بأوس وَلاَّحد ولده أفضل مني . وكان النمان بن المنذر دعا بحُلَّةً وعنده وفودُ العرب من كل حَى ِّ فقال : احضُروا في غدِ فإني مُنْبِسُ هذه الْحَلَّةَ أَكُرَمَكُم فحضر القوم جميماً إلا أوْسـاً فقيل له : لم تتخلف ؟ فقال : إن كان المراد غيرى فأجمل الأشياء أن لا أكونَ حاضراً وإن كنتُ المرادَ فسأُطلب ويعرف مكانى ، فلما جلس النمان لم يَرَ أوساً فقال : اذهبوا إلى أوس فقولوا له : احضر آمناً مما خفت فحضر فألبسه الْحَلَّةَ فحسده قوم من أهله فقالوا للحطيئة: اهجُهُ ولك ثلاثمائة ناقة فقال الحطيئة كيف أهجو رجلا لا أرى في بيتي أثاثًا ولا مالا إلا من عنده ، ثم قال :

كيف الهجاء وما تنفك صالحة من آل لام بظهر الغيب تأتيني فقال لهم ابن أبي خازم أحد بني أسد بن خزيمة أنا أهجوه لهم فأخذ الإبل وفعل فأغار أوس عليها فاكتسحها فجعل لا يستجير حياً إلا قال قد أجرتك إلا من أوس . وكان في هجائه قد ذكر أمه فأتى به فدخل أوس على أمه فقال: قد أتينا ببشر الهاجي لك ولى . قالت : أو تطيعني ؟ قال نعم . قالت : أرى أن ترد عليه

لعمرك ان نفع سيعاد عنى لمصروف ونفعى عن سعادا وهي طويلة لا يسعنا ابرادها في هذا المقام.

وهذا البيت من شواهد النحو يستشهد به على جواز نصب المسادى الموصوف بغير ابن عند الكوفيين واوله المانعون بالقطع أى انه مفعول المعلم محذوف . (١) كان العرب في الجاهلية خصون ملوكهم عند التحية بقولهم ابيت اللعن أى أبيت أن تأتى من الاخلاق المذمومة ما تلعن عليه وكانت هذه تحية ملوك لخم وجذام .

ماله وتمفو عنه وتحبوه وافعل مثل ذلك فإنه لا يغسِل هجاءه إلا مدحه فخرج فقال: إن أى سمدى التي كنت تهجوها قد أمرت فيك بكذا وكذا فقال لا جرم والله ألا مدحتُ حتى أموتَ أحداً غيرَك ففيه يقول:

إلى أوس بن حارثة بن لام ليقضى حاجتى فيمن قضاها فا وطيء النَّرَى مثلُ ابن سعدى ولا لِبس النعال ولا احتذاها

هذا ما أورده المبرد ولم يذكر كيف تمكن منه أوس. وقد حكاه معمر بن المثنى في شرحه قال: إن بشر بن أبي خازم غزا طيئاً ثم بني نبهان فجرح فأثقل جراحه وهو يومئذ بحمى أحد أصحابه وإنما كان في بني والبة فأسرته بنو نبهان فحبؤوه كراهيةً أن يبلغ أوساً فَسَمِع أوس أنه عندهم فقال : واللهِ لا يكون بيني وبينهم خيراً أبداً أو يدفعوه ثم أعطاهم مائتي بعير وأخذه منهم ، فجاء به وأوقد له ناراً ليحرقه ، وقال بعض بني أســد لم تـكن نار ولكنه أدخله في جلد بمير حين سلخه ويقال جلد كبش ثم تركه حتى جف عليه فصار فيه كأنه العصفور . فبلغ ذلك سعدى بنت حصين الطائية وهي سيدة فخرجت إليه فقالت : ماتريد أن تصنع ؟ فقال أحرق هذا الذي شتمنا فقالت : قبح الله قوما يسودونك أو يقتبسون مر رأيك . واللهِ لكأنما أخذت به أما تعلم منزلته في قومه ؟ خل سبيله وأكرمه فإنه لا يغسل عنك ما صنع غيره فحبسه عنده وداوى جرحه وكتمه مايريد أن يصنع به . وقال ابعث إلى قومك يفدونك فإنى قد اشتريتك عمائتي بعير فأرسل بشر إلى قومه فهيئوا له الفداء وبادرهم أوس فأحسنَ كسوته وحمله على نجيبه الذي كان يركبه وسار ممه حتى إذا بلغ أدنى أرض غَطَفان جمل بشر يمدح أوساً وأهلَ بيته بمكان كل قصيدة عجاهم بها قصيدة ، فهجاهم بخمس ، ومدحهم بخمس ، ومنهم .

### هرم بن سناد

وكان من أشهر أجواد زمانه وأرغبهم فى الإحسان والمعروف وهو ممن يضرب به المثل فى ذلك . وهو صاحب نوهير الذى يقول فيه :

متى تلاق على علاَّته هَرماً تلق الساحة فى خلق وفى خلق وكان سنان أبو هَرِم سيدَ عَطَفان وماتت أمه وهى حامل به ، وقالت : إذا أنتُ فشقوا بطنى ، فإن سيد عَطَفان فيه فلما ماتت شقوا بطنها فاستخرجوا منه سنانا ، وفى بنى سنان يقول زهر :

طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا قوم بأولهم أو مجدهم قعدوا مرزؤن بهاليل إذا قصدوا (١) لاينزع الله منهم ماله حسدوا

عسدون على ماكان من نعم لاينزع الله منهم ماله حسدوا وقال زهير في هرم بن سنان وأبيض وَيَّاضٍ يداه غمامة على مُعْتَفِيه ما تُغِبّ فواضله (٢) تراه إذا ما جئته متهمللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله (٣) أخو ثقة لا تتلف الخر ماكه ولكنه قد يتلف المال نائله (٤)

قوم أبوهم سنان حين تنسبهم

لوكان ً يقعد فوق الشمس من كرم

جنّ إذا فزعوا إنس إذا أمنوا

خو ثقة لا تتلف الحمرُ ماكهُ ولكنه قد يتلف المالَ نائلُهُ (٤) وقال زهير أيضاً في هرم بن سنان وأهل بيته :

إليك أعملتها فتلا مرافقها شهرين يجهض من أرحامها العَلَقُ (٥) حتى دفعر إلى حلو شمائله كالغيث تنبت في آثاره الورق من أهل بيت يرى ذو العرش فضلَهُم يُبْني لهم في جنان الخلد مرتَفَقُ (٦)

(۱) بهاليل جمع بهلول كسر سور الضحاك والسيد الجامع اكل خير . (۲) قوله وابيض يريد رجلا نقيا ، والفياض : الكثير العطاء وأصله من الفيض ، وقوله يداه غمامة أى تمطر يداه بالاعطاء كما تمطر الغمامة ، والمعتفون : اطالبون ما عنده ، وقوله ما تغب فواضله أى هى دائمة لا تنقطع ولا تأتى فى الفبويقال غبه وأغبه اذا أتاه غبا ، وقواضله : عطاياه لانها تفضل كل عطاء . (٣) المتهلل : الطلق الوجه المستبشر يقول هو مسرور بمن سأله مستبشر به كما يستبشر الانسان بأن يوصل و عطى ولم يرد انه حريص على الاخذ مستبشر به ولكنه قبل هذا على ما جرت به العادة من محبة النفس نلاخذ وكراهيتها اللاعطاء . (٤) قوله أخو ثقة أى يوثق بما عنده من الخير لكا علم من جوده وكرمه ، والنائل : العطاء ، يقول لا يتلف مائه بشرب الخمر ولكن يتلفه بالعطاء . (٥) أعملتها أى الناقة يقال أعملت الناقة أذا حثثتها ولكن يتلفه بالعطاء . (٥) أعملتها أى الناقة ولدها أسقطته ناقص وسقتها ، وانفتل بالتحريك الدماج فى مرفق الناقة ولدها أسقطته ناقص الفتل وهى فتلاء وقوم فتل الايدى ، وأجهضت الناقة ولدها أسقطته ناقص الخلق ، والعلق جمع عاقة الدم الجامد . (٦) المرتفق : المتكا .

المطعمين إذا ما أَزْمَة مُ أَزَمَت والطيبين ثياباً كل عرقوا(١) كأن آخر مُم في الجود أولهم إن الشمائل والأخلاق تتفق إن قامهوا أقروا أو فاخروا فحروا أو ناضلوا نَضَلوا أو سابقوا سبقوا (٢) تنافس الأرض موتاهم إذا دفنوا كما تنفس عند الباعة الورق قال الميداني في مجمع أمثاله عند قولهم « أجود من هرَم » : هو هر م بن سنان ابن أبي حارثة المرسى وقد سار بذكر جوده المثل ، قال زهير بن أبي سلمي فيه :

إن البخيل مَلُومٌ حيث كان ولكن ّ الجواد على عِلاّته هَرِمُ (٣)
هو الجوادُ الذي يعطيك نائله عفواً ويَظلم أحياناً فيظّلم (١)
ووفدت ابنة هرم على مُحرَ ، فقال لها : ما الذي أعطى أبوك زهيراً حتى قابله من المديح بما قد سار فيه ؟ فقالت : أعطاه خيلا تنضى (٥) ، وإبلا تتوى (٢) وثيابا تبلى ، ومالا يفنى . فقال عمر : لكن ما أعطاكم زهير لا يبليه الدهر ، ولا يفنيه العصر ؟ ويروى أنها قالت : ما أعطى هَزِمٌ زهيراً قد نسى . قال لكن ما أعطاكم زهيراً لا ينسى . ومنهم :

## عبد الله بن حبيب العنبرى

وكان رُيْضُرب به المثل في الجود . فيقولون أقرى من آكل الخبر وهو أحد

<sup>(</sup>۱) أزم الزمان: اشتد بالقحط ، والأزمة اسم منه (۲) ناضلت عنه : حاميت ، وناضلته راميته فنضلته نضلا غلبته في الرمي (۳) قوله على علاته اى على ماينوبه من قلة ذات يد وعوز (٤) الجواد: الكريم المكثر في العطاء ، والنائل العطية ، وعفوا أى من غير طلب يتقدمه أو سهلا بلا مطل ولا تعب وهذا البيت من شواهد الصرف يستشهد به على أن أصل يظلم يظتلم قلبت التاء طاء لمجاورتها الطاء فاذا أدغم فمنهم من يقلب الطاء ظاء ثم يدغم ومنهم من يدغم الظاء في الطاء على القياس فيصير يطلم وقد روى البيت بالوجهين وروى بالاظهار أيضا قال ابن قتيبة في (الشعر والشعراء): قد سبق زهير الى هذا المعنى ، لاينازعه فيه أحد غير كثير فانه قال يمدح عبد العزيز بن مروان:

رأیت ابن مالی یعتری صلب ماله مسائل شستی من غنی ومصرم مسائل آن توجد لدیه تجد بها یداه وان یظلم بها یتظلم والمصرم القلیل المال (٥) ای تبلی (٦) تهلك

بنى سمرة سمى آكل الخبز. لأنه كان لا يأكل التمر ولا يَرْعَبُ في اللبن. وكان سيد بنى المنبر في زمانه وهم إذا افتخروا قالوا منا آكل الخبز، ومنا مجير الطير، فهو ثور بن شحمة المنبرى. وأما السبب في تلقيبهم عبد الله ابن حبيب بآكل الخبز فلأن الخبز نفسه عندهم ممدوح، وذكر أبو عبيدة أن هَوْذَةَ بنَ على الحنني دخل على كِسْرَى ابْرُويِّرَ ، فقال له : أي ولادك أحب إليك ؟ قال : الصغير حتى يكبر والغائب حتى يقدم والمريض حتى يبرأ . قال : ما غذاؤك ببلدك ؟ قال : الخبز . فقال كسرى : هذا عقل الخبز لاعقل اللبن والتمر . فصار الخبز عندهم ممدوحا كما صار ما يناسبه بعض المناسبة ممدوحا وهو الفالوذج فضار الخبز عندهم ممدوحا كما صار ما يناسبه بعض المناسبة ممدوحا وهو الفالوذج ابن خُدْعان فدحه أمية بن الصلت بذلك فقال :

إلى رُدُح من الشيزى مِلاَءِ لُبابَ البُرِّ يلبك بالشِهاد(١) ولهم الثريد وهو في أشرافهم عام، وغلب عليه هاشم حين هشم الحبز لقومه فدح به في قول الشاعر:

عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجالُ مكة مُسْنِتُونَ عِجافُ (٢) قال حمزة: فهذا المثل مع ما يتلوه حكاه عمرو بن بحر الجاحظ في كتابه الموسوم بكتاب (أطعمة العرب) . ومنهم :

## عبد الله بن جدعاب النمي

وقد كان من مشاهير الأجواد . وممن سارت بجوده الأمثال في الأقطار والبلاد ، وكان يسمى بحاسى الذهب لأنه كان يشرب في إناء من الذهب ، وقالوا في المثل : « أقرى من حاسى الذهب» وكان من قريش . وفيه قال أبو الصلت الثقني : له داع مِكم مُشْمَعِلُ و آخَر ُ فوق دارتِهِ يُنادى

<sup>(</sup>۱) يأتى شرحه فى الأصل (۲) عمرو والعلا اسم هاشم بن عبد مناف ، والمسنتون الذين أصابتهم السنة المجدبة الشديدة ، والعجاف جمع أعجف وهو الذى ذهب سمنه والبيت لابن الزبعرى

إلى رُدُح من الشزى ملآء لُباَبَ البُرِ يُلبك الردحة سترة تكون في مؤخر البيت أو قطمة تزاد فيه والرداح الخفيفة العظيمة . وروى الجوهري البيت هكذا إلى رُدُح من الشيزي عليها ففيه عليها بدل ملاء والشيز والشيزى خشب أسود يتخذ منه القِصاع ، وقوله لُباب البر : أي من لباب البر . وأخبارُ عبد الله بن جدعان في السخاء والكرم كثيرة ، وقد ذكر طرفاً منها الزبير ُ بن ُ بكار في كتابه الذي ألفه في فضائل قريش . ومن خبره أنه كان في ابتداء أمره صملوكا(١) تَرب اليَدَيْن وكان مع ذلك شريراً فاتكا لازال يجني الجنايات فيعقل(٢) عنه أبوه وقومه حتى أبغضه عشيرته ونفاه أبوه وحلف لا يُؤْوِيهِ أبداً فحرج في شِعابِ مكَّهَ حائراً ثائراً يتمنى الموت أن ينزل به فرأى شقاً في جبل فظن أن به حية فتعرض للشق يريد أن يكون فيه ما يقتله فيستريح فلم ير شيئاً فدخل فإذا به ثمبان عظيم له عينان تقد ان كالسراجين فحمل عليه الثعبان فأفرج له فانساب<sup>(٣)</sup> عنه مستدراً بدارة عند بيت ثم خطا. خطوة أخرى فصفر به التُعبان فأقبل إليه كالسهم فأفرج له فانساب عنه فوقف ينظر إليه يفكر في أمره فوقع في نفسه أنه مصنوع فأمسكه بيديه فإذا هو مصنوع من ذهب وعيناه ياقوتتان فكسره وأخذ عينيه ودخل البيت فإذا جثث طوال على شُرُر لم يَرَ مثلهم طولا وعظماً وعند رءوسهم لوح من فضة فيه تاريخهم وإذا هم رجال من ملوك جرهم وآخرهم موتاً الحرث بن مُضاض صاحب العذبة الطويلة وإذا عليهم ثياب من وشي لاعَسُّ منها شيء إلا انتثر كالهباء (١) من طول الزمان مكتوب في اللوح عظات. قال ابن هشام كان اللوح من رخام (ه) وكان فيه أنا نفيلة بن عبد المدان بن خشرم بن عبد ياليل بن جرهم بن قحطان ابن نبي الله هود عليه السلام عشت من العمر خسائة عام وقطعت غَوْرَ الأرض ظاهرها (١) الصعلوك بالضم الفقير ، والترب الذي لا مال له (٢) عقل عنه أدى جنايته (٣) فانساب أي مشي مسرعاً (١) الهباء بالمد دقاق التراب والشيء المنبث الذي يرى في ضوء الشمس وليس له مس ولا يرى في الظل (٥) حجر معروف الواحدة رخامة

وباطنها فى طلب الثروة والمجد والملك فلم يكن ذلك ينجينى من الموت . وتحته مكتوب:

قد قطعت البلاد في طلب الثر وة والمجد قالص الأثواب (۱) وسريت البلاد قفراً لقفر بقناة وقوة واكتساب فأصاب الردى بنات فؤادى بسهام من النايا صياب فانقضت مدتى واقصر جهلى واستراحت عواذلى من عتابى ودفعت السفاه بالحلم لما نزل الشيب في محل الشباب صاح هل ديت أو سمِعت براع ددّ في الضرع ماقرى في الحلاب (۲)

وإذا في وسط البيت كوم عظيم من الياقوت واللؤلؤ والذهب والفضة والرجد فأخذ منه ماأخذ ثم علم على الشق بعلامة وأغلق بابه بالحجارة وأرسل إلى أبيه بالمال الذي خرج به منه يسترضيه ويستعطفه ووصل عشيرته كلهم فسادهم وجعل ينفق من ذلك الكنز : ويطعم الناس ويفعل المعروف . وفي القاموس وربما كان يحضر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طعامه . وكانت له جَفْنة يأ كل منها القائم والراكب لعظمها ، بل كانت جفنته يأكل منها الراكب على البعير ، وسقط فيها صبى فغرق ومات . وفي غريب الحديث لابن قتيبة : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : كنت أستظل بظل جَفْنة عبد الله بن جُدْعان صكة عمى لحبر ذكره أبو حنيفة في الأنواء وهو أن عميا رجل من عَدْوان ، وقيل : من إياد ، وكان فقيه المرب في الجاهلية فقدم في قومه معتمراً أو حاجاً فلما كان على مه حلتين من مكة قال لقومه وهم في وسط الظهيرة من أتي مكة عداً في مثل هذا الوقت كان له أجر عمرتين فصكوا في وسط الظهيرة من أتي مكة عداً في مثل هذا الوقت كان له أجر عمرتين فصكوا

<sup>(</sup>۱) قوله قالص الأثواب أى قصير الثياب يقال قلص الثوب بعد الغسل أى انزوى (٢) قوله ريت أصله رأيت فخففت بحذف الهمزة ، والحلاب بالكسر أناء يحاب فيه ، ويروى في العلاب جمع علبة والعلبة محاب من جلد ، والضرع لذات الظلف كالثدى للمرأة والجمع ضروع كفلس وفلوس ، وقرى : اجتمع

الإبل صكة شديدة حتى أتوا مكة من الفداة وعمى تصفير أعمى على الترخيم فسميت الظهيرة صكة عمى .

وعبد الله بن جدعان تيمى يكنى أبا زهير ، وهو ابن عم عائشة رضى الله تعالى عنها ، ولذلك قالت : يارسول الله . إن ابن جُدْعان كان يطعم الطعام ويقرى الضيف ويفعل المعروف فهل ينفعه ذلك يوم القيامة ؟ قال صلى الله تعالى عليه وسلم : لا . إنه لم يقل يوماً رب اغفرلى خطيئتي يوم الدين كذا قاله السهيلي في الروض الأنف (۱۱) . وفي كتاب رى العاطش وأنس الواحش لأحمد بن عمار : إن ابن جُدْعان ممن حرم الخمر في الجاهلية بعد أن كان بها مغرى . وذلك أنه سكر ليلة فصار يمد يديه ويقبض على ضوء القمر ليأخذه فضحك منه جلساؤه فأخبر بذلك عين صحا فحلف أن لا يشربها أبداً . فلما كبر وهرم أراد بنوتيم أن يمنعوه من تبذير ماله ولاموه في العطاء فكان يدعو الرجل فإذا دنا منه لطمه لطمة خفيفة ثم يقول له قم فأنشد لطمتك واطلب دينها فإذا فعل ذلك أعطته بنوتيم من مال ابن جُدعان . ومنهم :

\* \* \*

### قبس بن سعد

وهو من أسخياء العرب وأجوادِهم المذكورين . قيل له يوماً هل رأيت قط أسخى منك ؟ قال : نعم نزلنا بالبادية على امرأة فحضرها زوجها فقالت أنه نزلت بك ضيفان فجاء بناقة فنحرها ، وقال شأنكم فلما جاء الغد جاء بأخرى وتحرها ، وقال شأنكم فقلت ما أكلنا من التي تحرت البارحة إلا اليسير ، فقال : إنى لا أطعم

وكذلك كأس أنف لم تشرب

<sup>(</sup>۱) هذا الكتاب شرح على السيرة الهاشمية وقد طبع بمصر سنة ١٣٣٢ ، وروضة أنف كعنق لم ترع ، قال الشاعر : أو روضة أنف تضمن نستها غيث قليل الدمن ليس بمعلم

أضيافي الغاب (۱) فأقمنا عنده أياماً والسماء تمطر وهو يفعل كذلك . فلما أردنا الرحيل وضعنا في بيته مائمة دينار ، وقلنا للمرأة : اعتذري لنا منه ومضينا فلما مَتَع النهار (۲) ، إذا رجل يصبح خلقنا قفوا أيها الركب اللئام أعطيتمونا ثمن القرك (۲) . ثم إنه لحقنا وقال لتأخُذُ آها وإلا طعنتكم برمحي فأخذناها وانصرف . ومنهم :

## عبرة السكلية

وهى امرأة من العرب كانت مذكورة بالسخاء . فقد روى أبو بكر بن دريد بسنده إلى أبى عبيدة · قال مر" رجل من أهل الشام بامرأة من كلب . فقال هل من لبن يباع فقالت : إنك للثيم أو قريب عهد بقوم لئام ، هل يبيع الرسل (١٠) كريم ، أو يمنعه إلا لئيم . إنا لَندَع الكوم (٥٠) لأضيافنا تكوس (٦٠) . إذا عكف الدهر الضروس . ونغلى اللحم غريضاً (٧) . ونهينه نضيجاً (٨) . ومنهم :

## قتادة بن مسلمة الحنفي

كان هذا أيضاً من أسخياء العرب ومشاهيرهم فى الكرم وبه يضرب المثل فى الجود، وكان يسمى غيث الضريك. وقالوا: هو « أقرى من غيث الضريك» وهو الفقير. ومنهم:

# مطاعيم الربح

زعم ابن الأعرابي أنهم أربعة أحدهم عم أبي مِحْجَن الثَقَــِنيّ ولم يسم الباقين .

 <sup>(</sup>١) يقال غب الطعام والتمر يغب غبا وغبا وغبوبا وغبوبة فهو غاب: بات ليلة فسد أو لم يفسد وخص بعضهم اللحم ، وقيل غب الطعام تغيرت رائحته ، قال جرير يهجو الأخطل:

والتغلبية حين غب غبيبها تهوى مشافرها بشر مشافر اراد بقوله غب غبيبها ما انتن من لحوم ميتتها وخنازيرها (٢) أى ارتفع (٣) الضيافة (٤) اللبن (٥) القطعة من الابل (٦) يقال كاس البعير اذا مشى على ثلاث قوائم وهو معرقب (٧) أى طريا (٨) يقال: نضج اللحم كسمعنضجا ونضجا ادرى ، فهو نضيج وناضج

قال أبو النّدى هم كِنا نَهْ بنُ عبد باليل الثقنى عم أبى مِحْجن. ولَبيد بن ربيعة وبوأه كانوا إذا هبت الصّبا أطعموا الناس وخصُّوا الصَّبا لأنها لا تهبُّ إلا في جَدْب. قالت بنت لَبيد بن ربيعة العامرى:

إذا هَبَّتْ رِياحُ أَبِي عقيل ذكرنا عند هبَّيْهِا الوَليدا أَشَمَّ الْأَنْفُ أَبِيضَ عَبْسُمياً أَعَانَ عَلَى مَرُوءَتُهُ لَبِيدِدا وكانت العرب تضرب بهم الأمثال. لما جُبِلوا عليه من سخاء الطبع وكريم الخصال. وخلدوا لهم الذكر الجميل. والثناء الجزيل. وهو أحسن ما يُدَّخر. وأجل ما يُقْتني ويؤثر. ومنهم:

## ازواد الركب

قال ابن بكار فى أنساب قريش: كان أَزْوادُ الركب من قريش ثلاثةً ، مسافر ابن أبى عمرو بن أميّة بن عبيد شمس ، الثانى زَمَعَة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العُزَّى ، الثالث أبو أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وإنما قيل لهم أزواد الركب لأنهم كانوا إذا سافروا لم يترود معهم أحد ولم يسمّ بذلك غير هؤلاء الثلاثة ، وكان عند أبى أمية بن المغيرة أربع عواتك عاتكة بنت عبد المطلب وهى أم زهير ، وعبد الله وهو الذى قال للنبى صلى الله تمالى عليه وسلم : لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ، وعاتكة بنت جذل المعال بن قومن أم أم سلمة والمهاجر ، وعاتكة بنت عتبة بن ربيعة ، وعاتكة بنت قبيس من بنى نهشل بن دارم التميمية انتهى ، وبهم كانت قريش تضرب المثل ، قال الميدانى عند قولهم أقرى من زاد الركب : زعم ابن الأعرابى أن هذا المثل من أمثال قريش ضربوه لثلاثة من أجوادهم و عدد أسماءهم على الوجه هذا المثل من أمثال قريش ضربوه لثلاثة من أجوادهم و عدد أسماءهم على الوجه

<sup>(</sup>۱) الشمم ارتفاع في قصبة الأنف مع استواء اعلاه ، وقوله عبشميا اى منسوبا الى عبد شمس (۲) هو علقمة بن فراس من مشاهير العرب اقب بذلك لجوده يقال للرجل العالم بالأمر القائم به المثاير عليه هو جذله

السابق . وأخبار هؤلاء كثيرةُ . وما ورد فيهم من شعر المديح أكثر والمقام لا يسع ذلك ، وكان أبو أمية بن المفيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم زوج اخته عاتكة بنت عبد المطلب فخرج تاجراً إلى الشام فمات بموضع يقال له سَرْوُ سحيم، فقال أبو طالب عم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هذه الأبيات يرثيه بهـا وهي :

ألا إنَّ زادَ الركبِ غير مدافَع بِسَرْوِ سُحَيْم غيبته المقابرُ بِسَرُو سُحَيمٍ عارف ومناكِر ﴿ وفارسُ غارات خطيب ويارِسر (١) تنادوا بأن لاسيد الحي فيهم وقد فجع الحيان كعب وعامر فكانَ إذا يأتى من الشام قافلا بمقدمه تسعى إلينا البشائر (٢) كستهم حَبيراً رَيْدة ومعَافِرُ(٢) مُجَعْجَعَة كُومْ سانْ وباقِرُ(١) إذا أكلتْ يوماً أتى الدهر مثلها ﴿ زُواهِقَ زَهُمْ أُو مُخَاضُ مُهَازُرُ (٥٠) ضَرُوبُ بِنَصْلِ السيف سُوقَ سِمانِها إذا عَدِموا زاداً فإنك عاقر ُ<sup>(7)</sup> تكب على أفواههن الغرار (٧)

فَيُصْبِحِ أَهِلُ اللهِ بِيضاً كَأَنَّمَا ترى داره لا يبرح الدهر عندها وإلاًّ يكن لحم غريض فإنه

(١) سحيم بضم السين موضع في طريق الشام من مكة ، وسروه أعلاه وحذف حرف العطف من خطيب ضرورة ، مناكر اسم فاعل من ناكره اي قاتله ، وياسر اللاعب بقداح الميسر ، والميسر قمار العرب بالأزلام وهو مما يفتخر به عندهم كانوا يقامرون بها في أيام الفلاء والقحط ويفرق ألغالب لحم الجزور على الفقراء (٢) القافل: الراجع من السفر ، والبشَّائر جمع بشارةً (٣) أراد بأهل الله قريشا سموا بذلك لأنهم أرباب مكة ، والحبير بفتح الحاء المهملة ثياب ناعمة كأنت تصنع باليمن ، وربدة بفتح الراء وسكون المثناذ التحتية بالدة من بلاد اليمن ، ومعافر بفتح الميم وكسر الفاء هي من همدان الى اليمن (٤) قوله مجمعه أسم فاعل من جمعه الابل اذا صوتت ، والباقر اسم لجماعة البقر كالجامل أجماعة الأبل (٥) زواهق جمع زاهقة وهي السمينة ، واازهم : الكثيرات الشحم جمع زهمة بفتح فكسر وكلاهما باازاى المعجمة ، والمخاض : الحوامل من الابل واحدها خلفة من غير لفظها ، والبهازر جمع بهزرة وهي الناقة الجسيمة (٦) قوله ضروباي هو ضروب ، ونصل السيف شفرته فلذلك أضافه الى السبف وقد يسمى السيف كله نصلا ، مدحه بأنه كان يعرقب الابل للضيفان عند عدم الازواد وكانوا اذا ارادوا نحر الناقة ضربوا ساقها بالسيف فخرت ثم نحروها ، وقوله فاذا عدموا الخ الجملة الشرطية التفات الى الخطاب من الغيبة ، والسوق جمع ساق ١٧٠ الغرض: الطرى من اللحم ، والفرائر جمع غرارة وهي المدل يكون فيها الدقيق والحنطة وغيرهمار

فيالك من ناع حبيت بألَّة شراعيَّة تصفرُ منها الأظافر (١) ومن كان يضرب به المثل من أجواد عرب الجاهلية لا يمكننا أن نستوعبهم ، ومن وقف على أخبارهم تبين لديه أن كلَّ واحد منهم كان يستحق أن يُضْرَبَ به المثل .

وأما بعد ظهور الإسلام فقد تأكد ذلك لديهم واستوجبته عليهم نصوص الشريعة فانضم هذا الداعى إلى الداعى الطبيعى فكان فيهم من أهل القرون الثلاثة من أنسى ذكر كعب بن مامة وابن سعدى . قال ابن عبد ربه فى العقد الفريد : أجواد الحجاز ثلاثة فى عصر واحد عبيد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر وسعيد بن العاص . فن جود عبيد الله بن العباس أنه أول من فطر جيرانه ، وأول من وضع الموائد على الطرق ، وأول من حى على طعامه ، وأول من أنهبه ، وفيه يقول شاعر المدينة :

وفى السنة الشهباء أطعمتَ حامضاً وحلواً ولحماً تامكا و مُمزَّعا (٢) وأنت ربيعُ اليتامى وعصمة إذا المحل من جو السماء تطلعا أبوك أبو الفضل الذى كان رحمة وغيثاً ونوراً للخلائق أجمعا « ومن جوده » أنه أتاه رجل وهو بفناء داره فقال: يا ابن عباس إن لى عندك يداً وقد احتجت إليها فصعّد بصره وصوّبه فلم يعرفه ، ثم قال: ما يدك عندنا ؟ قال: رأيتك واقفا برمزم وغلامك يمتح لك (٣) من مائها والشمس قد صَهرَ تُك (١) فظللتك بطرف كسائى حتى شربت . قال: إنى لأذكر فلك وأنه يتردد بين خاطرى وفكرى . ثم قال إلقيّمه: ماعندك ؟ قال: ما ثنا دينار وعشرة يتردد بين خاطرى وفكرى . ثم قال إلقيّمه: ماعندك ؟ قال: ما ثنا دينار وعشرة آلك درهم . قال: ادفعها إليه وما أراها تنى بحق يده عندنا قال له الرجل:

<sup>(</sup>۱) حبيت : خصصت من الحباء وهى العطية ، والالة بفتح الهمزة واللام المشددة الحربة ، وشراعية بالكسر الطويلة ، وقوله تصفر منها الخ أى تموت منها لأن الميت يصفر ظفره دعاءعلى من أخبر بموت أبى أمية بالقتل (٢) السنة الشهباء التى لاخضرة فيها أو لامطر ، وتامكا أى سمينا ، ومزع اللحم تمزيعا فتمزع أى فرقه فتفرق (٣) المتح الاستقاء !٤) أى آلمت دماغك

والله لو لم يكن لإسمعيل ولد غيرك لكان فيه ما كفاه فكيف وقد ولد سيد الأولين والآخرين محمداً صلى الله تمالى عليه وسلم ثم شفعه بك وبأبيك.

« ومن جوده أيضاً » أن معاوية حبس عن الحسين بن على رضى الله تعالى عنهما صلاته حتى ضاقت عليه حاله فقيل لو وجهت إلى ان عمك عبيد الله فإنه قدم بنحو من ألف ألف درهم فقال الحسين : وأين تقع ألف ألف من عبيد الله؟ فهو والله لهو أجود من الريح إذا عصفت (١) وأسخى من البحر إذا زخر (٢)، ثم وجه إليه مع رسوله بكتاب ذكر فيه حبس معاوية عنه صلاته وضيق حاله وأنه يحتاج إلى مائة ألف درهم ، فلما قرأ عبيد الله كتابه وكان من أرق الناس قلباً ، وألينهم عطفاً ، انهملت (٣) عيناه . ثم قال : ويلك يا معاوية ما اجترحَت (١) يداك من الإثم حين أصبحت لين المهاد ، رفيع المهاد ، والحسين يشكو ضيق الحال ، وكثرة العيال ، ثم قال لقهرمانه (٥): احمل إلى الحسين نصف ما أملِكه من فضة وذهب وثوب ودابة ، وأخبره أنى شاطرتُهُ مالى ، فإن أقنعه ذلك وإلا فارجع واحمل إليه الشطر الآخر . فقال له القَيِّم : فهذه المؤن التي عليك من أين تقوم بها ؟ قال : إذا بلغنا ذلك دللتك على أمر تقيم به حالك . فلما أتى الرسول برسالته إلى الحسين قال : إنا لله حملت والله على ابن عمى ، وما حسبته يتسعُّ لنا بهذا كله فأخذ الشطر من ماله وهو أول من فعل ذلك في الإسلام .

« ومن جوده » أن معاوية أهدى إليه وهو عنده بالشام من هدايا النيروز حُلَلا كثيرة ومسكا وآنية من ذهب وفضة ووجهها مع حاجبه فلما وضعها بين يَدَيْهِ نظر إلى الحاجب وهو ينظر إليها ، فقال : هل فى نفسك منها شيء ؟ فقال : نعم والله إن فى نفسى منها ما كان فى نفس يعقوب من يوسف

<sup>(</sup>۱) يقال عصفت الريح تعصف عصفا وعصوفا اشتدت فهى عاصفة وعاصف وعصوف وأعصفت فهى معصف ومعصفة (۲) أى طمى وتملا (۳) أى فاضت (٤) أى اكتسبت (٥) هو المسيطر الحفيظ على ماتحت يديه قال ابن برى: القهرمان من أمناء الملك وخاصته فارسى معرب وقال أبو زيد يقال قهرمان وقرهمان مقلوب بلغة الفرس القائم بأمور الرجل قاله أبن الأثير

عليهما السلام فضحك عبيد الله قال فشأنك بها فهى لك. قال جعلت فداك أخاف أن يبلغ ذلك معاوية فيجد على . قال : فاختمها بختاتمك وادفعها إلى الخازن فإذا حان خروجنا حملها إليك ليلا ، فقال الحاجب : والله لهذه الحيلة في الكرم أكثر من الكرم ، ولوددت أنى لا أموت حتى أراك مكانه يعنى معاوية فظن عبيد الله أنها مكيدة منه ، قال دع عنك هذا الكلام فإناقوم نفي بما وعدنا ولا ننقض ماأكدنا

« ومن جوده » أنه أتاه سائل وهو لا يعرفه فقال له: تصدق فا في نبئت أن عبيد الله بن عباس أعطى سائلا ألف درهم واعتذر إليه ؟ فقال له وأين أنا من عبيد الله ، فقال أين أنت منه في الحسب أم كثرة المال ؟ قال فيهما . قال أما الحسب في الرجل فروءته وفعله ، وإذا شئت فعلت وإذا فعلت كنت حسيبا فأعطاه ألني درهم واعتذر إليه من ضيق الحال فقال له السائل إن لم تكن عبيد الله بن عباس فأنت خير منه وإن كنت هو فأنت اليوم خير منك أمس فأعطاه ألفاً أخرى فقال السائل هذه هزة كريم حسيب والله لقد نقرت حبة قلى فأفرغتها في قلبك فما أخطأت إلا باعتراض الشك من جوانحي .

« ومن جوده أيضاً » أنه جاءه رجل من الأنصار فقال يا ابن عم رسولِ الله إنه ولد لى في هذه الليلة مولود وإنى سميته باسمك تبركا منى به وأن أمه ماتت ، فقال عبيد الله بارك الله لك في الهبة ، وأجزل لك الأجر على المصيبة ، ثم دعا بوكيله وقال انطلق الساعة فاشتر للمولود جارية تحضنه وادفع إليه مائتي دينار للنفقة على تربيتة ثم قال للانصاري عُد إلينا بعد أيام فإنك جئتنا وفي العيش يبس وفي المال قلة ، قال الأنصاري لو سبقت حاتماً بيوم واحد ما ذكرته العرب أبداً ، ولكنه سبقك فصرت له تالياً ، وأنا أشهد أن عفوك أكثر من مجهوده ، وطل كرمك أكثر من وابله انهى ما في المقد من حديث عبيد الله . وروى أبو فرج الأصبهاني في الأغاني بسنده ، قال : مر عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب المحمن عن أوس المزني وقد كف بصره فقال له يامعن : كيف حالك ؟ فقال :

ضَعُف بصرى وكَثُر عيالى وغلبنى الدَيْن . قال : وكم دينك ؟ قال : عشرة آلاف درهم فبعث بها إليه ، ثم مر به من الفد فقال كيف أصبحتَ يا معن ؟ قال :

أخذت بعين المال حتى نهكته وبالدَّن حتى ما أكاد أدان (۱) وحتى سألتُ القرض عند ذوى الغنى وردَّ فسلان حاجتى وفلان فقال له عبيد الله . اللهُ المستمانُ إنا بمثنا إليك لقمةً فالُـنْهَا حتى انتزعت من يديك فأى شيء للأهل والقرابة والجيران ، وبعث إليه بمشرة آلاف درهم أخرى فقال معن عدحه:

إنك فرع من قريش وإعما عج الندى منها البحور الفوارع (۲) ووا قادة النساس بطحاء مكة لهم في سقايات الحجيج الدوافع (۳) فلما دُعوا للموت لم تبك منهم على حادث الدهر العيون الدوامع منم إن ابن عبد ربه ذكر نبذة من أخبار جود عبد الله بن جعفر، وجود سعيد بن العاص، وجود عبيد الله بن أبى بكرة، وجود عبيد الله بن معمر القرشي التيمى، وذكر جود جماعة كثيرة من أهل الطبقة الثانية من الأجواد وأتى من ذلك بما يستغرب ويوجب العجب ولا بدع فإن لهم أسوة بسيدهم بل سيد ولد عد نان و قطان و نور حدقة عالم الإمكان، صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه قد منح من السخاء والجود، ما فاق به حتى جاد بكل موجود، وآثر بكل مطلوب وعبوب. ومات ودرعه منهونة عند يهودى على آصُع (۱) من شعير لطعام أهله، وقد ملك جزيرة العرب، وكان فيها ملوك وأقيال (٥) لهم خزائن وأموال، وقد ملك جزيرة العرب، وكان فيها ملوك وأقيال (١) لهم خزائن وأموال،

<sup>(</sup>۱) نهكته أى صرفته حتى فنى (۲) هو مخروم ويروى وانك بالواو فلا خرم والفرع مستعار من فروع الشجرة وهى أغصانها والفوارع جمع فارع وهو العالى (۳) السقاية بالكسر الموضع يتخذ لسقى الناس ، والحجيج جمع حاج (٤) آصع جمع صاع وهو يذكر ويؤنث مكيال (٥) اقيال جمع قيل وهو الملك أو من ملوك حمير يقول ماشاء فينفذ أو هو دون الملك الأعلى

جميعهم ، فما اقتنى ديناراً ولا درها ، لاياً كل إلا الجشب (١) ، ولا يلبس إلا الحشن ، ويعطى الجزل الخطير ، ويَصِلُ الجم الغفير ، ويتجرع مرارة الإقلال ويصبر على سَعَب (٢) الاختلال ، وقد حاز غنائم هوازن ، وهى من السَّني ستة آلاف رأس ، ومن الإبل أربعة وعشرون ألف بعير ومن الغنم أربعون ألف شاة ، ومن الفضة أربعة آلاف أوقية ، فجاد بجميع حقه وعاد خِلُواً .

روى أبو وائل عن مسروق عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت. ما ترك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ديناراً ولا درهماً ولا شاةً ولا بعيراً ولا أوصى بشيء . وروى عمرو بن مرة عن سويد بن الحارث عن أبي ذَرُّ قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ما يسرني أن لي أُحُدا ذهبا أنفقه في سبيل الله أموت يوم أموت وعندى منه دينار إلا أن أعده لغريم . وكان صلى الله تعالى عليه وسلم إذا سئل وهو مُعْدم وَعَدَ ولم يَردُّ وانتظر ما يفتح الله . روى حمادين زيد عن المعلى بن زياد عن الحسن أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يسأله فقال : اجلس سيرزقك الله . ثم جاء آخر ثم آخر فقال لهم : اجلسوا فجاء رجل بأربع أواقى فأعطاه إياها وقال يا رسول الله هذه صدقة فدعا الأول فأعطاه أوقيةً ، ثم دعا الثاني فأعطاه أوقيةً ، ثم دعا الثالث فأعطاه أوقيةً ، وبقيت معه أوقية واحدة فعرض بها للقوم فما قام أحد فلما كان الليل وضعها تحت رأسه وفراشه عباؤه فجعل لا يَأْخذه النوم فيرجع فيصلى فقالت له عائشة يارسول الله حل بك شيء ؟ قال لا قالت : فجاءك أمر من الله ؟ قال لا قالت إنك صنعت منذ الليلة شيئًا لم تكن تفعله فأخرجها وقال: هذه التي فعلت بي ما تر ين إني خشيت أن يحدث أمر من الله ولم أمضها ، وروىالزهرى عنأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن ترك دَيْناً فعليَّ ومن ترك مالا فلورثته . فهل مثل هذا الكرم والجود كرماً وجوداً ، أم لمثل هذا الإعراض والزهادة

<sup>(</sup>۱) أي الغليظ من الطعام (۲) جوع

إعراضاً وزهداً ، هيهاتَ هيهاتَ هل ُيدْرَكُ شأوُ<sup>(۱)</sup> مَنْ هذه شذور ْمن فضائيلِه ، ويسير ْمن محاسنه ، وهي التي لا يحصي لها عدد ، ولا يُدْركُ لها أمد ، وحقيق لمن بلغ من الفضائل غايتها ، واستكمل لغايات الأمور آلها ، أن يكون لزعامة العالم مؤهلا ، وللقيام عصالح الخلق موكلا .

# وأما كود العرب أفرب للحلم من غيرهم

فَلِأَنَّ الحَلِمَ إِمساكُ النفس عن هَيَجان الغَضَب كما أن التحلُّمَ إمساكُها عن قضاء الوَطَر (٢) والحلم من آثار العقل وغير مُنْفَكٍّ عنه ، ولهذا يعبر به عن كل عقل ظهر فعلاً كقوله تعالى في ذم من لم يذعن للحق على سبيل التعجب منهم : أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ . ومتى استعمل الحلم في البارى تعالى فإنما يراد العمل بمقتضاه وهو العفو دون انفمال يعرض له . ثم إن العقل كلما كان أُوفَرَ كان تأثيرُهُ أُتمَّ وأَثَرُ مُ أَقُوى وأَحَكُم ، وقد سبق ماكان عليه العرب من غزارة العقل وكماله ، فلا شك أن موَّثراتِهِ كذلك . وقد اشتهر العرب لا زالت مآثرهم تتلى على مدى الدهور . وممر الأزمنة والعصور ، بكل ما يتم الحلم به فإن علم الإنسان لا يتم إلا بإمساك الجوارح كلها ، اليدِ عن البطش ، واللسان عن الفحش ، والعين عن فضولات النظر . ومن دقق النظر في شعرهم وخطيهم ، ووقف على لغتهم ، تبينَ لديه كل ما ذكرناه ، فقد كانوا يحرمون الظلم ويتحالفون على الكف عنه كما سيمر بك حلف الفضول ونحوه ، ويتناهون عن الفحشاء والمنكر ، ولغتهم تكنى عن كل ما يستقبح التصريخُ له تحرزاً من التلفظ بكلمة تأباها مروءتهم . وقد أفردَ الثماليُّ كتاباً كبيراً في كناياتهم عما تتنزه ألسنتهم عن التعبير به . وما زالوا يتمدحون بالحلم في شمرهم . ولو لم يكونوا بالفين فيه مبلغاً ما لهجوا به . قال خلف بن خليفة مولى قيس بن ثعلبة يذكر قوما من العرب ويمدحهم بالحلم ومكارم الأخلاق وكرم السجية :

<sup>(</sup>١) السبق (٢) أي الحاجة ، يقال قضيت وطرى اذا نلت بغيتك وحاجتك

إليهم وفي تَعداد مجد هم شُغْلُ لها الذِرْوةالعلياء والكاهِل العَبْلُ(١) صفائح أيوم الرَوْع أَخْلَصَها الصَّقْلُ (٢) هناك هناك الفضلُ واُلخلق اَلجز ْلُ متى يظمنوا من مَصْرَع ساعة يخلو عدوُ وبالإفواه أسماؤهم تحلو(٢) وليدُهُمُ من أَجْل هيبته كَهْلُ (١) وإن آثرواأًنْ يجهلوا عَظم الجهل<sup>(٥)</sup> ملوكُ الرجالِ أو تخاطرتِ البُزْ لُ<sup>(٦)</sup> وإنْ غَضِبوا فِموطِن ِ رخصَ القتلُ إذا حرَّك الناس المخاوفُ والأَزْلُ (٧) إذا الجار والمأكول أرهقه الأكل(٨) وتَبَّلُ أَقَاصَى قُومِهِم ۖ لَهُمُ تَبَلُوا ۗ وإنظاموا أكفاءهم بَطَلَ الذَّحْل (١٠) بةلك التي إنْ نُسمِيَّتُ وجَبَ الفعل (١١)

عدلتُ إلى فخر العشيرة والهُوكي إلى هَضْبةٍ من آل شيبانَ أشرفت إلى النفر البيض الألآء كأنهم إلى مَعْدِنِ العز المؤيَّدِ والندى أحب بقاء القـوم للناس أنهم عِذَابٌ على الْإفواه ما لم يذقُّهُمُ عليهم وقارُ الحلم حتى كأتَّما إن استجهلوا لم يعزب الحلمُ عنهمُ هم الجبل الأعلى إذا ما تناكرت أَلَمْ تَرَ أَنْ القَتَلَ غَالِ إِذَا رَضُوا لنا فيهم حصن حصين ومعقل النا لعمري لَنِعْمَ الحِيُّ يدعو صريخهم سمَّاةً على إفناءً بكر بن وائل إذا طلبوا ذَحْلا فلا الذَحْل فائت مواعيدُهم فِعْلُ إذا ما تـكاموا

<sup>(</sup>۱) الهضبة : الجبل من صخرة واحدة ، والذروة : أعلى شيء ، والكاهل : مابين الكتفين ، والعبل : الضخم الممتليء يعنى بذلك بنى شيبان وكنى عنهم بالهضبة لأنهم ملجأوحصن (۲) النفر : البيض الانقياء الأعراض ، والآلاء بمعنى الذين وما بعده صلة ، والصفائح : السيوف ، والروع : الفزع (۳) عذاب على الأفواه يريد أن طعمهم حلو في الأفواه ، وقوله مالم يذقهم عدو معناه الأعلى أفواه الإعداء فان مذاقهم مر فيها وهذا كله كناية عن اللين والشدة وخشونة الجانب (٤) الكهل : من الرجال من جاوز الثلاثين (٥) لم يعزب : أي لم يبعد ، وآثروا اختاروا وفضلوا (٦) قوله تخاطرت البزل قال في التاج : يجوز أن يكون من الخطر الذي هو الوعيد ويجوز أن يكون من خطر البعير بذنبه اذا ضرب به انتهى ، والبزل جمع بازل وهو البعير الذي بلغ السنة التاسعة من ضرب به انتهى ، والبزل جمع بازل وهو البعير الذي بلغ السنة التاسعة من عمره (٧) المعقل : الملجأ ، والأزل : الضيق والشدة (٨) ارهقه : ضيق عليه وغشيه (٩) التبل : الذحل والثار ، والأقاصي الأباعد (١٠) الذحل : الثار وغشيه (٩) ابتلك أي بلفظ نعم يصفهم بالوفاء فيقول اذا قالوا نعم وجب الفعل فلم يتأخر

بحور تلاقبها بحور غزرة إذا زَخَرت قيس وإخوتها ذُهْلُ وكانت عندهم كلة تقال في مواطن الغضب والتشاجر فإذا سممها أحدهم كف عما كان بصدده من التشنى وأخذ الانتقام . وهي « إذا ملكتَ فَأُسْجِحُ » يُقْصَدُ بها طلب العفو والحلم عند ثورَان القوة الغضبية ولو لم يكونوا أملك ً لنفوسهم ، وأقدرً على مجاراة عقولهم ، لما تمكنوا على الارتداع ، إذا قارنت تلك الكلمة منهم السماع ، فهم أحلم في النفار من كل حليم ، وأسلم في الخصام من كل سليم ، وإذا منوا بجفوة أحد لم يوجد منهم نادرة ، ولم يخفر عليهم ببادرة (١) . ولا حليم غيرهم إلا ذو عَثْرة ، ولا وقور سواهم إلا ذو هَفُوة . يصبرون على الأذى والإقلال ، ويتحملون نفص العيش وضيق الحال ، وما كانت بينهم من الحروب والشاجرات ، والتخاصم والمنازعات ، فهي محاماة لشرفهم ، وصيانة لعزهم ومنزلتهم ، ومحافظة على مجدهم أن يستذل ، وملاحظة على علو "حسبهم أنْ يُسْتَرِدُل ، والحلم في غير موطنه ذلة ، والصبر على ما لا يُحْمَدُ زلة . هؤلاء رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم ، وهم أكملُ الخلق في كل صفة محمودة ، وأعذب المناهل المورودة ، قد انتصبوا لجهاد الأعداء ، وقاتلوا من زاغ عن المحَجَّة (٢) البيضاء ، حتى زاد بهم من قل ، وعز بهم من ذل ، وصادوا بإثخابهم في الأعداء منصورين ، وبالرعب منهم محذورين ، وهذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد ضرب رِقاب بني قُر يُظُة صبرا في يوم أحد ، وهم نحو سبعائة (٣) وانتقم منهم انتقام من لم يعطفه عليهم رحمة ، ولا داخلته لهم رِقَّة ، وإنما فعل ذلك في حقوق الله تعالى . وقد كانت بنو قريظة رضوا بتحكيم سعد بن معاذ عليهم فحكم أن من جرت عليه المُوسَى قتل ومن لم تجر عليه استرق فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : هذا حكم الله من فوق سبعة أرقمة . فلم يجز أن يعفو عن حق وجَب لله

<sup>(</sup>١) هي ما يبدر من حدتك من قول أو فعل . (٣) جادة الطريق . لا في غزوة أحد كما توهم المؤلف .

<sup>(</sup>٣) هذه المذبحة حدثت بعد انصراف النبي عن الخندق في غزوة الاحزاب.

تعالى عليهم ، وإنما يختص عفوه بحق نفسه . روى أن قيس بن عاصم المنقرى وهو أحد من يضرب به المثل في الحلم من العرب كان يحدث أصحابه يوما وهو محتب إذ جاؤا بابن له قتيل ، وابن عم له كتيف . فقالوا · إن هذا قتل ابنك هذا ، فلم يقطع حديثه ولا نقض حبوته حتى إذا فرغ من الحديث التفت إليهم فقال أين ابني فلان ، فجاءه فقال يا بني قم إلى ابن عمك فأطلقه وإلى أخيك فادفنه وإلى أم القتيل فأعطها مائة ناقة فإنها غريبة لعلها تسلو عنه . ثم اتكا على شقه الأيسر فأنشأ يقول :

إنى امرُوُّ لا يمترى خُلق دَنَسُ يُفَنَدُّهُ ولا أَفَنُ من مِنْقَرَ في بيت مَكْرُمَةٍ والغصن ينبُتُ حولَهُ الغصنُ خطبه حين يقول قائلهم بيضُ الوجوه مصاقع لُسْنُ لا يفطنون لعيب جارهم وهم لحفظ جواره فُطْنُ

وكان الأحنف حليا موصوفاً بذلك ، فمن حلمه أنه أشرف عليه رجل وهو يمالج قدراً له يطبخها ، فقال الرجل قدر ككف القرد لا مستميرها يعار ، ولا من يأتيها يتدسم ، فقيل ذلك للأحنف فقال : لو شاء لقال أحسن من هذا . وقال ما أحب أن لى بنصيبي من الذل حمر النعم ، فقيل له أنت أعز العرب . فقال : إن الناس يرون الحلم ذلا وكان يقول رب غيظ قد جرعته مخافة ما هو أشد منه . وكان يقول كثرة المُزاح (١) تذهب بالهيبة . ومن أكثر من شيء عُرِف به . والسؤدد كرم الأخلاق وحسن الفعل . وقال له رجل : يا أبا بحر دلي على مَحْمَدة بغير مَزْرِية (٢) . قال الخلق السجيح (٣) . والكف عن القبيح . واعلم أن أدواء الداء اللسان البذي في ، والخلق الردي في وأبلغ رجل مصعباً عن رجل شيئاً فأتاه الرجل يعتذر ، فقال مصعب : الذي بلغنيه ثقة . فقال الأحنف : حلا أيها الأمير فإن الثقة لا يبلغ . وكان الأحنف من أفصح خطباء العرب . ومن خطبه ما رواه فإن الثقة لا يبلغ . وكان الأحنف من أفصح خطباء العرب . ومن خطبه ما رواه

<sup>(</sup>۱) المداعبة . (۲) المحمدة بفتح الميم نقيض المدمة ونص ابن السراج وجماعة على الكسر ، ومزرية مصدر زرى عليه أى عابه . (۳) لين سهل .

ابن دريد بسنده إلى رجل من بني تميم قال حضرت مجلس الأحنف بن قيس وعنده قوم مجتمعون في أمر لهم فَحَمِدَ الله وأثنى عليه ثم قال: إن الكرم ، منع الجرم ، ما أقرب النقمة . من أهل البني ، لا خير في لذة تعقب ندما ، لن يهلك من قصد ، ولن يفتقر من زهد ، ربُّ هزل عاد جدًّا . من أُمِنَ الزمانَ خانه ، ومن يعظم عليه أهانه . دعوا المزاح فإنه يرث الضغائن (١) . وخير القول ما صدّقه الفعل . احتملوا لمن أدل عليكم . واقبلوا عدر من اعتدر إليكم . أطع أخاك وإن عصاك . وَصِلْهُ وإن جفاك. أنصف من نفسك. قبل أن ينتصف منك. وإياكم ومشاورة النساء. واعلموا أن كفرَ النعمة لؤم . وصحبةَ الجاهل شؤم . ومن الكرم الوفاء بالذمم . ما أُقبِحَ القطيعة بعد الصلة . والجفاء بعد اللطف . والعداوةُ بعد الود . ولا تكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسان ولا إلى البخل أسرعَ منك إلى البذل. واعلم أن لك من دنياك . ما أصلحت به مثواك . فأنفق في حق ولا تكونن خازناً لغيرك . وإذا كان الغدر في الناس موجوداً . فالثقة بكل أحد عجز . اعرِفِ الحق لمن عَرَفه لك ، واعلم أن قطيعة الجاهل، تمدل منة العاقل. قال: فما رأيت كلاماً أبلغ منه. فقمت وقد حَفظْتُهُ . وأخبار حلماء العرب والنوادر المروية عنهم بطرق صحيحة كثيرةٌ وهي فى كتب التواريخ والأدب.

#### \*\*\*

# وأما كود العرب أشجع من غيرهم

فَلِأَنَّ الشجاعة من الصفات الغريزية ، والسجايا الطبيعية ، وقوة للنفس معنوية ، لا تُدرك إلا بآثارها وغاياتها ، ولا تعلم إلا بمقتضياتها وعلاماتها ، وهي الإقدام في مواضع الإحجام . وعدم المبالاة . بالحياة ولا بالمات ، وكلا كانت هذه الآثار أعظم . كان مبدؤها أقوى وأتم . والعرب لم تزل رماحهم متشابكة ، وأعمارهم في الحروب متهالكة ، وسيوفهم متقارعة ، وأبطالهم في ميادين الغوغاء

<sup>(</sup>١) الأحقاد .

متنازعة . قد رغبوا عن الحياة . وطيب اللذات ، وزهدوا لتأييد عزهم عن المقيل في أفياء الشهوات ، وهم كما قال القائل فيهم :

قوم إذا نول الغريبُ بدارهم تركوه ربَّ صواهِلِ وبيان (١)
وإذا دعويَهمُ ليوم كَريهة سَدُّوا شعاعَ الشَّمَس بالفرسان
لا ينكتون الأرض عند سؤالهم لتطلُّب العلاّت بالعيدان (٢)
بل يسفرون وجوههم فترى لها عند السؤال كأحسن الألوان
كانوا يهادحون بالموت قطعاً ، ويهاجون بالموت على الفراش ويقولون فيه
مات فلان حتف أنفه . وعن بعضهم وقد بلغه موت أخيه : إنْ يُقْتَلُ فقد قُتِل أبوه
وأخوه وعمه ، إنا والله لا نموت حتفاً ولكن قطعاً بأطراف الرماح ، وموتاً محت
ظلال السيوف .

#### وقال السموءل

وما ماتَ منا سيد حتْفَ أنفه ولا طُلَّ منا حيثُ كان قتيل<sup>(٣)</sup> تَسيل على حد الظُّبَاة نفو ُسنا وليست على غير الظُّبَاةِ تسيلُ<sup>(٤)</sup> وقال آخر

وإنا لتستحلى المنايا نفوسنا ونترك أُخرى مرّها فنذوقها وقال الشَّنْفَرَى

فلا تدفنونی إن دفنی محرم عليكم ولكن خامری أمَّ عامر (ه)

(١) القيان جمع قينة وهي الامة المغنية أو اعم

(٢) النكت أن تضرب في الأرض بقضيب فيوثر بطرفه فيها ، وفي الحديث حعل انكت بقضيب . وفي الحكم النكت قرعك الارض بعود أو باصبع .

جهل الملك بعضيه . وفي المعلم النك طرعات المراص بحود أو بعضيم الله (٣) يقال مات فلان حتف انفه اذا مات من غير قتل ولا ضرب ، وقوله ولا طل منا الغ . أى لم يطل دم قتيل منا قال طل دمه اذا بطل ولم يطلب به وهو مطاول وقد طله فلان ابطله يقول انا لا نموت ولكن نقتل ودم القتيل منا لا بيطل . (٤) الظبأ جمع ظبة وهي حد السيف .

(٥) قوله خامری ای استتری وتواری ، وام عامر کنیة الضبع ، قال فی فرائد اللآل: ام عامر وام عمرو وام عویمر الضبع یشبه بها الاحمق لانهم اذا ارادوا صیدها رموا فی جحرها بحجر فتحسبه شیئا تصیده فتخرج لتأخذه فتصاد عند ذلك ویقول الصائد لها خامری ام عامر ای الجئی الی اقصی مفارك واستتری فتنقبض فیقول لها ام عامر لیست فی وجارها ثم یقول ابشری بجراد غطال و کمر رجال فتمد یدیها و رجلیها فیوثقها ویشد عراقیبها

إذا حملت رأسى وفى الرأى أكثرى وغُودِرَ عند الملتقى ثمَّ سائرى (') هنالك لا أبغى حياة تسرنى سجيسَ الليالى مُبْسَلا بالجرائر (') وقال حسان بن ثابت

ولسنا على الأعقاب تدمى كلمُومنا ولكن على أعقابنا تقطُّرُ الدِما<sup>(٣)</sup>

محرمة أكفال خيلي على القَنا ودامية لَبَّاتها وُنحورها (٤) حرام على أرماحنا طعن مدر وتندق منها في الصدور صدورها وقال آخر

وسائلة بالغيب عنى ولو درَتْ مقارعتى الأبطالَ طال نحيبُهَا إذا ما التقينا كنتُ أولَ فارس يجود بنفس أثقلتها ذُنوبُهُا وقال الحصينُ بن الحمام المرى

تأخرت استبقى الحياة فلم أجد لنفسى حياة مثل أن أتقدَّما وقال عمرو بن الاطنابة الانصاري

أبتُ لى شيمتى وأبى بلائى وأخذى الحمدَ بالثمن الربيح

فلا تتحرك ثم يجرها ويخرجها من قعر الوجار ، يضرب هذا المثل للذى يرتاع من كل شيء جبنا وقيل غير ذلك

(۱) ثم ظرف (۱۲ سجيس الليالى امتداده وسلاسته فى الاتصال وهو اسم فاعل سجس والمبسل المسلم والجرائر: الجرائم (۳) الأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم ، والكلوم الجراح ، يقول لانولى فنجرح فى ظهورنا فتقطر دماؤنا على اعقابنا ولكن نستقبل السيوف فان أصابنا جراح قطرت على أقدامنا ، والبيت من أبيات ثلاث ذكرت فى الحماسة للحصين بن الحمام بن ربيعة المرى أحد شعراء الجاهلية وفرسانها المذكورين وأوفيائها المعدودين وليس لحسان ابن ثابت وهى:

تأخرت استبقى الحياة فلم أجد لنفسى حياة مثل أن أتقدما فلسنا على الأعقاب الخ

تعلق هاما من رجال أعسرة علينا وهى كانوا أعق وأظلمسا وكان من خبر هذه الأبيات أن بنى سهم رهط الحصيين بن الحمسام وعقيل بن علفة كان لهم جار يهودى فقتلته بنو حوشن من غطفان وكانوا متقاربى المنازل وكان عقيل بن علفة غائبا بالشام فلما بلغه الخبر كتب بأبيات الى بنى سهم يحرضهم على القتال فلما وردت الأبيات عليهم تكفل بالحسرب الحصين بن الحمام وقال الى كتب وبى نوه ، خاطب أماثل سهم وأنا من أماثلهم فأبلى فى تلك الحرب بلاء شديدا فقال هذه الأبيات من قصيدة طوله وسيأتى طرف منها فى الصفحات التالية

(٤) الأكفال جمع كفل محركة العجز أو ردفه واللبات والنحور بمعنى

وإقداى على المكروه نفسى وضربى هامة البَطَلِ المُشِيحِ (۱) وقولى كلما جَشَاتُ وجاشت مكانكُ تُحْمَدِى أو تَسْتَر يحى (۲) لأَدفع عن مآثر صالحات وأحيا بعد عن عرضٍ صحيح ونظير هذا قول قطرى بن الفُجاءة

وقولى كلما جشـأتْ لنفسى من الأبطال وَ يُحكِ لا تراعى (٣) فإنكِ لو ســألت حيـاةَ يومِ سوى الأجلِ الذى لكِ لم تطاعى (١) وقال عنترة وهو مما يشجع الجبان

بكرتْ تخوفني الْحُتُوفَ كَأْنِي أَصِيحت عن غرض الحتوف بمعزل (٥)

(۱) قوله البطل المشيح أى المقبل عليك والمانع لما وراء ظهره (۲) هذا البيت من شواهد النحو يستشهد به على أن العرب جزمت بعد الظرف، يعنى الواقع اسم فعل وهذا معنى قول ابن مالك في النبته

والأمر ان كان بغير افعل فلا تنصب جوابه وجزمه اقبلا قال في التصريح فجزم تحمدى في جواب اسم الفعل وهو مكانك فانه في معنى اثبتى وقولى مصدر مبتدا خبره مكانك تحمدى على حد قولى لا اله الآ الله . وجشأت بالجيم والشين المعجمة والهمزة ارتفعت . وجاشت بالجيم والشين المعجمة غثت من الفثيان ، وقوله مبتدأ الا ظهر أنه عطف على وضربي الخ ، ويقال أن معاوية (رض) يوم صفين هم بالفرار فما منعه الا هذه الأبيات الخ ، ويقال أن معاوية (رض) يوم صفين هم بالفرار فما منعه الا هذه الأبيات في يروى بدل الشطر الأول من هذا البيت : (اقول لها وقد طارت شعاعا) أي أقول للنفس وقد طارت شعاعا أي متفرقة من الأبطال ويحك لا تراعى من أل أي أي وهو الفزع ولكن تشجعي واصبرى (٤) بقاء يوم أي زيادة يوم والمعنى ال النفس اذا طلبت أن يفسح لها في أجلها زيادة عن الأجل المسمى لها لا يجاب طلبها ، وبعد هذين البيتين :

فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيسل الخلود بمستطاع ولا ثوب البقاء بثوب عسر فيطوى عن أخى الخنع اليراع أخو الخنع الذاي لاقلب له كأنه لاجوف لع فوضع الراع مكان الجبان لأنه بمعناه

سبيل الموت غاية كل حى فداعيه لأهيل الأرض داعى ومن لايغتبط يسأم ويهيرم وتسلمه المنون الى انقطاعا الاغتباط أن يموت من غير علة

وما للمرء خـــير في حيـاة اذا ما عـد من سقط المتاع (٥) كانت العرب من عادتها تشرب ليلا فتسكر فتعطى وتهب حالة سكرها فاذا أصبحوالامهم البخلاء فهذا معنى بكرت الغ كما قال التبريزي اوالحتوف مصدر بمعنى الحتف وهو الموت ، وهو أيضا جمع حتف

فأجبتها إن المنية منهل لابدأن أسق بكاس المَنْهُلُ (١) فأجبتها إن لم أَفْتَلُ (٢) فاقنَىْ حياءَك لا أبا لك واعلمي أنى امرؤ سأموت إنْ لم أَفْتَلُ (٢)

وقد خص العرب من الشجاعة في حروبهم ، والنجدة في مصارة عدوهم ، ما شهدت به تواريخ الأمم ، واعترفت به ألسن العرب والعجم . ومن راجع الكتب المؤلفة في أيامهم ، وسيرهم في سالف أعوامهم ، تبين لديه أنهم لم يشهدوا حرباً فى فزاع ، إلا صابروا حتى انجلت عن ظفر أو دفاع ، وهم فى موقفهم لم يزولوا عنه هرباً ، ولا حازوا فيه رغباً ، بل ثبتوا بقلب آمن ، وجأش ساكن ، وقيل لعنترة : كم كنتم يوم الفروق ؟(٢) قال : كنا مائة كالذهب لم نكثر فننكل(١) ولم نقل فنذل . وحيث كان العرب لا تقدم شيئًا على العز وصيانة العرض ومحاماة الحريم، هانت علمهم نفوسهم دون ذلك . وقد اختار الغالب منهم سكني البوادي على الحضر لما كان فقد العز فيه . والجبن إنما ينشأ من حب رغد العيش وطيب الحياة وعدم المبالاة بما يزرى بعلو الحسب وأين ذلك منهم ؟ وبهذا تعلم ما كانوا عليه من الشجاعة والإقدام على المهالك ، ولقد كابد مهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في تأليفهم واتحاد كلتهم ما جاوز منه الحزام الطُّبْيَين (٥) وسال منه عَرَقُ القِرْ بة .(٦) وهذا شعرهم ينطِقُ عِلَ كانوا عليه من رسوخ القدم في هذا الميدان وعلو الهمة في هذا الباب، ولا بأس بإيراد شيء منه، فمن ذلك قول حيان بن ربيعة الطائى وهو أحد الشجعان المشهورين يفخر بقومه :

<sup>(</sup>۱) المنهل بفتح الميم والهاء : المورد وهو عين ماء ترده-الابل (۲) قنى الحياء : لزمه وحفظه كاقنى واقتنى وقنى بالتشديد (۳) هو يوم من ايام العرب الشهيرة (٤) الجبن والتأخر (٥) أى اشتد الأمر وتفاقم قال المبرد : فأن السباع والخيل يقال لمواضع الاخلاف منها أطباء يافتى واحدها طبى كما يقال في الظلف والخف خلف هذا مكان هذا فاذا بلغ الحزام الطبيين فقد انتهى في المكروه (٦) كناية عن الشدة والمجهود والمشقة لأن القربة اذا عرقت خبث ريحها أو لان القربة مالها عرق فكأنه تجشم محالا أو عرق القربة منقعتها كأنه مجسم حتى احتاج الى عرق القربة وهو ماؤها يعنى السفر منقعتها كأنه مجسم حتى احتاج الى عرق القربة وهو ماؤها يعنى السفر اليها أو عرق القربة معناه تكلف مشقة كمشقة حامل قربة يعرق تحتها من ثقلها ، كما في القاموس

لقد عَلِم القبائل أن قومى ذو ُوجِدٍ إذا لُبِسِ الحديد (١) وإنا نِعْمَ أحلاسُ القوافي إذا استعر التنافرُ والنشيد (٢) وإنا نضر بُ اللحاء حتى تولى والسيوف لنا شهود (٣) وقال يحيى بن منصور الحنف

وجدنا أبانا كانَ حلَّ بِبَلْدَةً سِوعى بِينَ قيسِ قيسِ عَيْلانَ والفِرْرِ (١) فلما نأت عنّا المشيرة كلَّها أَنَخْنا فحالَفْنا السيوف على الدهر فا أسلمتنا عند يوم كريهة ولانحن أغضينا الجفون على و تر (٥) وقال رجل من حمير في وقمة كانت لبني عبد مناة وكاب على حمير من رأى يومنا ويوم بني التهيم إذ التّف صيقه بدمه (٢) لل رأوا أن يومهم أشب شدُوا حيازيمهم أله (٧) كأنما الأسد في عريهم ونحى كالليل جاش في فتمه (٨) كأنما الأسد في عريهم حتى يزلَّ الشراك عن قدمه (٩) لايسلمون الغداة جارهم حتى يزلَّ الشراك عن قدمه (١٠) ولا يخيم اللقاء فارسهم حتى يشق الصَّفُوف من كرمه (١٠) مابرح التيم بَ بَعْتَرُّونَ وَزُرْ قُ الخطِّ تَشْني السقيم من سَقَمه (١١)

<sup>(</sup>۱) المراد بالحديد الدروع (۲) يقال فلان حلس كذا أى ملازم له اى ويشهدون ايضا انا نعم أصحاب القوافي عند التفاخر والتناشد (۳) الملحاء: الكتيبة العظيمة (٤) سوى بمعنى متوسطة فى موضع جر صفة لبلدة والفزر لقب سعد بن زيد مناة (٥) الكريهة: الحرب ، أى فما خذلتنا فى يوم حرب ولا نحن اغضينا جفوننا على وتر وحقد يعنى انهم أدركوا كل ثأر (٦) من راى على معنى يامن رأى وهو تمام الوزن لأن البيت من المنسرح واليوم المراد به الوقعة والاستفهام الغرض منه التعجب ، والصيق: الغبار والتفافه كأن برشاش الدم القاطر من الجراح (٧) أشب أى كثير الجلبة والأصوات ، والحيازيم: الصدور والمراد القلوب وهذا مثل لصبرهم على ما لحقهم (٨) كأنما والقتم: يطلق على الظلمة والغبار والمراد الظلمة (٩) حتى يزل الشراك فيه قلب والأصل زات القدم عن الشراك وهذا مثل لموته لأنه لا يلبسها بعدهقلب والأصل زات القدم عن الشراك وهذا مثل لموته لأنه لا يلبسها بعده قلب والأصل زات القاء أى لايجبن عن اللقاء فحذف الجار تخفيفا ووصل الفعل فعمل (١١) يعتزون أى ينتسبون ويدعون يالفلان ، وزرق الخط أى الرماح تشفى المتكبر من كبره وانما جعل الفعل للرماح على المجاز والسعة الرماح تشفى المتكبر من كبره وانما جعل الفعل للرماح على المجاز والسعة

حتى تولُّت جموعُ مِمْيرَ والـفَلُّ سريعاً تَهُـُو ِى إلى أَمَهِ (١) وكم تركنا هناك من بَطَل ٍ تَسْفي عليه الرياح في لِمَهُ (٢) وقال حسان بن نشْبَهَ العدوى في ذلك (٢)

نحن أُجَرْنا الحيُّ وقد أنَّتْ لها حِميرُ تُزْجِي الوشيحَ الْقَوِّما(١) تركنا لهم شقَّ الشِّمال فأصبحوا جميمًا يُزَجُّون الْمَطِيَّ الْحَزَّمَا(٥) فلما دَنَوْا صُلْنا فَفَرَّقَ جَمْعَهُمْ سَحابتنا تَنْدَى أُسِرَّتُهَا دما (٦) فَعَادَرْنَ قَيْلاً مِن مِقَاوِل حِمْيَر مِ كَأَنَّ بِخِدَّيْهِ مِن الدم عَنْدَما (٧) أَمَرَ على أَفُواهِ مَنْ ذاق طممها مطاعمُنا يَمْجُجْنَ صاباً وعَلْقَمَا (٨) وقال في ذلك أيضاً

إِنِّي وَإِنْ لَمْ أَفِدِ حَيًّا سُواهُمُ فِدَا الْ لِتَيْمِ يُومَ كَابٍ وحِمْيَرَا (٩) أَبُوْا أَنْ كَبِيحُوا جَارَهُمْ لَعَدُوهُم وقَدْثَارَ نَقْعُ الْمُوتَ حَتَّى تَكُوْ ثُرَا (١٠) سَمَوْ ا نحو قَيْلِ القوم يَبْيدِرو نَهُ بأسيا فِهِمْ حتى هَوَى فتقطَّرا (١١)

وكانوا كأنف الليث لاشَمّ مَرْغَماً ولا نالَ قطُّ الصيدَ حتى تعفَّرا (١٢)

(١) الفلّ مصدر وضع موضع المفعول ، والامم : القرب . (٢) موضع كم نصب على المفعولية من تركنا ويقال سفت الربح التراب حملته وذرته، واللمم جمع لمة والمراد بها ما تشعث من شعر الراس . (٣) هو اخو بني عدى ابن عبد مناة ، قال أبو محمد الاعرابي هذا الاسم تصحيف والصواب حساس بن نشبة التيمي والله أعلم . (٤) أجرنا الحي أي أدخلنا في جوارنا هذه القبيلة وكلبا من الحي قبله ، وتزجى الوشيج المقوما أي تسوق الرماح المثقفة (٥) شق الشمال أي جانب الشمال وألعرب تجعل الشمال كنابة عن الشؤم ، والخزم الشد والقطع يقال شراك مخزوم أي مقطوع .

(٦) يقال صال فلان على قرنه اذا أوقع به واستطال علية حتى بذل له ، وسحابتنا أي جيشنا الذي كأنه سحابة ، وتندى أي ترشيح ، والاسرة : الاوساط والطرائق وتستعمل في بطون الاودية أيضا . (٧) قيلًا من مقاولي حمير أى ملكا من ملوكهم ، والعندم : دم الاخوين وقيل البقم أى ابتدروه بالسيوف حتى تركوه ساقطا مضرجا بدمه . (٨) الصاب: عصارة شحر مر ، والعاقم شجر مر أيضا وقيل الحنظل. (٩) يقال فداه يفديه فداء وفدى أعطى شيئًا فأنقذه . (١٠) الاباحة: التخلية بينك وبين الشيء ، والنقع :: الغبار ، وتكوثرا : أي تراكم . (١١) القيل : الملك ومر تفسيره قريبا ويقال بادره وابتدره عاجله ، والتقطر: السقوط على أحد القطرين أي علوا نحو الملك يعاجلونه حتى هوى أي سقط على أحد جانبيه وفي الكلام اختصار كأنه قال ابتدروه بالاسياف وضربوه حتى سقط . (١٢) كانف الليث ضرب ذلك مثلا للعزة والاباء لان الانسد احمى الحيوان أنفا والشم مجاز عن النوال ، والمرغم: الذل ، وتعفر من العفر محركا وهو التراب.

## وقال في ذلك هلال بن رزين أحد بني ثور بن عبد مناة بن أدّ

وبالبيداء لمّا أنْ تلاقتْ بها كلبُ وحَلَّ بها الندورُ (۱) في عبيرُ عبيرُ التقينا وكان لهم بها يومْ عبيرُ عبيرُ وأَيقنت القبائلُ من جَنابِ وعامرُ أنْ سيَمْنَعُها نصيرُ (۱) أجادتْ وبلَ مدجنة فدرَّتْ عليهم صوب سارية درُورُ (۱) فولَوْا تحت قطقطها سراعاً تكبيهم المهندة الذكورُ (۱) وقال حصين بن حُمام الرّى

فقلت لهم يا آلَ ذبيان مالكم تفاقدتمُ لاتقدمون مقدّما (1) مواليكمُ مولى الولادة منهمُ ومولى البين حابسُ قد تقسما (۷) وقلتُ تبيّنُ هل ترى بَيْنَ ضارج ونهى الاكف صارخاً غير أعجما (۸) من الصبح حتى تَغْرُب الشمس لاترى من الخيل إلا خَارِ جِيًّا مُسوَّما (۹)

(۱) البيداء هنا موضع بعينه معروف وان زائدة يقول لما تلاقت قبيسلة كلب وحمير بهذا الكان وحل به الندور أى سقطت الاقسام عن الحالفين لادراكهم الأوتار ونقض ما كان بين القبيلتين من العهود وجواب لما في البيت بعده . (۲) فحانت حمير أى هلكت لان الدائرة أى الهزيمة كانت عليهم ، (۳) جناب وعامر بطون من بنى كلاب وان مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محدوف والمراد بالنصير آخر البيت بنو التيم وانما نكره ليكون أبلغ في تعظيم النصرة كانه أراد نصيرا من النصار أى كامل في معناه .

(٤) أجادت: أرسلت ، والوبل: المطر الشديد العظيم القطر ، والمدجنة: المظلمة ، والصوب: نزول المطر ، والسارية: السحابة التي تأتي ليلا ، والدرور: الكثيرة الدر وهو فاعل درت . (٥) القطقط: صغار البرد شبه النبل النافذ اليهم بالقطقط من السحاب ، وتكبهم: تصرعهم ، والمهندة: السيوف ، والذكور جمع ذكر وهو الصلب المتين. (٦) جملة تفاقد تم معترضة بين مائكم وبين لا تقدمون وهي دعاء عليهم بأن يفقد بعضهم بعضا والمقدم مصدر قدم بمعنى تقدم وضع موضع الاقدام أي التقدم والفعلان اذا اتفقا في المعنى جاز وضع مصدر احدهما موضع مصدر الآخر . (٧) المولى يطلق على معان كثيرة والشاعر في هذا البيت قسم الموالي الي بني عم وهم الذين سماهم مولى والشاعر في هذا البيت قسم الموالي الى بني عم وهم الذين سماهم مولى الولادة والى حليف وهو من انضم اليك معز يعزك وهو الذي سماه مولى اليمين لانه يقسم له عند الانضمام . (٨) ضارج: ماء لبني عبس ، ونهي الاكف: موضع والصارخ: المستغيث ، والاعجم: الذي لا يفصح .

والمسوم الذي عليه سمة أي علامة يعرف بها يربد بذلك كثرة الخيل وألرجال

حتى يضيق بهم الفضاء .

عليهن ونتيان كسائه م مُحرِّق وكان إذا يكسو أجاد وأكرما(١) صفائح بُصْرى أخلصتها قيونها ومُطرِّداً من نسج داود مبهما(٢) ولما رأينا الصبر قد حيل دُونه وإن كان يوماً ذاكواكب مُطْلِما(٣) صَبَر نا وكان الصَّبر منا سَجِيَّة بأسيافنا يقطَعْن كفا ومعصا(١) نُفَلَق هاماً من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما(٥) ولما رأيت الوُدَّ ليس بنافي عَمَدْتُ إلى الآم الذي كان أحْزَ ما(١) فلست عبتاع الحياة بذلَّة ولا مُرْتَق من خشية الموت سلَّما(١) وقال بشامة بن حزن (٨)

ولقد غضِبْتُ لِخِنْدِفِ وِلِقَيْسُهَا لَمَا وَنَى عَنِ نَصَرَهَا خُذَّ الْهَا<sup>(٩)</sup> دَافَعَتُ عَنِ أَعْرَاضُهَا فَنَعْتَهَا وَلَدَىَّ فَي أَمْثَالُهَا أَمْثَالُهَا (١٠) إنى امرؤ أَسِمُ القصائد للعِدى إن القصائد شرُّها إغفالها (١١)

(١) محرق : هو أحد ملوك لخم حرق قوما فسمى محرقا ولذلك خبر طويل لا يسعنا ايراده اضيق المقام ولكل مقام مقال . (٢) الصفائح: السيوف وهو مفعول كساهم في البيت قبله، وبصرى: موضع بالشام تباع فيهالسيوف، والقيون جمع قين وهو الحداد ، والمطرد : المتتابع النسج ولم تجر الهادة بقولهم كساه سيفا وانما جاز ذلك وحسن لان السيوف وقعت في صحبة الدروع والدروع تلبس كما تلبس الكسوة من الثياب ، تدبر . (٣) وان كان يوما اسم كان يعود الى اليوم أى وان كان ذلك اليوم يوما ذا كواكب مأخوذ من قولهم أراه الكواكب نهاراً وهو شيء نطقوا به في الدهـر الأول يريدون بذلك شدة الأمر وعظم الخطب . (٤) السجية: الطبيعة ، والمعصم: السوار من الساعد . (٥) نفلق أي نشبق ، والهام جمع هامة وهي الراس والكتاب كثيرا ما يغلطون في هذا من ذلك قول بعضهم : « كلل هامه الشيب » أي رأسه ولا يخفى ما فيه من الخطأ والعدول عن الصواب ، فتنبه ، والعقوق ضد البر وأغلب ما يستعمل في الولد مع والده . (٦) كان آخر ما جعل الحزم اللامر كما جعل له العزم في قوله تعالى: « فاذا عزم الأمر » . (٧) بمبتاع الحياة اى بمشتريها . (٨) هو أحد بنى نهشل بن دارم والظاهر أنه اسلامي ، قال البغدادي ولم ار له ترجمة في كتب الانساب . (٩) خندف اقب ليلي امراة الياس بن مضر بن نزار وقيس هو قيس عيلان بن مضر ، ووني: فتر . (١٠) يقول دافعت عن عزهم ومجدهم ومنعت اعراضهم ان تبتذل والدى في امثال هذه القبائل امثال هذه النصرة . (١١) الاغفال حمع غفل بضم

الفين المعجمة وهو الخالي من العلامة يريد أن شر الشمور ما لا يعرف ويشتهر.

قوى بنو الحرب العوان بجمعهم والمشرفيّة والقنا إشعالها(١) مازال معروفاً لمرَّة في الوَعَى علَّ القنا وعليهم إنهالها(٢) من عهد عاد كان معروفاً لنا أشرُ العداة وقتلها وقتالها وقتالها وقال شريح بن قرواش العبسى وكان من أشهر الفرسان

لا رأيت النفسَ جاشت عكرتها على مسْحل وأيُّ ساعة مَعكر (١) . عشية نازلتُ الفوارس عندهُ وزلَّ سناني عن شُريْح بن مُسهر وأقسمُ لولا درعُهُ لتركته عليه عوافٍ من ضباع وأنسُر (٥)

وما غُرَات الموت إلا نزالكُ السكميُّ على لحم الكميِّ القَطَّر (١)

وقال عباس بن ورداس السلمي وهي من المنصفات

فلم أرَ مثل الحيّ حياً مُصبَّحا ولا مثلنا يوم التَقيَّنا فوارسا (۱) أكرُّ وأحمى للحقيقة منهم وأضرب منا بالسيوف القوانسا (۱۸) إذا ماشددنا شدَّةً نصبوا لنا صدور الذاكي والرماح المداعسا (۱۹) إذا لحيل جالت عن صريع نكرُ هُمَا عليهم فما يرجعن إلا عوابسا (۱۰)

(١) الحرب العوان التي قوتل فيها مرة بعد مرة ، والمشرفية : السيوف ، والقنا: الرماح ، والاشعال: الاضرام وهو على حذف مضاف أي والمشرفية والقنا ذوات آشعالها . (٢) العل من عل أذا سقاه ثانيا والانهال من أنهله أذا سقاه أولا وانما قال وعليهم انهالها كأنه يجعل ذلك واجبا عليهم والمراد بهذا الاشخان في العدو والفتك به . (٣) من هنا بمعنى مذ وانما وضعت موضع مذ لقوتها وكثرة تصرفها وتمكنها في باب الجر ، يقول أن ما اختص بنا من أسر الملوك وقتلهم ومحاربتهم أمر معروف قديم من عهد عاد . (٤) يقال عكر على الشيء كر وانصرف ، ومسحل اسم رجل ، وأي ساعة معكر برفع أي على انه مبتدأ والخبر محذوف والتقدير وأي ساعة معكر تلك الساعة وألمراد بهذا التهويل ، وعشية ظرف لعكرتها وانما زل سنان رمحه عن شريح وسام منه لان شرحا كان لابساً درعا تحت ثيابه . (٥) العوافي جمع عاف وهو طالب المعروف وهو هنا مجاز عن تعرقبها أي الطيور له ووقوعها عليه . (٦) الغمرات الشدائد والكمى . الشجاع ، والمقطر : الساقط على أحد قطریه الی جانبیه وقد مر تفسیره قریبا . (۷) قوله مثل الحی برید به قوماً معهودين وحيا مصبحا تمييز له والمصبح الذي يغار عليه وقت الصداح (٨) النصف الأول من هذا البيت يرجع الى اعدائه وهم بنو اسد ، الثاني يرجع الى عشيرته ، والقونس اعلى بيضة الحديد . (٩) المذاكى جمع مذك وهم الخيل التامة السن الكاملة القوة والمداعس من الدعس وهو في الاصل الدفع ويستعمل في الطعن . (١٠) جالت عن ضريع أي دارت عنه .

## وقال أبو الأبيض العبسى من أبيات

وذي أمل يرجو تراثي وإنَّ ما يصيرُ له مني غداً لَقَليلُ (١) ومالِيَ مالُ غيرُ دِرعٍ وَمِغْفَرِ وأبيضُ من ماء الحديد صقيل (٢) وأَسْمَرُ خَطَّيُّ القناة مُثَقَّفُ وأُجرد عُرْيانُ السَرَّاةِ طويل (٣) أُقيهِ بنفسي في الحروب وأتَّقي بهاديه إنى للخليل وَسُولُ (١)

## وقال عمرو بن كلثوم التغلبي

معاذَ الإلهِ أَن تَنوحَ نساؤنا على هالك أوأن نَضِجَ من القتل (٥) قِراعُ السيوفِ بالسيوف أُحلَّنا بأرضِ براحذىأراكُ وذى أثل (٦) هَا أَبَقَتِ الْآيَامُ مِلْمَالِ عندنا سِوىجذم إذ واد ُمُحذَّ فَةِ النسل<sup>(٧)</sup> ثلاثة أثلاث ِ فأثمان ُ خيلِنا وأقواتنا وما نَسوق إلى القتل<sup>(A)</sup>

وقال بعض بني قيس بن ثعلبة

دعوتُ بني قيس إلى فشَّمرت خناذيذُ من سَعْد طوالُ السواعد (٩) إذا ما قلوبُ القوم طارت مخافةً من الموتأرسو ابالنفوس المواجد (١٠)

<sup>(</sup>۱) وذي امل أي ورب ذي امل ، والتراث : الميراث ، وما موصول بمعنى الذى فلذلك كتب مفصولا من أن ، تنبه . (٢) المففر زرد ينسسج على قدر الراس ، والابيض: السيف . (٣) الاسمر: الرمح ، والآجرد من الخيل القصير الشعر ، والسراة: الظهر . (٤) هادي الفرس صدره وعنقه .

<sup>(</sup>٥) قوله معاذ الآله أي أعوذ بالله معاذا يصف شدة صبرهم في المصائب. (٦) قراع السيوف على حذف مضاف أي قراع اصحاب السيوف والمقارعة مضاربة القوم في الحرب والأصل في البراح الأرض التي لا بناء فيها ولا عمران، والاراك والأثل : نوعان من الشنجر ينبتان في السنهل أكثر ، ومعناه انهم نزاوا بارض لا هضاب فيها ولا جبال يتمنعون بها . (٧) ملمال أي من المال ، والجدم: الاصل والاذواد جمع ذود يقع على ما دون العشرة من الابل ، والمحذفة : القطوعة . (٨) ثلاثة اثلاث خبر لبتدأ محذوف وما بعده تفسير له وتفصيل كأنه قال اموالنا ثلاثة اثلاث اللث نشتري به الخيل والمثنشتري به أقواتنا وثلث نعطيه في الديات . (٩) الخناذيذ : فحول الخيل ويستعمل في الشجعان كما هنا . (١٠) ارسوا: اثبتوا ومفعوله محذوف كأنه قال اثبتوا قلوبهم بالنفوس الكريمة ، والمواجد جمع ماجدة . ( A - Peb)

#### وقال حجر من خالد

وجدنا أبانا حل في المجد بيته وأعيا رجالاً آخرين مطالعه (١) فن يَسْع منا كم يَنَلْ مثل سَعْيهِ ولكن متى ماير تَحل فهو تابعه يسوُد ثنانا من سوانا وبدؤنا يسوُد معداً كلها لاتدافعه (٢) ونحن الذين لاير و عُ جارنا وبعضهم للغدر صم مم مسامعه ندهدق بَضْع اللحم للباع والندى وبعضهم تغلل بذم مناقعه (١) و يحلب ضرس الضيف فينا إذاشتا سديف السنام تَسْتَر يه أصابعه (١) منعنا حانا واستباحت ما حي كل قوم مستجير مراقعه (٥)

# وقال الرقاق بن المنذر بن ضرار الضي

إذا المُهْرَةُ الشَقْرَاءُ أدركُ ظهرُها فشبَّ الإلهُ الحربَ بين القبائل (٢) وأوقد ناراً بينهم بضرامها لها وَهَجْ الهُ صُطْلَى غيرُ طائل (٧) إذا حملتنى والسلاح مُشيحة ألى الروع لمأصبح على سِلْم وائل (٨) فدى لفتى ألقى إلى برأسها تلادى وأهلى من صديق وجامل (٩) وقال أبو الغول الطهوى في قوم من العرب فدت نفسي وما مَلَكَتْ عمينى فوارس صدقت فيهم ظُنونى

<sup>(</sup>۱) البيت لا يحل في المجد وانما المجد يحل فيه ولكنه رمى بالكلام على السعة والمجاز ، واعيا اعجز ، والمطالع : المذاهب والمسالك . (۲) الثنى من يكون دون الرئيس لكنه يليه في الرتبة مثل ولى العهد في الاسلام والبدء السيد المتقدم في السيادة الفير المدفوع عنها . (۳) الدهدقة : صوت القدر عنه غليانها ، والبضع جمع بضعة وهي القطعة من اللحم ، والباع مثل للشرف والعز ، والمناقع : قدور صغار من حجر . (٤) قوله اذا شتا أي اذا دخل في الشتاء وهو الجدب ، والسديف : شحم السنام ، تستريه أي تختاره . (٥) الحمى ما يحميه الإنسان ويدافع عنه ، والاستباحة هنا جعل الشيء مباحا غير ممنوع والهاء في مراتعه ترجع الى الحمى . (٦) المهرة : ولد الفرس، والشقراء : الحمراء ، وادرك ظهرها من ادرك الثمر اذا أمكن الانتفاع به ، فشب الاله الحرب أي أوقدها وهذا دعاء (٧) الضرام: دقاق الحطب، والوهج: فشب الاله الحرب أي أوقدها وهذا دعاء (٧) الشرس القوى الحذر ، والروع: الحرب . (٩) القي الى براسها أي وهبها لى ، والتلاد: المال القديم والصديق تفسير للاهل ، والجامل أي الجمال وهي الابل تفسير للمال القديم .

فوارس لا يَمَنُّونَ المَنَايا إذا دارَتْ رَحَى الحربِ الزَّبُونِ (۱) ولا يَجْزُون من عَلِظ بِلينِ ولا يَجْزُون من غَلِظ بِلينِ ولا يَجْزُون من غَلِظ بِلينِ ولا تَبَلَى بَسَالتُهُم وإن هُمْ صَلُوا بالحرْبِ حيناً بَعْدَ حين (۲) هُمْ مَنَعوا حِي الوَّقبي بِضَرْبٍ يُؤَلِّفُ بين أشتاتِ المنون (۳) هُمُ مَنَعوا حِي الوَقبي بِضَرْبٍ يُؤَلِّفُ بين أشتاتِ المنون (۳) فَنَكَبُ عَنْهُمُ دَرْءَ الأعادي ودَاوَوْا بالجنون من الجنون في أذا حَلُّو ولا أرضَ الهَدُون (۱) وقال ربيعة بن مَقْروم الضي

ولقد شهدت الخيـل يوم طِرادِها بسليم أَوْظِفَة القوائم هَيْكُل (٢) فَدَعَوْ ا نَزَالِ فَكُنتُ أُولَ نازلِ وعَلامَ أَركَبُهُ إِذَا لَم أَنزِل (٧) وأَلَدَّ ذَى حَنَقٍ على كأنَّما تَعْلى عداوة صدره في مِرْجَل (٨) أَرْجَيْتُهُ عنى فأبصر قصده وكويَّتُهُ فوق النواظِر من عَل (٩) وقال بعض بني قيس بن ثعلبة (١٠)

<sup>(</sup>١) رحى الحرب: حومتها ومعظمها وهذا على المجاز لأن الحرب تحطم الرجال وتكسرهم كما تفعل الرحى . والزبون بفتّح الزاي في الأصل الناقة التي تزبن حالبها وتدفعه شبهت الحرب بها لأنها تدفع الرجال لشدة هولها (٢) البسالة الشجاعة (٣) الوقبي كحمري اسم ماء لبني مازن ، والأشتات جمع شت وهو المتفرق ، والمنون الموت (٤) قوله فنكب معناه نحى وحول ، والدرء اصله الدفع ثم استعمل في الخلاف لأن المختلفين يدافعان يعني أن الضرب نحى وحول عن هؤلاء القوم اعوجاج الأعادي وخلافهم ، وقولة وداووا بالجنون من الجنون أي داووا الشر بالشركما قالوا أن الحديد بالحديد يفلح فالجنون كناية عن الشر (٥) الأكناف: النواحي ، والهويني : الدعة والخفض تصغير الهوني مؤنث الأهون ، والهدف السكون والصلح (٦) الأوظفة جمع وظيف ، وهو مستدق الذراع والساق من الخيل وغيرها ، والقوائم : الأرجل والهيكل العظيم وصف به الفرس (٧) نزال اسم فعل بمعنى انزل والمعنى أنهم تنادوا عند الحرب وقالوا نزال فكنت أول النازلين ولأى شيء أركب فرسى اذا لم انزل عند دعائى النزال (٨) الألد الشديد الخصومة والجمع لدُّ بضم اللام ، والحنق : الفيظ ، والمرجل : القدر بكسر القاف تكون من نحاس (۹) ارجیته: اخرته وصرفته ، قال ابو الفتح اکثر من نری یروی هذا البيت ارجيته بالراء فاذا تعالى شيئا رواه ارجاته بالهمز وكلاهما تصحيف وانما هو أوجبته بالواو أي اذالته وقهرته ، فوق النواظر أي بين الجبين والنواظر (١٠) هو بشامة بن حزن النهشلي وليس له ترجمة في كتب الانساب التي بأيدينا والظاهر انه اسلامي .

وإن سقيت كرام الناس فاسقينا<sup>(1)</sup>
يوماً سَراة كرام الناس فادعينا<sup>(1)</sup>
عنه ولا هو بالأبناء يَشْرينا<sup>(1)</sup>
تَلْقَ السوابِقَ منا والمَصلّينا<sup>(1)</sup>
إلا افتكليْنا غلاماً سيداً فينا<sup>(1)</sup>
ولو نُسَامُ بها في الأمن أغلينا<sup>(1)</sup>
نأسُوا بأموالنا آثار أيدينا<sup>(1)</sup>
قيلُ الكاة ألا أين المحامونا<sup>(1)</sup>
مَنْ فارس ؟ خالَهُمْ إياه يعنونا<sup>(1)</sup>
مَنْ فارس ؟ خالَهُمْ إياه يعنونا<sup>(1)</sup>
مع البُكاة على من مات يبكونا<sup>(1)</sup>
مع البُكاة على من مات يبكونا<sup>(1)</sup>

إِنَّا مُعَيُّوكِ يَاسَلُمَى فَحَيينَا وَإِن دَعَوْتِ إِلَى جُلَّى ومَكْرُمَةٍ إِنَّا بَنِي مَهْشَلٍ لا بَدّى لأب أِن تُنتَدَرْ غَاية أن يوماً لِكُرمَا الله وليس يَهْلِكُ منا سيد أبداً إِنَا لَـنُرْخِصُ يومَ الروْع أَنفُسنا بيضُ مفارقنا تَنْلَى مراجلنا إِنّى لمن مفارقنا تَنْلَى مراجلنا إِنّى لمن معشر أَفَى أُوالِلَهَم لو كان في الألف منا واحد فدعوا إذا الكاة تنحوا أن يصيبَهُم ولا تراهم وإن جلّت مصيبهُم ولا تراهم وإن جلّت مصيبهُم وتركبُ الكُرْهَ أَحياناً فَيَفْرِجُهُ وَرَكبُ الكُرْهَ أَحياناً فَيَفْرِجُهُ

وقال وَدّاكُ بن ثميل المازنی رُوَيْدَ بنی شَيبان بعضَ وعيدكم تُلاقوا غداً خَيلي على سَــفَوان(١٣)

(١) فحيينا من التحية بمعنى السلام (٢) الجلى تأنيث الأجل ، والسراة : كرام الناس (٣) بنى نهشل منصوب على الاختصاص ولو رفعه لقال انا بنو نهشدل ، ومعنى لا ندعى لأب لانتسب لأب غير أبينا ، وقوله ولا هو الخ معناه انه راض بنا کما نحن راضون به ، وقوله بنی نهشل یعنی نهشل بن دادم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم (٤) يقال ابتدرنا الغاية والى الفاية أي استبقنا اليها ، وقوله الكرمة أي لاكتساب مكرمة ، والصلى من اسماء خيل الحلبة التي تخرج للسباقي وهي عشرة على قول وقد ذكر ذلك المصنف في الجزء الثاني مفصلًا (٥) الافتلاء : الانتظام والأخذ عن الأم (٦) الروع: الحرب ، والألف في اغلينا اللاشباع (٧) بياض المفارق كناية عن نقاء العرض وانتَّفاء الذم والعيب ، وتغلى مرآجلنا أي حروبنا ، وقوله نأسو أي نداوي (٨) الكماة جمع كام كما يقال غاز وغزاذ وذلك من قولهم كمن نفسه في السلاح اذا توارى فيه (٩) خالهم أي ظنهم معناه أنهم لشدة بأسهم وقوة حماستهم لايعترفون بشجاعة غيرهم (١٠) الطباة جمع ظبة وهي حد السيف ، وقوله وصلناها بأيدينا هذا الكلام كناية عن علو همتهم في الحرب وطول باعهم فيها (١١) البكاة جمع باك (١٢) الكرة : المكروه وركوبه كناية عن وقوعهم فيـــه وقصدهم اليه ، والحفاظ : المحافظة والذب عن المحادم : وقوله وأسياف تواتينا أي توافقنا (١٣) رويد تصغير الرود بالضم أي التُمهل والرفقويكون

تلاقوا جِياداً لا تحيد عن الوعنى اذا عَدَت في المأزق المتداني (١) عليها الكاة الفر من آل مازن ليوث طِعان عند كل طِعان (٢) تلاقوهُمُ فَتَمْرِفُوا كَيْفَ صَبِرُهُم على ما جَنَتْ فيهم يد الحدثان (٢) مقاديم وسَّالُون في الرَوْع خَطْوهم بكل دقيق الشَّفْر تَيْنِ يَعَان (١) اذا استنجدوا لم يَسْأَلُوا من دَعاهُمُ لأَيَّة حَرْبِ أم بايِّ مَكان (١) وقال بعض بني تَيْم الله بن تَعْلَبَة

ولقد شهدتُ الخيلَ يومَ طرادِها فطعنتُ تحتَ كنانةِ المتَمطرُ<sup>(۲)</sup> ونطاعِنُ الأبطالَ عن أبنائنا وعلى بصائرِنا وإن لم تَبْصِر ولقد رأيتُ الخيلَ شلْنَ عليكمُ شوْل المخاضِ أَبَتْ على المتَغبر<sup>(۷)</sup> وقال عام بن الطفيل

مُطِّلَقْتِ إِنْ لَمْ تَسَأَلَى أَى أَنْ فَارِسِ حَلَيْكِ إِذَ لَاقَ صُدَآءً وخَثْعَمَا (١) أَكُنُّ عَلَيْهِم دَعْلَجًا ولَبَانُهُ إِذَا مَا اشْتَكَى وَقَعَ الرَّمَاحَ تَحَمُّحُمَا (١)

لوجوه أربعة أسم فعل نحو رويد زيدا أي أمهله ، وصفة نحو ساروا سيرا رويدا: وحالا نحو سار القوم رويدا ، ومصدرا كما هنا نحو رويد بني شيبان: وقوله بعض وعيدكم أنتصب بفعل مضمر دل عليه رويد واستعمال الرفق فيه كف عن بعض الوعيد ، وسفوان : أسم ماء على أميال من البصرة . (۱) تلاقوا بدل من تلاقوا في البيت قبله ، والجياد : الخيال ، والوغي : الحرب ، والمازق : المضيق . (۲) الغر : بيض الوجوه ، والليوث : الاسود. (۳) الحدثان : الحوادث . (۶) القاديم جمع مقدام وهو الكثير الاقدام في الحرب ، والروع هنا الحرب ومعنى رقيق الشفرتين ماضي الحدين، واليماني: السيف المطبوع من حديد اليمن . (۵) الاستنجاد : الاستنصار (۲) أراد بالخيل من عليها من الرجال ، والكنانة التي يجعل فيها السهام ولعله يريد ما تحتها حين حملها يشير بكلك الى مقتله . (۷) شأن عليكم من ولعله يريد ما تحتها حين حملها يشير بكلك الى مقتله . (۷) شأن عليكم من المنال الفرس بذنبه يشول شولا أي رفعه عند الجرى ، والمخاض : النوق شال الفرس بذنبه يشول شولا أي رفعه عند الجرى ، والمخاض : النوق شال الفرس بذنبه يشول شولا أي رفعه عند الجرى ، والمخاض : النوق شول شولا أي المنال القرس بذنبه يشول شولا أي ديه السيال القرال المنال القرال المنال القرال المنال المنال القرال المنال القرال المنال المنال القرال المنال القرال المنال المنال المنال المنال القرال المنال المنال

ولعله يريد ما تحتها حين حملها يشير بكلك الى مقتله . (٧) شان عليكم من شال الفرس بذنبه يشول شولا أى رفعه عند الجرى ، والمخاض : النوق الحوامل ، والغبر بالتشديد البقية من اللبن في الضرع . (٨) طلقت يختمل أن يكون دعاء أو اخبارا ، وحليل إرزاة زوجها ، وصداء خثعم قبيلتان كانا مع من أراد قتال بنى عامر في ذلك اليوم . (٩) دعلج اسم فرسه ، واللبان اسم لما جرى عليه اللبب من المصدر ، والتحمحم : التصويت دون الصهيل وهذا البيت معيب من جهة نصب اللبان ورفعه أما عيبه من جهة النصب فهو ذكر اللبان بعد قوله أكر عليهم دعلجا لانه اذا كره فقد كر جميع حسده وأما عيب الرفع فهو جعل التحمحم للبان وانما هو للفرس والصواب بدل هذا البيت:

اقدم فيهم دعلجا واكسره اذا أكرهوا فيه الرماح تحمحما

#### وقال حريث بن عناب النبهاني

تَعَالُوْ ا أُفَاخِرْ كُمْ أُعْيَا وَقَقْعَسُ إِلَى الْجِدِ أَدْنَى أَمْ عَشَيرة وَاتَم (١) الله حَكَم مِن قيس عَيْلاَنَ فَيْصَلِ وَآخَرَ مَن حَيَّى ببيضٍ صوارم (٢) ضربنا كُم حتى إذا قام مَيْلكم ضربنا العدا عنكم ببيضٍ صوارم (٣) فَحُلُّوا بأكنافي وأكناف مَعْشرى أكن حرْ زَكَم في المأقطِ المتلاحم (١) فَحُلُّوا بأكنافي وأنى أَنْ أَضِيفَكُم إِلَى وأَنْهَى عنكم كُلَّ ظالم (٥) فقد كان أوصانى أبى أنْ أضيفكم إلى وأنهى عنكم كلَّ ظالم (٥) وأمثال هذا الشعر مما يدل على شجاعتهم وبسالتهم قد امتلأت منه بطون وأمثال هذا الشعر مما يدل على شجاعتهم وبسالتهم قد امتلأت منه بطون وافي بالمرام.

# بعضى من ضرب بشجاعة المثل من عرب الجاهلية

إن العرب كانوا في الشجاعة على ما ذكرناه من المنزلة التي لا تطاوَل وقد قامت الدلائل الواضحة والبراهين الجلية على ذلك فاستحق كل منهم أن يُضْرَب به المثلُ ، ويُنو هُ بشأنه في القول والعمل ، غير أن كتب الأمثال والوقائع اقتصر فيها على ذكر من شاع أمره على ألسنة الشعراء واشتهر بين القبائل . ونحن نذكر بعض ذلك ، حرصاً على تنشيط المطالعين . وتطرية لمسامع السامعين . منهم :

# خالد بن جعفر بن کلاب العامری

ومن حديثه أن هوازن كانت لا ترى زهير بن حَذيمة الاربا وهوازن يومثذ لا خير فيها ولم تكثر عامر بن صعصعة بعد فهم « أَذَلُّ من يدٍ في رَحمٍ (١)

<sup>(</sup>۱) بنو اعياء بن طريف بن عمرو احد بنى اسد ، و فقعس حى من بنى اسد واسد وطىء حليفتان يقول هلم أماجدكم أأعياء و فقعس أقرب الى المجه أم عشيرة حاتم . (٢) اراد بالحكم من قيس عيلان هرم بن قطبة وبالحكم من حى ربيعة دغفلا النسابة وحيا ربيعة ذهل بن شيبان و ذهل بن ثعلبة. (٣) قام ميلكم بمعنى تقوم فتركتم الخلاف ، والبيض الصوارم: السيوف القواطع . (٤) المأقط: المضيق فى الحرب . (٥) اضيفكم : اضمكم . (٦) يراد الضعف والهوان وقيل يد الجنين وقيال المعنى ان صاحبها يتوقى ان يصيب شيئا .

إنما هم رعاء الشاء في الجبال وكان زهير يَعْشِرُهم (١) فكان إذا كان سوق عكاظ أناها زهير فتأتى هوازن بالإتاوة (٢) التي في أغنامهم فيأتونه بالسّمْن والأفط (٢) والغنم فجاءت عجوز من هوازن بِسَمْن في نيحى (١) واعتذرت إليه وشكت السنين التي تتابعت على الناس فذاقه فلم يرض طعمه فدفعها بقوس كانت في يده فسقطت فبدت عورتها فغضبت من ذلك هوازن وحقدته إلى ما كان في صدرها من الغيظ وكانت قد كثرت عامر . فآلى خالد بن جعفر فقال والله لأجعلن ذراعي وراء عنقه حتى أقتل أو أَقْتَل أو في ذلك قال :

أريغونى إراغتكم فإنى وحَذْفَة كالشجا تحت الوريد<sup>(6)</sup> مُقرَّبةً أواسيها بنفسى وألحقها ردائى فى الجليد لعلَّ الله يقدرنى عليها جهاراً من زُهيْر أو أسيد واتفق نزول زهير بالقرب من أرض بنى عامر . وكانت تماضر بنت عمرو ابن الشريد امرأة زهير بن جذيمة وأم ولده فمر به أخواها الحرث بن عمرو فقال زهير لبنيه : إن هذا الحمار طليعةً عليكم فأوثقوه فقالت أخته لبنيها : أيزوركم خالكم فتوثقونه ، ثم حلبوا له وطبا<sup>(7)</sup> من لبن وأخذوا منه يمينا أن لا يخبر عنهم فرج حتى أتى بنى عامر فأخبرهم فرك خالد بن جعفر ، وَكُنْدُج بن البكاء ، ومعاوية بن عباد ، وثلاثة من فوارس بنى عامر ، واقتصوا فرأوا إبل بنى جذيمة ومعاوية بن عباد ، وثلاثة من فوارس بنى عامر ، واقتصوا فرأوا إبل بنى جذيمة

(٦) الوطب : سقاء اللبن وهو جلد الجذع فما فوقه .

<sup>(</sup>۱) يعشرهم من باب ضرب اخذ عشر أموالهم . (۲) بالكسر الخراج . (۳) يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل وهو بفتح الهمزة وكسر القاف وقد تسكن القاف للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها مشل

تخفيف كبد . (١) نحى بكسر النون وسكون الحاء سقاء السمن .

<sup>(</sup>٥) اريغونى اراغنكم أى اطلبونى طلبتكم وفى رواية اللسان فمن يك سائلا عنى فانى . وحذفة كالشجا الخ وحذفة فرس خالد بن جعفر بن كلاب من نسل مذهب اصابها من جده رياح ابن الاشل الغنوى وكانت أمة خبيئة بنت رياح ، قال أبو عبيد وهى الشقراء التى يقال فى المثل شيئا ما يريد السوط الى الشقراء ، والوريد أو حبل الوريد عرق تزعم العرب انه من الوتين وهما وريدان مكتنفان صفحتى العنق مما يلى مقدمه غليظان ، والجليد الضريب والسقيط وهو ندى يسقط من السماء فيجمد على الأرض تقول منه جلدت الارض فهى مجلودة ، والشجا ما ينشب فى الحلق .

فنزلوا عن الحيل . فقالت النساء إنا لنرى غابة رماح بمكان ما كنا نرى به شيئاً ثم جاءت الرعاء فجبرت بهم وأتى أسيد أخاه زهيراً فأخبره بالحبر وقال قد رأت راهيتى خيل بنى عامر ورماحها فقال زهير «كل أزب نفور» (١) فذهبت مثلا . وكان أسيد كثير الشمر قال فتحمل عامة بنى رواحة وحلف زهير لا يبرح مكانه حتى يُصبح وتحمل من كان معه غير ابنيه ورقاء والحرث فلم يشعر إلا والحيل أحاطت به قال زهير وظنهم أهل اليمن يا أسيد ما هؤلاء ؟ قال : هم القوم الذين تغضب في شأنهم منذ الليلة ، قال : وركب أسيد فرسه ونجا ووثب زهير على فرسه القمساء ، وكانت متمردة فلحقه خالد راكباً فرسه حَذْقة . وهو يقول فرسه القمساء ، وكانت متمردة فلحقه خالد راكباً فرسه حَذْقة . وهو يقول لا يجوت إن نجا زهير ، فاعتنق خالد زهيراً ، وخراً عن فرسهما ووقع خالد فوق زهير واستفاث ببنيه ، فأقبل إليه ورقاء بن زهير فضرب خالداً ثلاث ضربات فلم يغن شيئاً ، وكان على حندج درعان . ثم ضرب حُنْدُج رأس زهير فقتله . وف ذلك يغن شيئاً ، وكان على حندج درعان . ثم ضرب حُنْدُج رأس زهير فقتله . وف ذلك يقول ورقاء بن زهير :

رأيت زُهَيْراً تحت كَلْكُلِ خالد فأقبلتُ أسعى كالعَجُول أبادِرُ (٢) إلى بَطَلَيْن يَنْهُ ضان كلاها يريدان نَصْل السيف والسيف دائر (٢) فَشُلَّتْ عيني يوم أضرب خالداً ويستره منى الحديد المظاهر فياليت أنى قبل ضربة خالد ويوم زهير لم تلدنى تماضر فياليت أنى قبل ضربة خالد ويوم زهير لم تلدنى تماضر ومنهم مجمع بن هلال بن خالد بن مالك (١)

<sup>(</sup>۱) وذلك أن البعير الازب وهو الذي يكثر شعر حاجبه يكون نفورا لان الربح تضربه فينفره ، يضرب في عيب الجبان ، قال الميداني قاله زهير بن جديمة لاخيه أسيد وكان أزب جبانا وكان خالد يطلبه بذحل أى ثار وكان زهير يوما في أبله يهنؤها ومعه أخوه أسيد فرأى أسسيد خالد بن جعفير قد أقبل في أصحابه فأخبر زهيرا بمكانهم فقال له المثل ، وكان أسيد أشعر وقال النابغة:

أثرت الغى ثم نزعت عنه كما حاد الازب عن الطعان (٢) الكلكل والكلكال: الصدر أو ما بين الترقوتين أو باطن الزور • (٣) يقال دثر السيف صدىء فهو داثر • (٤) هو أحد بنى تيم الله بن ثعلبة وهو شاعر جاهلى ذكره أبو حاتم فى المعمرين وقال عاش تسمع عشرة ومائة

وكان هذا الرجل ممن يضرب يشعباعته المثل بين العرب ومن حديثه أنه غزا مرة يزيد بن سعد بن زيد بن مناة فلم يصب شيئاً فرجع من غزاته فر بماء لبنى تيم وعليه ناس من بنى مجاشع فقتل فيهم وأسر فقال في ذلك:

إن أمس ما شيخاً كبيراً فطالما عمرت ولكن الأرى العُمر ينفع (۱) مضت مائة من مولدى فَنَضَيْتُها وحمس تباع بعد ذاك وأربع (۲) وخيل كأسراب القطاقد وزعتها لها سَبَلْ فيه المنية تلمع (۱) شهدت وغنم قد حويت والذة أتيت وماذا الميش إلا التمتع وعارة يوم الهييني رأيتها وقد ضمها من داخل الحلب مجزع (۱) لها غَللُ فالصدر ليس ببارح شجى نشب والعين بالماء تدمع (۱) تقول وقد أفردتها من حليلها تمست كا أتمستني يا مُجمع فقلت لها بل تمس أخت مجاشع وقومك حتى خدك اليوم أضرع (۱) عبات له رمحاً طويلاً وألَّه كأن قبس يعلى بها حين تشرع (۱) ومنهم عتيبة بن حارث ومنهم ربيعة بن مُكداًم وعنترة العَبْسي الشاعر الشهير وملاعب الأسنة وزيد الحيال وعام بن الطفيل وعمرو بن معدى كرب وزيد

<sup>(</sup>۱) ما زائدة ، وقوله لا ارى العمر اى اتصال العمر وطوله فحذف المضاف اليه . (۲) فنضوتها من قولهم نضا ثيابه اذا نزعها واستعاره لبقائه هذه المدة ومضيها عليه أى تجردت منها تجردى عن ثوبى ، وخمس تباع بكسر التاء أى تابعة للمائة فهو مصدر وصف به . (۳) الاسراب: الجماعات مفرده سرب ، والقطا: نوع من الطير لا يحب الانفراد، قد وزعتها أى كففتها لتجتمع، والسبل: المطر والمراد به هنا تتابع الخيل فى الفارة كتتابع المطر وجواب رب أول البيت بعده وهو شهدت . (٤) الهييمى ، موضع كانت فيه هده الواقعة ، والمجزع: الرعب . (٥) غلل أصل الغلل الماء الجارى بين الاشجار وجعله كناية عن الشجى وهو ما ينشب فى الحلق من عظم وغيره ، والبارح: الزائل وشجى بدل من غلل ، ونشب من نشب بالشيء اذا علق به .

<sup>(</sup>٦) انتصب تعس على الصدر، وخدك أضرع من الضراعة وهى الذل والانقياد (٧) عبأت له أى هيأت له ، والاله : الحربة العريضة النصل، والقبس : النا (٨) وكائن تركت أى وكاى تركت ، والخمش فى البدن والوجه مثل الخدش ، وتفجع أى تتفجع .

الفوارس وأمية بن حرثان وعمرو بن كلثوم وغيرهم ممن لا يحيط بهم الحصر . وسيأتى إن شاء الله تعالى ذكر شيء منْ أخبار هؤلاء في أواخر هذا الجزء .

# وأما كود العرب أوفى من غيرهم من الأمم

فاعلم أن الوفاءَ أخو الصدق والعدل ، والغَدْرَ أخو الكَذب والجور ، وذلك أن الوفاء صدق باللسان والفعل معاً ، والغدر كذب بهما وفيه مع الكذب نقض العهد ، وقد جمل الله المهد من الإيمان وصيره قِواماً لأمور الناس، فالناس مضطرون إلى التماون ، ولاسيما العرب، ولا يتم تماونهم وتظاهرهم إلاّ بمراعاة العهد والوفاء ولولا ذلك لتنافرت القلوب وارتفعت المعائش ولذلك عظم الله تعالى أمره فقال تعالى : (وأوفوا بمهدى أوف بمهدكم وإياى فارهبون ) . وقال تمالى : ( وأوفوا بمهد الله إذا عاهدتم ) وقال ( والموفون بمهدهم إذا عاهدوا ) وقال ( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ) وعظم حال السَمَوْءَل الشساعي الشهير فيا النّرمه به من الوفاء بدروع امرى ُ القيس على ما سنذكره إن شاء الله تعالى قريبًا . ومن المعلوم حال العرب في الصدق واعتناؤهم بشأنه ونفرتهم من الكذب وتقبيحه حتى قال الرضي عند الكلام على قولهم هو رجل صدق . المراد بالصدق في مثل هذا القام مطلق الجودة لا الصدق في الحديث وذلك لأن الصدق في الحديث مستحسن جيد عندهم حتى صاروا يستعملونه في مطلق الجودة فيقال ثوب صدق وخل صادق الحوضة كما أن الكذب مسترجين عندهم بحيث إذا قصدوا الإغراء بشيء قالوا كذب عليك . قال عمر بن معدى كرب لمن شكي إليه المغص : كذب عليك العسل أي العسلان بممني عليك به والزمه ويجوز أن يريد به العسل المعروف. وقال الشاعر:

وذُبيانية الْوُصْت بنيها بأنْ كَذَبَ القراطِفُ والقُرُوفُ (١)

<sup>(</sup>۱) البیت من قصیدة المعقر البارقی مدح بها بنی نمیر وذکر ما فعلوا ببنی ذبیان بشعب جبلة وهو یوم کانت وقعت بین بنی ذبیان وبنی عامر فظهرت بنو عامر علی بنی ذبیان . فی ذلك الیوم ، ونمیر أبو قبیلة من قیس وهو نمیر بن عامر بن صعصعة بن معاویة بن بكر بن هوازن وكان معقر حلیفا لهم وذكر ما فعلوا ببنی ذبیان ، والقراطف جمع قرطف كجعفر وهو القطیفة ای

أى عليكم بهما ، والأمركما ذكر الرضى فهم أحفظ للمهد ، وأوفى بالوعد ، لأنهم ما نقضوا لمحافظ عهداً ، ولا أخلفوا لمراقب وعدا ، يرون الغدر من كبائر الذنوب ، والإخلاف من مساوئ الشيم وأقبح العيوب . انظر إلى قصة حاجب ابن زرارة إذ رهن قوسه عند كشرى ، فإنها تدلك على ما كانوا عليه من الصدق والوفاء ومراعاة العهود ، وذلك كما قال الإمام المرزوق أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان دعا على مُضَر وقال : اللهم اشدد وطَّأْ تَكَ على مُضَر ، وابعث علمهم سنيناً كسنى يو ُسفَ فتوالت الجدوبة عليهم سبع سنين ، فلما رأى حاجب الجهد على قومه جمع بنى فَزارة ، وقال : إنى أزمعت<sup>(١)</sup> على أنى آتى الْمَلكِ يعنى كسرى فأطلب أن يأذنَ لقومنا ، فيكونوا تحت هذا البحر حتى يُحيوا . فقالوا : رشدت فافعل غيرَ أَنا نخاف عليك بكر بن وائل فقال . ما منهم : وجه إلاّ ولى عنده يد إلاّ ابن الطويلة التيمي وسأُداويه ، ثم ارْ يحل فلم يزل ينتقل في الاتحاف والبر من الناس حتى انتهى إلى الماء الذي عليه ابن الطويلة فنزل ليلا فلما أضاء الفجر ، دعا بنطع (٢) ثم أمر، فصب عليه التمر ثم نادى حي على الغداء ، فنظر ابن الطويلة فإذا هو بحاجب ، فقال لأهل المجلس : أجيبوه وأهدى إليه جُزُراً ، ثم ارتحل . فلما بلغ كسرى شكا إليه الجهدَ في أموالهم وأنفسهم وطلب أن يأذَنَ لهم فيكونوا في حد بلاده . فقال : أنتم معشرَ العرب غُدُر فإذا أَذِنْتُ لَمْ عانُوا في الرعية وأغاروا . قال حاجب : إنى ضامن للملك أن لا يفعلوا . قال : فمن لى بأن تني أنت ؟ قال :

كساء مخمل لا والقروف جمع قرف بفتح فسكون وهو وعاء من جلد يدبغ بالقرفة بالكسر وهى قشور الرمان ويجعل فيه الخلع ويطبخ بتوابل فيفرغ فيه والخلع بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام لحم يطبخ بالتوابل ثم يجعل فى القرف ويتزود به فى الاسفار والواو واو رب يقول رب امراة ذبيانية امرت بنيها أن يستكثروا من نهب هذين الشيئين أن ظفروا بعدوهم وغنموا وذلك لحاجتهم وقلة حالهم .

<sup>(</sup>١) يقال ازمعت الأمر وعليه اجمعت أو ثبت عليه كزمعت .

<sup>(</sup>٢) النطع بالكسر وبالفتح وبالتحريك وكعنب بساط من اديم والجمع انطاع ونطوع .

أرهنك قوسى ، فلما جاء بها ضحك من حوله ، فقال الملك : ما كان ليسلمها اقبضوها منه . ثم جاءت مُضَرُ إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد موت حاجب ، فدعا لهم فخرج أصحابه إلى بلادهم وارتحل عطارد بن حاجب إلى كسرى يطلب قوس أبيه ، فقال : ما أنت بالذي وضعتها . قال : أَجَلْ أنه هلك ، وأنا ابنه وفي للملك . قال : ردوا عليه وكساه حُلَّة . فلما وفد إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أهداها إليه فلم يقبلها فباعها من يهودى بأربعة آلاف درهم . فصار ذلك نخراً ومَنْقبة لحاجب وعشيرته . وفي ذلك يقول أبو تمام من جملة أبيات :

إذا افتخرت يوما تميم بقوسها فخاراً على ما وطدت من مناقب (١) فأنتم بذى قارٍ أمالت سيوفكم عروش الذين استرهنو اقوس حاجب بقوله فى مليح قلندرى قد حلق حاحمه فقال:

حبيبي بحق الله قل لى ما الذى دعاك إلى هذا فقال مجاوبي :
وعدت بوصل العاشقين تعطُّفاً فلم يثَقوا واسترهنوا قوس حاجبي
والحكايات في صدقهم ووفائهم واعتنائهم بأمن العهد وزجرهم عن الغدر قد
شحن منها كتب التواريخ والأدب وما أحسن قولَ من يقول منهم :

وإذا الأمانة قسمت في معشر أوفي بأوفر حظنا قسامُها فهم الشّعاة إذا العشيرة أفظعت وُهمُ فوارسها وُهمْ حكا مُها وُهمُ ربيعٌ للمجاور فيهم والمرْملاتِ إذا تطاوَل عامُها(1)

<sup>(</sup>۱) وطدت أى ثبتت . (۲) يوم ذى قار يوملبنى شيبان أول يومانتصرت فيه العرب من العجم ، يقول اذا افتخرت تميم بذلك فأنتم قتلتم الدين كسبوهم هذا المجد مما ارتهنوه وهدمتم عزهم ، قال أبو نؤاس يهجو تميما: وأنها لا مجد لها ولا عز الا قوس حاجب الذى لا يساوى شسع نعل : أول مجدل لها وآخره أن ذكر الفخر قوس حاجبها

<sup>(</sup>٣) العلامة الصفدى وقبل البيتين: بدا لى فى حلق الحواجب فتنة فقلت بعقل ذاهل فيه ذاهب (٤) المرمل الذى انقطع زاده .

من اشتهر من العرب بالوفاء وضرب به المثل فى ذلك ، منهم : عوف بن محلم

كان من وفائه أن مروان القرط (١) بن زيباع غزا بكر بن وائل فقصوا أثر جيشه فأسره رجل منهم وهو لا يعرفه فأتى به أمّه فلما دخل عليها قالت له أمه : إنك لتختال بأسيرك كأنك جئت بجر وان القرط . فقال لها مروان : قالت : عظم فدائه . قال : وكم ترتجين من فدائه . قالت : مائة بعير . قال مروان : ذلك لك على أن تؤديني إلى نخاعة بنت عوف بن محكم . والسبب في ذلك أن لَيْثَ بن مالك المُسمّى بالمنزوف ضرطاً (٢) لما مات أخذت بنو عبس سكبة وفرسه ، ثم مالوا إلى خبائه فأخذوا أهله وسلبوا امرأته نخاعة بنت عوف بن محكم ، وكان الذي أصابها عمرو بن قارد وذُوُاب بن أسماء فسألها مروان القرط من أنت ؟ قالت : أنا نخاعة بنت عوف بن محلم ، فانتزعها من عمرو وذُوُاب لأنه كان رئيس القوم ، وقال لها : غطى وجهك والله لا ينظر إليه عربى وذُوُاب لأنه كان رئيس القوم ، وقال لها : غطى وجهك والله لا ينظر إليه عربى

(۱) يضرب به المثل في العز فيقال أعز من مروان القرظ ، قال الميداني: كان يحمى القرظ وقيل بل سمى بذلك لأنه كان يغزو اليمن وبها منابت القرظ ، وصف مروان هذا للمنذر بن ماء السماء فاستوفده عليه فقال له أنت مع ما حييت به من العز في قومك كيفعلمك بهم ؟ فقال أبيت اللعن انيان لم اعلمهم أعلم غيرهم ، قال : ما تقول في عبس ؟ قال : رمح حديد أن لم تطعن به يطعنك ، قال : ما تقول في فزارة ؟ قال : واد يحمى ويمنع ، قال : فما تقول في مرة ؟ قال : لا حر بوادى عوف ، قال : فما تقول في أشجع ؟ قال : ليسسوا بداعيك ولا بمجيبيك ، قال : فما تقول في عبد الله بن غطفان ؟ قال : صيقور بداعيك ولا بمجيبيك ، قال : فما تقول في عبد الله بن غطفان ؟ قال : صيقور لا تصيد ، قال : أصوات ولا أنيس .

(٢) قال المجد في مادة ضرط وفي المثل اجبن من المنزوف ضرطا وذلك ان نسوة لم يكن لهن رجل فزوجن احداهن رجلا كان ينام الصبحة فاذا اتينه بصبوح قلن قم فاصطبح فيقول لو نبهتني لهادية فلما رأين ذلك قال بعضهن ان صاحبنا لشجاع فتعالين حتى نمر به فأتينه كما كن يأتينه فقال لو لهادية نبهتني فقلن هذه نواصي الخيل فجعل يقول: الخيل الخيل ويضرط حتى مات ، أو رجلان منهم خرجا في فلاة فلاحت لهما شجرة فقال احدهما أرى أن قوما قد رصدونا فقال رفيقه انما هي عشرة بضم الهين فظنه يقول عشرة فجعل يقول وما غناء اثنين عن عشرة وضرط حتى نزف روحه فسمى المنزوف ضرطا ، أو هو دابة بين الكلب والسنور اذا صبح بها وقع عليها الضراط من الجبن ، وفي المثل أودى العير الا ضرطا ، يضرب الذليل وللشيخ ولفسادالشيء حتى لا يبقى منه الا مالا ينتفع به أي لم يبق من قوته الا الضراط

حتى أَرُدَّكِ إِلَى أبيك . ووقع بينه وبين بنى عبس شر بسبها . ويقال أن مروان قال لعمرو وذُواب حكانى فى مُخاعة . قالا قد حكمناك يا أبا صهبان . قال : فإنى اشتريتها منكما بمائة من الإبل وضمها إلى أهله حتى إذا دخل الشهر الحرام أحسن كسوتها وأخدمها وأكرمها وحملها إلى عُكاظ . فلما انتهى بها إلى منازل بنى شيبان ، قال لها : هل تعرفين منازل قومك ومنزل أبيك ؟ فقالت هذه منازل قومى وهذه قبة أبى . قال فانطلق إلى أبيك فانطلقت فخبرت بصنيع مروان ، فقال مروان فياكان بينه وبين قومه فى أمر مُخاعة وردها إلى أبيها :

رَدَدْتُ على عَوْفِ خَاعةً بعدَما خلاها ذُوّابُ غير خلوة خاطب ولو غيرها كانت سبيئة رُمجه لجاء بها مَقْرونةً بالنوائب ولكنّه ألق عليها حجابه رجاء الثواب أو حذار العواقب فدافعت عنها ناشباً وقبيلة وفارس يَعْبوب وعمرو بن قارب ففاديتها لما تبين نصفُها بكوم المتالى والعشار الضوارب صهابية حمر العوانين والذرى مهارش أمثال الصخور مصاعب

في أبيات مع هذه . قوله تبين نصفها : أى أنصافها والكوم القطعة من الإبل الذي يخالط والمتالى : الذي يراسل المغنى بصوت رفيع . والأصهب من الإبل الذي يخالط بياضه حمرة . وهو أن يحمر أعلى الوبر ويبيض أجوافه . وجمل صهابي أى أصهب اللون . والعوان النصف في سنها من كل شيء وذرى الشيء بالضم أعاليه الواحدة ذروة . فكانت هذه يداً لمروان عند خاعة فلهذا قال ذاك لك على أن تؤدّيني إلى خُاعة بنت عوف بن مُحلّم . قالت المرأة : ومن لى بمائة من الإبل فأخذ عوداً من الأرض فقال هذا لك بها . هضت به إلى عوف بن محلم فبعث إليه عمرو بن هند أن يأتيه به . وكان عمرو وجد على مروان في أمر فالى أن لا يعفو عنه حتى يَضع يده في يده في يده . فقال عوف حين جاءه الرسول قد أجارته ابنتي وليس إليه سبيل . فقال عمرو بن هند قد آليت أن لا أعفو عنه أو يضع يده في يدى قال عوف يضع

يده فى يدك على أن تكون يدى بينهما . فأجابه عمرو بن هند إلى ذلك . فجاء عوف مروان فأدخله عليه فوضع يده فى يده ووضع يده بين أيديهما فعفا عنه . فقال عمرو « لا حُرَّ بوادى عَوْفٍ » فأرسلها مثلا أى لا سيَّدَ به يناويه . وإنما سُمى مَرْوانَ القَرَظ لأنه كان ينزو الهمين وهى منابت القرَظ . ومنهم :

#### منظرة بن عفراء

قال القالى فى ذيل أماليه : حدثنا أبو بكر بن دريد قال أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال قال لى عمى سمعت يونس بن حبيب يقول كان المنذر بن ماء السماء جد النعان بن المنذر ينادمه رجلان من العرب خالد بن المَسلَّل . وعمرو بن مسعود الأسديان وهما اللذان عناهما الشاعر بقوله :

ألا بكر الناعى بخيرى بنى أسد بممرو بن مسعود وبالسيد الصمد فشرب ليلة معهما فراجعاه الكلام فأغضباه فأمن بهما فقتلا وجُملا فى تابوتين ودفنا بظاهر الكوفة . فلما أصبح وصحا سأل عنهما فأخبر بذلك فندم وركب حتى وقف عليهما وأمر بيناء الغربيين (١) وجعل لنفسه فى كل سنة يومين يوم بؤس ويوم نعيم فى كل عام فكان يضع سريره بينهما فإذا كان فى يوم نعيمه فأول من يطلع عليه وهو على سريره يعطيه مائة من إبل الملوك ، وأول من يطلع عليه في وم بؤسه يعطيه رأس ظربان (٢) ويأمر به فيذبح

<sup>(</sup>۱) : يناآن مشهوران بالكوفة عند الثوية حيث قبر على (رضلاً زعموا انهما بناهما بعض ملوك الحيرة قاله ونصر ، وفيهما يقول الشاعر : لو كان شيء له ان يبيد على طول الزمان لما باد الفريان

وقال الجوهرى: هما بياآن طويلان يقال هما قبرا مالك وعقيل نديمى جذيمة الابرش وسيما غربين لأن النعمان بن المنذر كان يغربهما بدم من يقتله اذا خرج في يوم بؤسسه ، قال الزبيدى: بعد نقل ما تقدم: فسياق الجوهرى يقتضى انهما سميا بالتغرية وهو الا لصاق وسياق المصنف انه من الحسن (٢) دوبية فوق جرو الكلب كريهة النتن وأنتن خلق الله فسوا يضرب بفسوه المثل في النتن وقد عرف ذلك من نفسه فجعله سلاحه كما عرفت الحبارى ما في برازها من السلاح على الصقر كذلك الظربان يدخل على الضب جحره وفيه بيضه وحسوله فيأتى أضيق موضع في الجحر فيسده بيده ويحول دبره اليه فما يفسو ثلاث فسوات حتى يصرع الضب فيخسر مغشسيا عليه فيأكله ثم يقيم في جحره حتى يأتى على آخر حسوله ، ==

ويُغَرَّى (١) بدمه الغَرِيّان فلم يزل كذلك ما شاء الله فبينا هو ذات يوم من أيام بؤسه إذ طلع عليه عَبِيد بن الأبرص فقال له الملك ألا كان الذبْحُ غيرك يا عبيد ؟ فقال عبيد « أتتك بحائن رجلاه » فقال له الملك : « أو أجل قد بَلغ إناه » ثم قال يا عبيد أنشدنى فقد كان 'يعجبنى شعرك ، فقال « حال الجريض دون القريض (٢) » وبلغ الجزام الطبيين » فقال أنشدنى :

أقفر من أهله ملْحوبُ فالقُطَّبياتُ فالذنوبُ<sup>(٣)</sup> فقال:

أقفرَ من أهله عبيد فاليوم لا يُبدِي ولا يُعيدُ عنت له معنة نكود وحان له منها ورود

فقال : أنشد هبِلتك أمُّك (1) · فقال : « المنايا ، على الحوايا » فقال بعض القوم أنشد الملك هبِلتك أمُّك فقال « لا يرْحَلُ رَحْلك ، من ليس معك » فقال له آخر ما أشدَّ جزعك من الموت فقال :

وتقول الاعراب ربما انه دخل فى خلال الهجمة فيفسو فلا يتم له ثلاث فسوات حتى تتفرق الابل وتنفر كما تنفر عن مبرك فيه قردان فلا يردهما الراعى الا بالجهد الشديد فمن أجل هذا سمت العرب الظربان مفرق النعم ويقال للرجلين يتشاتمان ويتفاحشان انهما ليتجاذبان جلد الظربان وانهما ليتماسان ظربا وقالوا للقوم أذا وقع بينهم الشر فتفارقوا فسا بينهم الظربان فلا يلتقى منهم انسان ، وقال الربيع بن ابى العقيق يهجو قوما:

وانتم ظرابين اذا تجرف ن وما أن لنا فيكم من نريد وانتم نفوس وقد تعرفو ن بريح التيوس ونتن الجلود ونظر أبو عبد الله العواص الى قوم جيدى الاكل خبيثى الريح فقال: أناس أكله م يربو على أكل الثعابين ونتن رياحهم يربو على نتن الظهرابين

هذا ما ذكره الثعالبي في المضاف والمنسوب (١) أي يطلى (٢) يغرب لامر يعوق دونه عائق قاله حوش الكلابي حين منعه أبوه من الشعر فمرض حزنا فرق له وقد أشرف فقال انطلق بما أحببت والجرض محركة الريق جرض بريقه كفرح ابتلعه بالجهد على هم ، وقوله بلغ الحزام الطبيين مضى تفسيره. (٣) هذا البيت مطلع قصيدته المشهورة التي عدها بعضهم من المعلقات ، رمعنى اقفر : خلا ، وملحوب بالفتح ثم السكون وجاء مهملة وواو ساكنة ماء لبنى اسد بن خزيمة وقيل قرية باليمامة لبنى عبدالله بن الدئل بن حنفية والقطبيات بالضم ثم التشديد وبعد الطاء باء موحدة وياء مشددة اسم جبل ، والذنوب : اسم موضع بعينه . (٤) هبلته أمه كفرح ثكلته ، والثكل بالضم الموت والهلاك وفقد الحبيب أو الولد ويحرك.

لا غَرْوَ من عيشة نافدَه وهل غيرُ ما ميتة واحده (۱) فأَبلغ بني وأعمامهم بأن المنايا هي الراصدة لها مدَّةُ فنفوس العباد إليها وإنْ كرهِ قاصده فلا تجزعوا لحام دنا فللموت ما تبلد الوالده (۲)

فقال له المنذر لا بد من الموت ولو ءَرض لى أبى فى هذا اليوم لم أجد بداً من ذبحه فأما إذا كنت لها وكانت لك فاختر من ثلاث خصال إن شئت من الأكل (١٣) وإن شئت من الأبْجَل (١٤) وإن شئت من الوريد (٥) فقال « ثلاث خصال مقادها شر مقاد ، وحاديها شر محاد ولا خير فيها لمرتاد فإن كنت لا بد قاتلى فاسْقنى الخرحتى إذا ذهات ذواهلى وماتت لها مفاصلى فشأنك وما تريد » فأم المنذر له بحاجته من الخمر فلما أخذت منه وقرّب ليذ بح أنشأ يقول :

وخيَّرْنى ذو البؤس في يوم بؤسه خِلالاً أرى في كلها الموت قد بَرَقْ كَا خَيْرِتْ عَادْ مِن الدهر مرَّةً سحائب ما فيها لذى خِيَرةٍ أَنَقْ سحائب ربح لم تُتَوكَّلُ ببلدة فَتُـتْرُكها إلا كما ليْلة الطّلَق

وأمر به فَفُصِدَ فلما ماتَ طُلِيَ بدمه الفَرِيَّان ، وكذا روى هذه الحكاية اسماعيل بن هبة الله الموصلي في كتاب الأوائل عن الشرق بن القطامي وقد رجع المنذر عن هذه السنة السيئة ، روى الموصلي في أوائله : إن المنذر استمر على ذلك زماناً حتى مر به رجل من طبيئ يقال له حنظلة بن عَفْراً وقال له أبيت اللمن أتيتك زائراً . ولأهلي من خيرك مائراً فلا تكن ميرتهم قُتْلي ، فقال : لا بد من ذلك . وسَلْني حاجة قبله أقضها لك . قال : تؤجّلني سنة أرجع فيها إلى أهلي وأحكم أمرهم ، ثم أرجع إليك في حكمك . قال : ومن يتكفل بك

<sup>(</sup>۱) لا غرو أى لا عجب ويقال لا غروى وما زائدة . (۲) الحمام : قضاء الموت وقدره . (۳) عرق في اليد أو هو عرق الحياة ولا تقل عرق الاكحل . (۵) عرق تزعم (٤) هو عرق غليظ في الرجل أو في اليد بازاء الاكحل . (۵) عرق تزعم العرب انهمن الوتين وهما وريدان مكتنفا صفحتي العنق ممايلي مقدمه غليظان (۹ – أول)

حتى تمود ؟ فنظر فى وجوه جلسائه فمرف منهم شريكَ بنَ عمرو وأباالحوفزان . فأنشأ يقول :

يا شريكاً يا ابن عمرو هيل من الموت محاله يا أخا من لا أخاله يا أخا كل مصاب يا أخا من لا أخاله يا أخا من لا أخاله يا أخا شيبات فُكَ السيوم رهنا قد أناله إن شيبان قبيان قبيان أكثرمَ الله وأبوك الحديد عمرو وشراحيال الحماله وفتاك اليوم في الجدو وفي حُسن المقاله فوتب شريك وقال: أبين اللمن يده يدى ودمه دى إن لم يَعُد إلى أجله فأطلقه المنذر. فلما كان القابل جلس في مجلسه ، وإذا ركب قد طلع عليهم فتأملوه فإذا هو حنظلة قد أقبل متكفيًا متحنّطاً (١) معه نادبته وقد قامت نادبة شريك تندبه . فلما رآه المنذر عجب من وفائهما وكرمهما فأطلقهما وأبطل تلك السنة . وقد ذكر في إبطال المنذر هذه السنة غير هذا . وقد أورده الموصلي ، والميداني في مثل . وهو : « إن غداً لناظره قريب » وهو قطعة من بيت :

فَا إِنْ يَكُ صدر هذا اليوم وَلَى فَإِنَّ عَداً لناظره قريب قال: إِن أُولَ من قال ذلك قراد بن أَجْدَع ، وذلك أن النعان بن المنذر خرج يتصيّد على فرسه اليَحْمُوم فأجراه على أثر عيرٍ فذهب به الفرس في الأرض ولم يقدر عليه وانفرد عن أصحابه وأخذته الساء فطلب ملجأ يلجأ إليه فدفع إلى بناء فإذا فيه رجل من طيّى عيقال له حنظلة ومعه امرأة له ، فقال لهما هل من مأوى ؟ قال حنظلة : مم فخرج إليه فأنزله ، ولم يكن للطأتي غير شاةٍ وهو لا يعرف النعان ، فقال لامرأته : أرى رجلا ذا هيئة وما أخاقه أن يكون شريفاً خطيراً فا الحيلة ؟

<sup>(</sup>۱) أى متطيبا والحنوط كصبور وكتاب كل طيب يخلط للميت وقد حنطه يحنطه واحنطه فتحنط .

قالت: عندى شيء من طحين كنت ادَّخَرْتُهُ فاذبح الشاة لِأَتَّخِذَ من الطحين قال فأخرجت المرأة الدقيق فنرت منه مَلَّةً وقام الطائي إلى شاته فاحتلبها ثم ذَ بحها فاتخذ من لحمها مرقة مضيرة (٢) وأطعمه من لحمها وسقاه من لبنها واحتال له شرابًا فسقاه وجعل يحدثه بقيّة كليلته . فلما أصبح النعان كبس ثيابه وركب فرسه ، ثم قال يا أخا طيء اطلب ثوا بَكَ أنا النمان . قال أفعل إن شاء الله ثم لحقته الخيلُ فضى نحو الحيرة . ومكث الطائي بعد ذلك زماناً حتى أصابته نكبة وجهْدُ وساءت حاله ، فقالت له امرأته : لو أُتيتَ الملكَ لأحسن إليك فأقبل حتى انتهى إلى الحيرة ، فوافق يوم بؤسِ النعان فإذا هو واقف في خيله في السلاح ، فلما نظر إليه النعمان عرَفه وساءه مكانه . فقال الطائي المنزول به ؟ قال : نعم . قال أفلا جئت في غير هذا اليوم ؟ قال : أبيت اللعن وما كان علمي بهذا اليوم قال : والله لو سنَح لى في هـذا اليوم قابوسُ ابني لم أجد بُدًّا من قتله . فاطلب حاجتك من الدنيا وسل ما بدالك فإنك مقتول . قال : أبيت اللعن وما أصنع الدنيا بعد نفسي . قال النعان : إنه لا سبيل إليها . قال فإن كان لا أبداً فَأُجُّلْنَى حَتَّى أَلِمَ ۖ بأهلَى فأوصى إليهم وأهيء حاكم ثم أنْصَرِف إليك • قال النمان : فأقم ْ لَى كَفِيلًا بموافاتك . فالتفت الطائِّي إلى شريك بن عمرو بن قيس من بني شيبان ، وكان يكني أبا الحوافزان ، وكان صاحب الردافة (٣) وهو واقفُ مجنب النمان و فقال له :

> يا شريكاً يا ابن عمرو هل من الموت محاله يا أخا كلِّ مُصاب يا أخا من لا أخاله يا أخا النعان فُكَّ الــــيوم ضيقاً قد أنَى له

<sup>(</sup>۱) الملة بالفتح قيل الحفرة التى تحفر الخبز وقيل التراب الحار والرماد ومللت الخبز واللحم فى النار من باب قتل فهو مليل ومملول واطعمته خبز ملة بالاضافة وخبزة مليلة على الوصف مع الهاء (۲) مريقة تطبخ باللبن المضير أى الحامض وربما خلط بالحليب الحامض وربما خلط بالحليب الردافة بهاء فعل ردف الملك

## طالما عالج كرب المسموت لاينعم باله

فأبي شريك أن يتكفل به فوثب اليه رجل من كلب يقال له تواد بن أجدع . فقال للنمان : أبيت اللعن هو على " . قال النمان : أفعلت قال نعم فضمنه إياه . ثم أمر للطائى بخمسائة ناقة فشى الطائى إلى أهله وجعل الأجل حولاً من يومه ذلك إلى مثل ذلك اليوم من قابل . فلما حال عليه الحول وبق من الأجل يوم : قال النمان لتُراد ما أراك إلا هالكا غداً . فقال قراد :

فإنْ يكُ صدر هذا اليوم ولى قان عداً لناظره قريب فلما أصبح النعان ركب فى خيله ورجله متسلّحاً كما كان يفعل حتى أتى الفَرِ يَيْن فوقف بينهما وأخرج معه قُراداً وأمر بقتله . فقال له وزراؤه : ليس لك قتله حتى يستوفى يومه فتركه . وكان النعان يشتهى أن يقتل قُراداً ليفلت الطائى من القتل . فلما كادت الشمس تَجبُ (١) وقُراد مجرد قائم فى إزار على النّطع والسيّاف إلى جنمه أقيلت امماأته وهى تقول :

أياعينُ بكّى لى قُراد بن أجدعا رهيناً لقتل لا رهيناً مُودَّعا أتنه المنايا بغتة دون قومه فأمْسى إسيراً حاضر البيت أُضْرَعا

فبيناهم كذلك إذ رفع لهم شخص من بعيد ، وقد أمر النعاف بقتل قراد . فقيل له ليس لك أن تقتله حتى يأتيك الشخص فتعلم من هو ، فكف حتى انتهى إليهم الرجل فإذا هو الطائى ، فلما نظر إليه النعان شق عليه مجيئه . فقال له : ما حملك على الرجوع بعد إفلاتك من القتل ؟ قال : الوفاء . قال : وما دعاك إلى الوفاء ؟ قال : دينى . قال النعان : وما دينك ؟ قال : النصرانية . قال النعان : فاعرضها على فعرضها عليه فتنصر النعان ، وأهل الحيرة أجمعون . وكان قبل ذلك على دين العرب ، فترك القتل منذ ذلك اليوم وأبطل تلك السُنَة ، وأمى جهدم الغربيَّن وعفا عن قراد والطائى ، وقال : والله ما أدرى أيهما أوفى وأكرم .

<sup>(</sup>۱) أي تفيب

أهذا الذي نجا من القتل فعاد . أم هذا الذي ضمنه ؟ والله لا أكون أَ لاَّمَ الثلاثة ، فأنشأ الطائي يقول :

ما كنتُ أخلفُ ظنَّه بعد الذى أسدَى إلى من الفَعال الحالى ولقد دَعَتْنى للخلاف ضلالتى فأبيّتُ غيرَ تمجيُّدي وفعالى إنى امرؤ منِّى الوفاء سجية وجزاء كل مكارم بذالى وقال أيضاً عدح وراداً:

ألا إنما يسمو إلى المجد والمُلى مخاريقُ أمثالِ القُراد بنِ أَجْدَعا عَارِيقُ أَمثالِ القُراد بنِ أَجْدَعا عَاريقُ أَمثالُ من رَهُطِ تُبَعا() عَاريقُ أَمثالُ القراد وأهله فإنهمُ الأخيارُ من رَهُطِ تُبَعا() انتهى والله أعلم بحقيقة الحال. ومنهم:

#### الحارث بن ظالم المرى

كان من وفائه أنَّ عياضَ بن دَيهْتُ منَّ برعاء الحارث وهم يسقون فسق فقصر رِشاؤه فاستعار من أرشية الحارث فوصل رِشاءه (٢) فأروى إِبله . فأغار عليه بعض حَشَم النعان فاطردوا إبله فصاح ياحار ياجاراه! فقال له الحارث: ومتى كنتُ جارك ؟ قال : وصلت رشائل فسقيت إبلى ، فأغير عليها وذلك الماء في بطونها ، قال : جوار ورب الكعبة . فأتى النعان . فقال : أبيت اللعن أغار حَسَمُك على جارى عياض بن ديه فأخذوا إِبله وما له فاردد عليه . فقال له النعان : أفلا تشد ما وهى من أدعك . يريد أن الحارث قتل خالد بن جعفر بن له النعان : أفلا تشد ما وهى من أدعك . يريد أن الحارث قتل خالد بن جعفر بن كلاب في جوار أسود بن المنذر . فقال الحارث « هل تعدون الحلية إلى نفسى »

<sup>(</sup>۱) المخراق السيد والسخى، والرهط قوم الرجلوقبيلته (۲) قال شارح رسالة ابن زيدون كان ربح العرب فى رعاية الجوار ماهو أعجب العجب ذلك أن الانسان اذا لمس طنب بيته طنب بيت آخر لزمه حرمة الجوار واللمة واذا علق له دلو بدلو آخر فى بئر لزمه حرمة الجوار واللمة والى هاتين الفضيلتين الشار أبو تمام يخاطب ابن الزبات:

لى حسرمة بك لولا مارعيت وما اوجبت من حقها ماخلتها تجب بلا لقسد سلفت في جاهليتهم الحق ليس كحقى نصره عجب ان تعلق الدلو بالدلو الغريبة او يلامس الطنب المستحصد الطنب

فأرسلها مثلا. أى أنك لا تهلك إلا نفسى إن قتلتها . فتدبر النمان كلته فرد على عياض أهله وماله . وقال الفرزدق يضرب المثل لسليان بن عبد الملك حين وفى المزيد بن المهل :

لعمرى لقد أوفى وزاد وفاؤه على كل حالٍ جار آلِ الْمهلّب (١) كاكان أوفى إذ يُبنادى ابن ديهث وصر مته كالمغنم المتنهب (١) فقام أبو ليلى إليه ابن ظالم وكان متى ما يَسْلُل السيف يضرب هذا ما ذكره الميدانى فى أمثاله . وروى الأصبهانى بسنده فى الأغانى : أن الحارث بن ظالم المُرِّى لما كان نزيلاً عند النمان بن المنذر أخذ مصدق للنمان إبلا لامرأة من بنى مرة يقال لها ديهث فأتت الحارث فعلقت داوها بدلوه ومعها بنى لها . فقال : إذا أورد القوم النعم فناد بأعلى صوتك :

دعوت بالله ولم تراعى ذلك داعيك فنعم الداعى وتلك ذوَّد الحارث الكساعى يمشى لها بصارم قطَّاع يشنى به مجامع الصداع

وخرج الحارث بن ظالم في أثرها وهو يقول:

أنا أبو ليلى وسييق المعلوب كم قد أجرنا من حريب محروب<sup>(۲)</sup> وكم رددنا من سليب مسلوب وطعنية طعنها بالمضبوب ذاك جهنز الموت عند المكروب

ثم قال : لا 'يردَّنَ عليك ناقة ولا بعير تعرفينه إلا أخذته ففعلت ورأت لَقُوحًا لها يحلبها حبَشِيُّ . فقالت : يا أبا ليلي هذه لي ، قال الحبشي كذبت ِ ، فقال الحارث

<sup>(</sup>۱) الصرمة بالكسر القطعة من الابل مابين العشرين الى الثلاثين أو الى الخمسين والأربعين أو مابين عشرة الى بضع عشرة (۲) قال فى القاموس: المعلوب سيف الحرث بن ظالم

« است الحالب أعلم » (۱) فصارت مثلا . قال أبو عبيدة : فنى ذلك يقول الفرزدق : لعمرى لقد أوفى وزاد وفاؤه على كلّ جارٍ جار آلِ المهلّب كا كان أوفى إذْ يُنادى ابن دَيهث وصِرْمُتُ كالمغنم المتّنهُ كالمغنم المتّنهُ بنادى ابن خالم وكان إذا مايسلُل السيف يَضْرِب فقام أبو ليلى إليه ابن ظالم وكان إذا مايسلُل السيف يَضْرِب وما كان جارْ غير دلْوٍ تعلقت بِحَبْلَيْن في مُسْتَحْصد القد مكرب انتهى . والظاهر من الشعر أن رواية الأصهاني أحق بالاعتبار . ومنهم :

# أبو حنيل الطائى

ومن حديثه: أن امْرَأ القيس نزل به ومعه أهل وسلاحه وماله . ولأبى حنبل امرأتان جَدَليَّة تَعْلَبيَّة (٢) فقالت الجد لية رزق آتاك الله به لاذمة له عليك ولا عقد ولا جوار ، فأرى لك أن تأكله وتطعمه قومك . وقالت الثَّعْلبيَّة : رجل تحرَّم بك واستجارك واختارك فأرى لك أن تحفظه و تفى له . فقام أبو حنبل إلى جذعة من الغنم فاحتلها وشرب لبنها ثم مسح بطنه وحجل ثم قال :

لقد آليتُ أغدرُ في جذاع وإن مُنيت أُمّاتِ الرباعِ لأَن الغدر في الأقوام عارُ وإنَّ الحر يجزى بالكراع فقال فقال فقال الجدلية ورأت ساقيه حَيشتين تالله مارأيت كاليوم ساقى واق فقال

<sup>(</sup>۱) ورواية مجمع الأمثال: است البائن اعلم قال: البائن الذي يكون عند حلب الناقة من جانبها الأيسر ويقال للذي يكون من الجانب الآخر المعلى والمستعلى وهو الذي يعلى العلبة الى الضرع والبائن الذي يحلب وقيل بخلاف هذا وهما الحالبان في قولهم « خير حالبيك تنظمين » يروى هذا المثل عن الحارث بن ظالم وذلك أن الجميح وهو منقذ بن الطماح خرج في طلب ابل له حتى وقع عليها في قبيلة مرة فاستجار بالحارث بن ظالم المرى فنادى الحارث من كان عنده شيء من هذه الابل فليردها فردت جميعا غير ناقة يقال المالي فانطلق يطوف حتى وجدها عند رجلين يحلبانها فقال لهما خليا عنها فليست لكما وأهوى اليهما بالسيف فضرط البائن فقال المعلى والله ماهى لك ، فقال الحارث: « است البائن أعلم » فأرسلها مثلا ، يضرب لمن ولى أمرا وصلى به فهو أعلم به ممن لم يمارسه ولم يصل به ، وقيل يضرب لكل ماينكر وشاهده حاضر

أبو حنبل . « هما ساقا غادرِ شر » فذهبت مثلا . قوله منیت أی ضعفت . والرباع جمع ربع كصرد وهو الفصيل ينتج في الربيع وهو أول النتاج . ومنهم :

### الحارث بن عباد

يقال: إنه كان أسرَ عَدِى بن ربيعة في يوم قضّة ولم يعرفه فقال له دُلَّني على عدى ابن ربيعة · فقال له : إن أنا دللتك على عدى أتؤمنى قال نعم . قال : فليضمن ذلك على عدى أنومنى قال نعم . قال الحارث إذا على عوف أن يؤمنه الحارث إذا دله على عدى . فقال عدى : أنا عدى فلاه . وقال الحارث في ذلك :

لهف َ نفسى على عدى وقد أشعب للموت واحتوته اليدان (١) ومنهم:

## السموءل بن حباله بن عادياء البهودى الفسانى

وكان من وفائه أن امرأ القيس لما أراد الخروج الى قيصر استودع السموء ل دروعاً وأحيْحة بن المجلاح أيضاً دروعا ، فلما مات امرؤ القيس غزاه ملك من ملوك الشام فتحرز منه السموء ل فأخذ الملك ابناً له وكان خارجاً من الحصن . فصاح الملك بالسموء ل فأشرف عليه فقال هذا ابنك في يدى . وقد علمت أن امرأ القيس ابن عمى ومن عشيرتي وأنا أحق بميراته فإن دفعت إلى الدروع و إلا ذبحت ابنك . قال أجّلني فأجّله فجمع أهل بيته ونساءه فشاورهم فكل أشار عليه أن يدفع الدروع ويستنقذ ابنه . فلما أصبح أشرف فقال ليس إلى دفع الدروع سبيل فاصنع ما أنت صانع . فذبح الملك ابنه ، وهو مشرف ينظر إليه . ثم انصرف الملك بالحيبة فوافي السموأل بالدروع الموسم فدفعها إلى ورثة امرىء القيس .

وفيْتُ بأَدْرُع الكِنْديّ إنى إذا ماخانَ أقوامْ وفيتُ

<sup>(</sup>١) أشعب للموت أي مات أو فارق فراقا لايرجع

وقالوا : إنه كنز رَغِيب ولا والله أغـدر مامشيت بني لى عاديا حصْناً حصيناً وبئراً كلّ شئت استقيت ويروى أنه ماسامني ضيا أبيت . وقال الأعشى في ذلك :

شريحُ لاتتركنى بعد ماعلقت حبالك اليوم بعد القد أظفارى كن كالسموءَل إذ طاف الهُمَامُ به في جَحْفَل كسواد الليل جر "ار (۱) خير" م خطّتَى خسف فقال له مها يقله فإنى سامع جارى فشك غير طويل ثم قال له اذبح أسيرك إنى مانع جارى إن له خلفاً إن كنت قاتله وإن قتلت كريماً غير عوار والسموءل هذا هو الذي يقول في قصيدته الشهيرة:

إذا المرء يدنس من اللؤم عرضه فكل رذا ير تديه جميل وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل (٢) تعيرنا أنا قليل عديد نا فقلت لها : إن الكرام قليل وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تساى في العلى و كُهُول (٢) وما ضراً نا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل (١) لنا جبل يحتله من نُجيره منيع يرد الطرف وهو كليل (١) رسا أصله تحت الثرى وسما به إلى النجم فرع الأينال طويل (١)

<sup>(</sup>۱) جحفل كجعفر الجيش الكثير. (۲) أى أن لم يصبر النفس على مكارهها فلا سبيل الى اكتساب حسن الثناء وليس معنى الضيم الغير لهم لانهم بأنفون من ذلك ويعدونه تذللا. (۳) قوله تسامى اراد تتسامى فحذف احدى التاءن ومثل هذا كثير في كلامهم ، قال في الخلاصة:

وما بتآءين ابتدى قد يقتصر فيه على تا كتبين العبر والكهول جمع كهل وهو الذى جاوز الثلاثين ووخطه الشيب وقيل من بلغ الاربعين . (٤) يجوز في ما ان تكون نافية والمعنى لم يضرنا ويجوز أن تكون استفهامية على طريق التقرير والمعنى أى شيء ضرنا .

<sup>(</sup>٥) قيل انه اراد بذكر الجبل العز والسمو وقيل ان هذا الجبل هو حصن السموال الذي يقال له الابلق الفرد يعنى من دخل في جوارنا امتنع على طلابه . (٦) يريد انه اثبت جبل في الارض وأعلى طود عليها .

اذا مارأتُهُ عامنُ وسَـلُولُ (١) وتَكْرَهُهُ آجالُهُمْ فَتَطُولُ ولا طُلَّ منّا حيثُ كان قَتيلُ (٢) وليست على غير الظُباة تَسَيلُ (٢) إناثُ أَطابِتْ حمَلَنا وفحولُ (١) لوقت إلى خير البُطُون نُزُولُ (٥) كَهَام ولا فينا يُعدُّ بخيلُ (٦) ولا ُينْـكرون القول َحين َ نقولُ قَنُّولُ ۗ لَمَا قال الكرامُ فَعُولُ ولا ذمَّناً في النازلين تزيل (٧) لها غرر معناومة وححول بها من ِقراع الدارعين فلُول<sup>(٨)</sup> فَتُغْمَدَ حتى يستباح قبيل (٩) فليْس سواءً عالمُ وجهوُ لُ تَدَوْرُ رَحَاهُم حَوْلَهُمْ وَتَجُولُ (١٠)

وانا لقَوْمْ ما نرى القتل سُبَّةً يقرّ ب حبُّ الموت آجالَنا لنا وما ماتَ منّا سَيِّدُ حَتْفَ أَنْفه تَسيلُ على حدّ الظُّباة نفوسُنا صَفَوْنَا فَلِمِ نَـكُدُرْ وأَخْلُصَ سِرَّنَا علونا إلى خبر الظهور وحطَّنا فنحن كاء المُزْنِ مافى نِصابنا و ُننْكُر ۚ إِن شَنْنَاعَلِي النَّاسَ قُوكُمُم إذا سيَّدُ منَّا خـلا قامَ سيَدُ م وما أُخدَتُ نارْ لنا دو َن طارقٍ وأيامُنا مشهورة في عدو"نا وأسيافنا فى كل غَرْبِ ومشْرِقٍ معوّدةُ أن لاتُسَلَّ نصالها سِلِي إِن جَهَلْتِ الناسِ عَنَّا وَعَنْهُمُ فإنّ بني الدّيان قُطُبْ لقومهم

لا يتم أمرها

الاعلى منها ، والمعنى أن أمر قبيلتهم لا يستقيم ولا يتم الا بهم مثل الرحي

<sup>(</sup>۱) السبة: العار ، وعامر وسلول قبيلتان ، يقول اذا حسب هؤلاء القتل عارا عده عشيرتى فخرا . (۲) يقال مات فلان حتف انفه اذا مات من غير قتل ولا ضرب ، ومعنى البيت انا لا نموت على الفراش ولكن نقتل ودم القتيل منا لا يذهب هدرا . (۳) الظبات جمع ظبة وهى حد السيف وقيل اراد بالظبات السيوف كلها فاضاف الحد اليها . (٤) المراد بالسر هنا الاصل الجيد ومعنى ذلك صقت انسابنا فلم يشبها كدر . (٥) يشير به الى صريح نسبهم وخلوصه مما يحط بشرفهم . (٦) قوله كماء المهزن يريد بذلك تشبيه صفاء انسابهم بصفاء ماء المطر ، والنصاب الاصل ومنه نصاب السكين ، والكهام الكليل الحد وهو مجاز عن الضعيف هنا . (٧) يشير بذلك الى انهم لكثرة كرمهم يديمون أيفاد نار الضيافة ولايطفئونها دون طارق أيل وانهم يثنى عليهم كل نزيل (٨) القراع: المقارعة والمضاربة، والدارعين:اصحاب وانهم يثنى عليهم كل نزيل (٨) القراع: المقارعة والمضاربة، والدارعين:اصحاب الدروع، والفلول جمع فلوهو الثلم في حد السيف (٩)القبيل : الجماعة من آباء الدروع، والفلول جمع فلوهو الثلم في حد السيف (٩)القبيل : الجماعة من الرحى يدور عليه الطبق شتى وجمعه قبل والقبيلة الجماعة من اب واحد وجمعها قبائل .

# ومنهم فُكَيْهَةُ بنت قتادة بن مَشْنُوء

كانت فركميه هذه خالة طرَفة لأن أم طرَفة وردة بنت قتادة وكان من وفائها أن السُليك بن سُلَكة غزا بكر بن وائل فأبطأ ولم يجد غفلة يلتمسها . فرأى القوم أثر قدم على الماء لم يعرفوها فكمنواله وأمهلوه حتى ورد وشرب فامتلا فهاجوا به فعدا فأثقله بطنه فولج قبة فكيهة فاستجار بها فأدخلته تحت درعها فجاؤا في أثره فوجدوه تحت ثوبها فانتزعوا خمارها ، فنادت إخوتها وولدها فجاءوا عشرة فمنعتهم عنه . وكان سُليك يقول بعد ذلك كأني أجد خشونة استها على ظهرى حين أدخلتني تحت درعها . وفيه قال سُليك :

لَعَمْرُ أَبِيكَ وَالْأَنِبَاءَ تُنْمَى لَنِعْمَ الْجَارُ أَخْتُ بَى عَوَارَا عَمْرُ أَبِيكَ وَالْآنِهِ الْخَارَا عَنَيْتُ مِهَا فُكَيْهَة حِينَ قَامَتْ لِنَصْلِ السيف وانتزعوا الخمارا من الخَفِرات لَم تَفْضَحْ أَخَاهَا وَلَم تَزْفَعْ لُوالِدِهَا شَنَار (١)

ومنهم:

# أم جميل

وهى من رَهْط أبى هُرَبْرة من ذُوس وهم من أهل السراة وكان من وفائها أن هشام بن الوليد بن المغيرة المحزوى قتل أبا زهير الزهرانى من أزد شنوءة وكان صهر أبى سفيان بن حرب . فلما بلغ ذلك قومه بالسراة وثبوا على ضرار ابن الخطاب ليقتلوه فسمى حتى دخل بيت أم جميل وعاذ بها فضربه رجل منهم فوقع ذُباب السيف على الباب . وقامت فى وجوههم فذبتهم ونادت قومها فنعوه لها فلما قام عُمر 'بن الخطاب رضى الله عنه ظنت أنه أخوه فأتنه بالمدينة وقد عرف القصة ، فقال : إنى لست بأخيه الآفى الإسلام وهو غاز وقد عَرَفنا مِنتَك عليه فأعطاها على أنها ابنة سيل .

الا بالقطب ، والديان هو يزيد بن قطن بن زياد بن الحرث الأصغر (١) يقال خفرت الرجل حميته وأجرته من طالبه ، والشنار أقبح العيب والعار والأمر المشهور بالشنعة

# وأَمَا كُونُ العربِ أَغْيَرَ من غيرهم

فلأنهم كانوا أشدً الناس حاجةً إلى حفظ الأنساب، ولذلك اعتنوا بضبطها غاية الاعتناء، لما امتنعوا عن سلطان يقهر هم ويكف الأذى عنهم ليكونوا به متظافرين على من ناوأهم متناصرين على من شاقهم وعاداهم حتى بلغوا بألفة الأنساب تناصرهم على القوى و تحكموا به حكم المتسلط المتشطط فإن الرحم إذا تماست تعاطفت والغيرة أساس ذلك ومنها ينشأ ضبط الأنساب وحفظها كما لايخني فإنها ثوران الغضب حماية على إكرام الحرم وجعل الله سبحانه هذه القوة في الإنسان سبباً لصيانة الماء وحفظاً للا نساب ولذلك قيل كل أمة وضعت الغيرة في رجالها وضعت الصيانة في نسائها . وقد وصل العرب في الغيرة إلى أن جاوزوا الحد ، حتى كانوا يَئدُون البنات نخافة لحوق العاربم من أجلهن أي يدفنونهن وهن أحياء .

وأول قبيلة وَأَدت من العرب ربيعة . وذلك أنّهم أُغير عليهم · فنهبت بنت لأمير لهم فاستردها بعد الصلح نخيّرت رضى منها بين أبيها ومَنْ هى عنده فاختارت من هى عنده وآثرته على أبيها فهضب وسَنَّ لقومه الوأْد ففعلوه غيرة منهم ، وخافة أنْ يَقَع لهم بعد ذلك مثل ما وقع وشاع فى العرب غيرهم . ومن نخوة العرب وغيرتهم أنهم يكنون عن حرائر النساء بالبيض ، وقد جاء القرآن العزيز بذلك فقال سبحانه (كأنهن بيض مكنون) وقال امرؤ القيس :

وبيضة خِدْرِ لا يُرامُ خِباؤها تَمَتَّمْتُ عَن لَهَوْ ِبَهَا غَيْر مُعَجَلُ<sup>(۱)</sup> ويكنون عنهن أيضاً بالنخلة ، وعلى ذلك قول بعض العرب :

ألا يا نخلةً من ذات عِرق عليك ورحمة الله السلام (٢)

<sup>(</sup>۱) أى رب امرأة كبيضة الخدر فى حسنها وصيانتها لايرام سترها ، ومعجل اسم مفعول اعجله فهو معجل يعنى أنه لعزه لايتعرضه من يغارعليها (۲) هذا البيت من شواهد النحو يستشهد به على أن النكرة الموصوفة تنصب فنخلة نكرة موصوفة بالجار والمجرور وفيه شاهد آخر وهو تقديم المعطوف بالواو على المعطوف عليه والأصل عليك السلام ورحمة الله

سألتُ الناسَ عنكِ فجبروني هنا من ذاك تكرهُهُ الكرامُ وليس بما أحل الله بأسْ إذا هو لم يُخالِطْهُ الحرامُ فإن هذا الشاعر كني عن المرأة بالنخلة وبالهناة عن الرفث. فأما الهناة فمن عادة العرب الكناية بها عن مثل ذلك . وأما الكناية بالنخلة عن المرأة فمن طريف الكناية وغريبها ، وأنشد ابن الأعرابي لرجل من بني مُرَّة بن عوف يكني عن امرأتين :

أيا نخلتي أول إذا كان فيكما جني فانظرا من تطمان جناكما ويا نخلتي أول إذا هبت الصبا وأمسيت مقروراً ذكرت ذراكما وقال وضاح اليمني

أيا نخلَتَىْ وادى أبوانة حبَّذاً إذا نام خُرَّاسُ النخيلِ جَناكَا وبوانة يضم الباء الموحدة من أسفل: موضع. ويكنون عنهن بالسرحة (١) قال حميد بن ثور:

أبي الله إلا أن سُرحَةً مالك على كل أفنان العضاء تروقُ (٣) فياطيب رياها ويا برد ظلِّها إذا حان من شَهْس النهار شُروقُ فياطيب رياها ويا برد ظلِّها إذا حان من أشهْس النهار شُروقُ فهل أنا إِنْ عَلَّلْتُ نفسي بسرحة من السّرْح مسدود على طريقُ حمى ظلَّها شـكُسُ الخليقة طائفُ عليها عُرام الطائفين شفيقُ (٣) فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا الْفَيْء من برد العشى تذوق وقال أيضاً في مثله

تجرم أهلوها ائن كنت مشعراً جنونا بها ياطول هذا التجرم ومالى من ذنب إليهم علمته سوى أنني قدقلت يا سرحة اسلمي (١٠)

<sup>(</sup>۱) هى الشجرة العظيمة من العضاة (۲) العضاه وزان كتاب من شجر الشوك كالطلح والعوسجواستثنى بعضهم القتاد والسدر فلم يجعله من العضاه، والهاء صلية ، والافنان جمع فنن : الاغصان ، والسرحة : الشجرة العظيمة من العضاه (۳) قوله عرام بالضم أى سىء الخلق (٤) السرحة مر تفسيرها ، والمعنى لا ذنب لى أعترف به غير اننى قلت باسرحة اسلمى وكأن هذا الشاعر لما قال ياسرحة اسلمى علم أهل المرأة انه يريد صاحبتهم فغضبوا لذلك

نعم فاسلمى ثم اسلمى ثمة اسلمى ثلاث تحيات وإن لم تكلمى (١) ويكنون عنهن بشجرة أو شاة ونعجة وجؤذر . وهو ولد البقرة الوحشية وريم وما شاكل ذلك . قال المسيب بن علس :

دعا شجر الأرض داعيهم لينصره السدر وإلا ثأب (٢) فكنى بالشجر عن النساء . وهم يقولون جاء فلان بالشوك والشجر إذا جاء بجيش عظيم . وقال عنترة :

يا شاة ما قنص لمن حات له حرمت على وليتها لم تحرم وإنما ذكر عبلة جارية أبيه فلذلك حرمها على نفسه . وكذلك قوله والشاة ممكنة لمن هو مرتم . والعرب تجعل المهاة شاة لأنها عندهم صائنة الظباء ولذلك يسمونها نعجة . وعلى هذا المتعارف في الكناية جاء قول الله تعالى في إخباره عن خصم داود عليه السلام « إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة » كنى بالنعجة عن الرأة . وروى ابن قتيبة أن رجلا (٢) كتب إلى عمر رضى الله تعالى عنه :

قلائصَنا هـداك الله أنا شغلنا عنكم زمن الحصار (1) فا قلص وجدن معقلات قفا سلع بمختلف النجار (٥)

<sup>(</sup>۱) نعم فاسلمى نعم يجاب به فى الاستفهام المحض ويتوصل به الى بسط الكلام وصلته كما هنا وثلاث تحيات انتصب على المصدر من فعل محذوف تقديره احيى ، والمعنى حييتها ثلاثا بقولى اسلمى ولم ترد الجواب . (۲) الاثاب ، شجر الواحدة اثابة قال الكميت :

وغادرن القساول في مكز كخشب الاثأب المتغطر سينا (٣) هو على ما في التاج وغيره ابو المنهال بقيلة الأكبر وكان وجهه سيدنا عمر ( رض ) الى احدى الفزوات بنواجى فارس وكان ترك عياله بالمدينة فيلغه أن رجلا من بنى سلم اسمه جعدة يختلف الى النساء الفائبات أزواجهن فكتب الى سيدنا عمر ( رض ) يشكو منه (٤) قلائصنا منصوب بالاضمار أى احفظ قلائصنا وهى في الأصل جمع قلوص للناقة الشابة واراد بها النساء (٥) قوله معقلات يعنى نساء معقلات لأزواجهن كما تعقل اى تشد النوق للفراب وسلع جبل في المدينة وجبل لهذيل وحصن بوادى موسى من عمل الشوبك بقرب بيت المقدس ، ونجار ككتاب موضع عن العمرانى ، وكفراب موضع بلاد تميم وقيل من مباههم وماء بالقرب من صفينة حذاء جبل الستار في ديارسليم عن نص

يعقلهن جعد شيظمى وبئس معقل الذود الظوار (۱) قال فإنما كنى بالقلص وهى النوق الشواب عن النساء ففهم عمر ما أراده وجلا جعدة ونفاه . ومن نخوة العرب وغيرتهم أنه كان من عادتهم إذا وردوا المياه أن يتقدم الرجال . ثم العضاريط (۲) والرعاء ثم النساء إذا صدرت كل فرقة عنه فكن يتقدم الرجال . ثم العضاريط ويتطهرن آمنات مما يزعجهن فن تأخر عن الماء حتى يفسلن أنفسهن وثيابهن ويتطهرن آمنات مما يزعجهن فن تأخر عن الماء حتى تصدر النساء فهو الغاية في الذل . وإلى ذلك أشارت كبشة (۱) أخت عرو بن معدى كرب و بقولها من أبيات :

ولا تردوا إلا فضول نسائكم إذا ارتملت أعقابه من الدم وقد تستعمل الغيرة في صيانة كل ما يلزم الإنسان صيانته في السياسات الثلاث التي هي سياسة الرجل نفسه . وسياسة أهله ومنزله . وسياسة مدينته

(۱) الجعد الكريم من الرجال ، والشظمى : الفتى الجسيم ، والظاؤار جمع ظئر بالكسر الناقة العاطفة على ولد غيرها المرضعة له ، والذود : ثلاثة ابعرة الى التسعة وقيل الى العشرة أو العشرين وفويق ذلك وقيل غير ذلك ويروى بدل جعد

شيظمى او جعدة من سليم معيدا يبتغى سقط العذارى اراد انه يتعرض اهن فكنى بالعقل عن الجماع أى ان ازواجهن يعقلونهن وهو يعقلهن أيضا كان البدء للازواج والاعادة له (٢) جمع عضروط وهو الخادم على طعام بطنه والأجير (٣) كانت كبشة من النساء الشاعرات المتوسطات في الشعر وكانت متزوجة في بنى الحرث بن كعب وكان عبد الله اخاها لأبيها وأمها دون عمرو وهذا البيت من أبيات لها وهى:

الى قومـه لاتعقلوا لهم دمى واترك فى بيت بصعدة مظلم وهل بطن عمروغير شبر المطمم فمشوا بآذان النعـام المصلم

ارسل عبد الله اذ حان يومه ولا تأخذوا منهم افالا وابكرا ودع عنك عمرا انعمر المسالم فان انتم لم تشاروا واتديتم ولا تردوا الخ

والسبب في هذا الشعر ان عبد الله بن معد يكرب مر براع للمحزم بن سلمة من بنى مالك بن مازن ابن زبيد فاستقاه لبنا فأبى واعتل عليه فشتمه فقتله عبد الله فثارت بنو مازن بعبد الله فقتلوه وجاءوا الى عمرو فقالوا ان اخلك قتله رجل منا سفيه ونحن يدك وعضدك فنسألك الرحم الا اخذت الدية ما اجبت وهم عمرو بذلك فغضبت كبشة وقالت هذه الأبيات وذكر علماء الأدب أيضا غير ذلك في سبب هذا الشعر وقولها اذا ارتملت يقال ترمل وارتمل اذا تلطخ بالدم وجعلت النساء متلطخات بدم الحيض تفظيعا للامر وكان من عادتهم اذا وردوا المياه أن تتأخر النسساء حتى تصدر كل فرقة عنه الى آخر ما بين في الأصلومهني هذا الكلام انه لا شرف لكم بعداخذ كم الدية

وضيعته . ولذلك قيل ليست الغيرة ذبه عن كل ضعيف وتسمى كراهة النعمة عند من لا يستحقها غيرة . والغيرة وإن كانت قوة إنسانية يجب وجودها فى كل جيل قد كثرت فى العرب حتى إن من دخل دار أحدهم والتجأ إلى فنائه عدوا فعله حرمة وجواراً وذماراً بل إن تعلق ذلك بالوحشيات والهوام . حتى إنهم كانوا يسمون بذلك مجير الجراد ومجير الغزال ومجير الذئب ونحو ذلك . وفى الأمثال «أحمى من مجير الجراد » قالوا هو مدلج بن سويد الطائى . ومن حديثه فيم ذكر ابن الأعرابي عن ابن الكلى أنه خلا ذات يوم فى خيمته فإذا هو بقوم من طى ومعهم أوعيتهم ، فقال : ما خطبكم ؟ قالوا جراد وقع بفنائك فجئنا لنأخذه فركب فرسه وأخذ رمحه وقال : والله لا يعرضن له أحد منكم إلا قتلته ، إنكم رأيتموه فى جوارى وقد تحول عن جوارى ، ويقال : إن الجير كان حارثة ابن مر أبا حنبل . وفيه يقول شاءر طي : :

ومنا ابن مر أبو حنب ل أجار من الناس رجل الجراد وزيد نن لنسا ولنب حاتم غيات الورى في السنين الشداد وفي الأمثال أيضاً أحمى من مُجير الظُّمْن وهو ربيعة بن مكدَّم الكنائي ومن حديثه فيما ذكر أبو عبيدة أن نبيشة بن حبيب السلمي خرج غازيا فلق ظمناً من كنانة بالكديد فأراد أن يَحْتَوِيَها في العامة بيمة بن مكدَّم في فوارس. وكان غلاماً له ذوابة فشد عليه نبيشه فطمنه في عضده فأتى ربيعة أمه فقال:

شد مى على العصب أمَّ سيارْ فقد رزئت فارساً كالدينار

إنا بنى ربيعة بن مالك مرزءوا خيارنا كذلك من بين مقتول وبين هالك

ثُمُ عصبته فاستسقاها ماءً فقالت : اذهب فقاتل القوم فارِن الماء لا يفوتك فرجع

وكر على القوم فكشفهم ورجع إلى الظمن وقال إنى هالك لما بى وسأحميكن ميتاً كما حميتكن حياً بأن أقف بفرسى على المقبة وأت كي على رمحى فإن فاضت نفسى كان الرمح عمادى فالنجاء النجاء فإنى أرد بذلك وجوه القوم ساعة من النهار فقطمن المقبة ووقف هو بإزاء القوم على فرسه متكئاً على رمحه وترفه الدم ففاض أى مات، والقوم بإزائه يحجمون عن الإقدام عليه . فلما طال وقوفه في مكانه ورأوه لا يرول عنه رموا فرسه فقمص وخر ربيعة لوجهه فطلبوا الظمن فلم يلحقوهن ، ثم إن حفص بن الأخيف الكناني (١) مر جيفة ربيعة فعرفها فأمال عليها أحجاراً من الحرة ، وقال بيكيه :

لا يبعدن وبيعة بن مُكدام وسقى النوادي قبره بذ نُوب (٢) نفرت قلوصى من حجارة حَرَّة بنيت على طَلْق الْبِدَيْنِ وَهُوب (٣) لا تنفري يا ناق منه فإنه شريب خر مسعر لحروب ولا السفار وبعد خرق مهمه لتركتها تحبو على العرقوب وها قال أبو عبيدة قال أبو عمرو بن العلاء : مانعلم قتيلا حمى ظعائن غير ربيعة بن مكدم . وقصة مجير أم عامر شهيرة إلى غير ذلك مما يطول ذكره . ويسمى النصب المقتضى للغيرة الحفيظة فقالوا احفظنى فلان أى أغضبنى الغضب الذي أثار منى قوة الحفظ .

<sup>(</sup>۱) قال محمد بن سلام: الصحيح ان هذه الأبيات لعمرو بن شقيق احد بنى فهر بن مالك ومن الناس من يرويها لكرز بن حفص بن الأخيف العامرى وعمرو بن شقيق أولى بها وهذا الشعر قبل فى قتل ربيعة بن مكدم الكناني أحد فرسان مضر المعدودين وشجعانهم المشهورين قتله نبيشة بن حبيب السلمى فى يوم الكديد (۲) الفوادى جمع غادية وهى سحابة الصباح ، والذنوب: الدلو العظيمة استعير هنا للغيث يتفجع على ربيعة ويدعو له بالرحمة والرضوان (۳) نفرت: فزعت ، والقلوص من النوق الشابة ، وقوله من حجارة حرة المراد بها قبر ربيعة والحرة أرض ذات حجارة سود (٤) مسعر على وزن مفعل آلة فى ابقاد الحرب (٥) السفار: السفر ، والخرق: الأرض الواسعة ، والمهمة: المغازة البعيدة الأطراف ، والحبو: المشى على البدين والبطن ، وعرقوب الدابة فى رجلها بمنزلة الركبة فى يدها ، والمعنى لولا أنى محتاج اليها فى السفر لطوله لنحرتها عند قبره لتأكلها الناس كما كانت عادتهم اذا اجتازوا بقبر كريم

والحاصل أن العرب لما كانوا أتم الناس عقولا وأحلاما ، وأطلقهم ألسنة وأوفرهم أفهاما ، استتبع ذلك لهم كل فضيلة ، وأورثهم كل منقبة جليلة فإن العقل المشرق في الإنسان يحصل عنه العلم والمعرفة والدراية والحكمة والذكاء والذهن والفهم والفطنة وجودة الخاطر وجودة الفهم والتخيل والبداهة والكيس والخير وإصابة الظن والفراسة (١) والزكانة (٢) والكهانة (٢) والعرافة (١) والإلهام ودقة النظر والرأى والتدبير وصحة الفكر وجودة الذكروجودة الحفظ والبلاغة والفصاحة وسائر الأخلاق المحمودة والأعمال الممدوحة ، ولكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعله ليس عندهم علم منزل من السهاءولا شريعة موروثة عن نبي ، ولاهم أيضًا مشتغلون ببعض العلوم العقلية المحضة ، كالطب والحساب ونحوهما إنما علمهم ماسمحت به قرائحهم من الشعر والخطب، أو ماحفظوه من أنسابهم وأيامهم ، أو مااحتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء (٥) والنجوم ، أو من الحروب و تحوذلك مماسيجيء تفصيله عند الكلام على علومهم إن شاء الله تعالى . فلما بعث الله تعالى محمداً صلى الله تمالى عليه وسلم بالهدى الذي جعله علماً في الأرض ولا يجعل أجلَّ منه وأعظم قدراً وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة لهم ومعالجتهم عن نقلهم عن تلك العادات الجاهلية. والظلمات الكفرية التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتها . فلما تلقوا عنه ذلك الهدى العظيم زالت تلك الريون واستنارت بهدايته فأخذوا هذا الهدى العظيم . لتلك الفطرة الحيدة فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم، والكمال الذي أنزله الله إليهم، فهم عمزلة أرض حِيدة في نفسها لكنها معطلة عن الحرث أوْقدنبت فهاشجرة العضاه

<sup>(</sup>۱) الاستدلال بهيئة الانسان واشكاله والوانه واقواله على أخلاقه و فضائله ورذائله (۲) هي أن تزكن شيئا بالظن فتصيب (۳) الكهانة بفتح الكاف ويجوز كسرها قيل هي ادعاء علم الغيب كالاخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد الى سبب (٤) قسيمة للكهانة عند كثير من العلماء وقال بعضهم الكهانة مختصة بالأمور المستقبلة والعرافة بالأمور الماضية (٥) جمع نؤ وهو النجم أذا مال للغروب أو سقوط النجم في المغرب مع الفجر وطلوع آخر يقابله من ساعته في المشرق

والعوسج ، وصارت مأوى الخنازير والسباع ، فإذا طهرت عن المؤذى من الشجر والدواب وازدرع فيها أفضل الحبوب والثمار جاء فيها من الحرث ما لا يوصف مثله فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله تعالى بعد الأنبياء وصار أفضل الناس بعدهم من اتبعهم بإحسان من العرب والعجم بمقتضى الشريعة الغراء ، وورد فيها أيضاً أن قريشاً أفضل العرب ، وأن بني هاشم أفضل من قريش وأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل بني هاشم ، فهو أفضل الخلق نفساً وأعلاهم نسباً وليس فضل العرب ثم قريش بني هاشم ، لمجرد كون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمن الفضل ، بل هم فى أنفسهم أفضل . وبذلك يثبت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه أفضل نفساً ونسباً وإلا لزم وبذلك يثبت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه أفضل نفساً ونسباً وإلا لزم

#### \* \* \*

# مناظرة جرت بين النعمان بن المنذر وكسرى ملك الفرس فى شأن العرب

ذكر كثير من المؤرخين ، ومنهم ابن عبد ربه في تاريخه ما رواه ابن القطامي عن الكلبي ، قال قدم النمان بن المنذر على كسرى وعنده وفود الروم والهند والصين فذكروا من ملوكهم وبلادهم ما ذكروا . فافتخر النمان بالعرب وفضلهم على جميع الأمم . ولم يستثن فارس ولا غيرها . فقال كسرى وأخذته عزة الملك : يانمان لقد فكرت في أمر العرب وغيرهم من الأمم ونظرت في حال من يقدم على من وفود الأمم ، فوجدت الروم لها حظ في اجتماع ألفتها وعظم سلطانها وكثرة مداثنها ووثيق بنيانها وأن لها ديناً يبين حلالها وحرامها ويرد سفيهها ويقيم جاهلها .

<sup>(</sup>١) توقف الشيء على نفسه

ورأيت الهند نحواً من ذلك في حكمتها وطها مع كثرة أنهار بلادها وثمارها وعجيب صناعاتها وطيب أشجارها ودقيق حسابها وكثرة عددها . وكذلك الصين في اجماعها وكثرة صناعات أيدمها وفروسيتها وهمتها في آلة الحرب وصناعة الحدبد وأن لها ملكا يجمعها . والترك والخزر على ما بهم من سوء الحال في المعاش وقلة الريف والثمار والحصون وما هو رأس عمارة الدنيا من المساكن والملابس لهم ملوك تضم قواصيهم وتدير أمرهم . ولم أر للعرب شيئًا من خصال الخير في أمر دين ولا دنيا ولا حزم ولا قوة . ومع أن مما يدل على مهانتها وذلها وصغر همتها محلتهم التي هم بها مع الوحوش النافرة والطير الحائرة يقتلون أولادهم من الفاقة ويأكل بعضهم بعضاً من الحاجة قد خرجوا من مطاعم الدنيا وملابسها ومشاربها ولهوها ولذاتها فأفضل طعام ظفر به ناعمهم لحوم الإبل التي يعافها كثير من السباع لثقلها وسوء طعمها وخوف دائها . وإن قَرَى أحدهم ضيفاً عدها مَكُرُمَةً . وإن أطعم أكلة عدها غنيمة تَنْطِق بذلك أشعارهم ، وتفتخر بذلك رجالهم ، ما خلا هذه التنوخيةَ التي أسس جدى اجتماعها وشد مملكتها ومنعها من عدوها . فجرى لها ذلك إلى يومنا هذا . وأن لها مع ذلك آثاراً ولبوساً وقرى وحصوناً وأموراً تُشْبه بعض أمور الناس يعني اليمن ، ثم لا أراكم تستكينون على ما بكم من الذلة والقلة والفاقة والبؤس ، حتى تفتخروا وتريدوا أن تنزلوا فوق مراتب الناس .

#### قال النعان

أصلح الله الملك حق لأمة الملك منها أن يسمو فضلها ويعظم حظها وتعلو درجتها إلا أن عندى جواباً في كل ما نطق به الملك في غير رد عليه ولا تكذيب له فإن أمنى من غضبه نطقت به ، قال كسرى : قل فأنت آمن . قال النعان . أما أمتك أيها الملك فليست تنازع في الفضل لموضعها الذي هي به من عقولها وأحلامها وبسطة محلها و بحثور حق عزها وما أكرمها الله به من ولاية آبائك وولايتك . وأما الأمم التي ذكرت فأي أمة تقرنها بالعرب إلا فضلتها . قال كسرى : بماذا ؟ قال

النعان : بعزها ومَنَعِبًّا وحسن وجوهها وبأسها وسخائها وحكمة ألسنتها وشدة عقولها وأَنفتها ووفائها « فأما عزها ومَمنَتُهُا » فإنها لم تزل مجاورة لآبائك الذين دوّخوا البلاد، ووطَّدوا الملك، وقادوا الجند، لم يطمع فيهم طامع ولم ينلهم نائل حصونهم ظهور خيلهم ، ومهادهم الأرض ، وسقوفهم الساء ، وجنتهم السيوف وعدتهم الصبر إذ غيرها من الأمم إنما عزها الحجارة والطين وجزائر البحور « وأما حسن وجوهها وألوانها » فقد يعرف فضلهم في ذلك على غيرهم من الهند المنحرفة ، والصين المنحفة ، والترك المشوهة ، والروم المقشرة . « وأما أنسامها وأحسابها » فليست أمة من الأمم إلا وقد جَهلت آباءها وأصولها وكثيراً من أولها حتى إن أحدهم ليسأل عمن وزاء أبيه دنيا فلا ينسبه ولا يعرفه . وليس أحد من العرب إلا يسمى آباءًه أبا فأبا أحاطوا بذلك أحسابهم وَحَفظِوا به أنسابهم . فلا يدخل رجل في غير قومه ، ولا ينتسب إلى غير نسبه ، ولا يدعى إلى غير أبيه « وأما سخاؤها » فإن أدناهم رجلا الذي تكون عنده البكرة والناب عليها بلاغه في حموله وشبعه وريّه فيطرقه الطارق الذي يكتني بالفِلْدة (١) ويجتري بالشربة فيعقرها له ويرضي أن يخرج عن دنياه كلها فيما يكسبه حسنَ الأحدوثةوطيبَ الذكر . «وأما حكمة ألسنتهم» فإن الله تعالى أعطاهم في أشعارهم ورونق كلامهم وحسنه ووزنه وقوافيه مع معرفتهم بالأشياء وضربهم للأمثال وإبلاغهم في الصفات ما ليس لشيء من ألسنة الأجناس. ثم خيلهم أفضل الخيل، ونساؤهم أعف النساء، ولباسهم أفضل اللباس، ومعادنهم الذهب والفضة ، وحجارة جبالهم الجزع (٢) ، ومطاياهم التي لا يبلغ على مثلها سفن ، ولا يقطع بمثلها بلد قفر . « وأما دينها وشريعتها » فإنهم متمسكون به حتى يبلغ أحدهم من تمسكه بدينه أن لهم أشهراً حُرْماً وبلداً محرماً وبيتاً محجوجاً ينسكون فيه مناسكهم ويذبحون فيه ذبائحهم فيلقي الرجل قاتل أبيه أو أخيه وهو قادر على أخذ ثأره وإدراك رغمه منه فيحجزه كرمه ويمنعه دينه عن تناوله بأذى . « وأماو فاؤها » فإن أحدهم (1) القطعة من الشيء والجمع فلذ مثل سدرة وسدر (٢) خرز فيهبياض وسواد الواحدة جزعة مثل تمر وتمرة .

يلحظ اللحظة ويومى، الإيماء، فهي وَلَث (١) وعقدة لا يحلها إلا خروج نفسه ، وإن أحدهم برفع عوداً من الأرض فيكون رهناً بدينه فلا يُعْلَق (٢) رهنه ولا تخفر ذمته (<sup>۲)</sup> وإن أحدهم ليبلغه أن رجلا استجار به وعسى أن يكون نائيًا عن داره ، فيصاب فلا يرضي حتى يفني تلك القبيلة التي أصابته أو تفني قبيلته لما أخفر من جواره، وأنه ليَـٰلَحَأُ إليهم المجرم المحدث من غير معرفة ولا قرابة فتــكون أنفسهم دون نفسه وأموالهم دون ماله . وأما قولك أيها اللك : يئدون أولادهم ، فإنما يفعله من يفعله منهم بالإناث أنفةً من العار وغيرةً من الأزواج . وأما قولك : إِن أفضل طعامهم لحومُ الأبل على ما وصفت منها فما تركوا ما دونها إلا احتقاراً له فعمدوا إلى أجلها وأفضلها فكانت مراكبهم وطعامهم مع أنها أكثر البهائم شحوما ، وأطيبها لحوما ، وأرقها ألبانا ، وأقلها غائلةً ، وأحلاها مضغةً ، وإنه لا شيء من اللحمان يمالج ما يمالج به لحمها إلا استبان فضلها عليه « وأما تجاربهم » وأكل ُ بعضهم بعضاً وتركُهم الانقيادَ لرجل يسوسهم ويجمعهم فانما يفعل ذلك من يفعله من الأمم إذا أنست من نفسها ضعفاً وتخوفت نهوضَ عدوها إليها بالزحف وإنه إنما يكون في المملكة العظمية أهل بيت واحد يعرف فضلهم على سائر غيرهم فيلقون إليهم أمورهم ، وينقادون لهم بأزمتهم وأما العرب فإن ذلك كثير فيهم حتى لقد حاولوا أن يكونوا ملوكا أجمعين مع أنفتهم من أداء الخراج والوطف<sup>(٤)</sup> بالعسف وأما اليمن التي وصفها الملك فلمـــا أتى جدُّ الملك إليهـا الذي أتاه عند غلبة الحبش له على ملك متسق وأمر مجتمع فأتاه مسلوبًا طريداً مستصرخا قد تقاصر عن إيوائه ، وصغر في عينه ما شيد من بنائه ولولا

<sup>(</sup>۱) انعهد بين القوم وقيل العهد المحكم ، وقيل الشيء اليسير من العهد وفي حدث ابن سيرين: أنه كان يكره شراء سبى ( زابل ) بلد بالسند وقال ان عثمان ولث لهم ولثا اى اعطاهم شيئًا من العهد ، وقال الجوهرى الولث العهد بين القوم يقع من غير قصد ويكون غير مؤكد يقال ولث له عقدا (۲) غلق الرهن غلقا من باب تعب استحقه المرتهن فترك فكاكه وفي حديث « لايفلق الرهن بما فيه » اى لاستحقه المرنهن بالدين الذى هو مرهون به (٣) يقال خفرت بالرجل أخفر من باب ضرب غدرت به (٤) اى استحصال المال منهم بالجبر والظلم يقال سحابة وطفاء اى مسترخية الجوانب بكثرة مائها

ماوتر (١) به من يليه من العرب لمال إلى مجال ، ولو جد من يجيد الطعان ، ويغضب للأحرار ، من غلبة العبيد الأشرار . قال فمجب كسرى لما أجابه النعان به . وقال: إنك لأهل لموضعك من الرياسة في أهل إقليمك ولما هو أفضل ثم كساه من كسوته وسرحه إلى موضعه من الحيرة . فلما قدم النمان الحيرة وفي نفسه ما فيها مما سمع من كسرى من تنقص العرب وتهجين أمرهم. بعث إلى أكثم ابن صيني ، وحاجب بن زرارة التميميين · وإلى الحارث بن ظالم · وقيس بن مسعود البكريين ، وإلى خالد بن جعفر ، وعلقمة بن علاتة، وعامر بن الطفيل العامريين ، وإلى عمرو بن الشريد السلمي ، وعمرو بن معد يكرب الزبيدي ، والحارث ابن ظالم المرى ، فلما قدموا عليه في الخورنق قال لهم : قد عرفتم هذه الأعاجم وقرب جوار المرب منها وقد سمعت من كسرى مقالات تخوفت أن يكون لها غوراً ويكون إنما أظهرها لأمر أراد أن يتخذ به العرب خولا(٢) كبمض طاطمته (٢٠) في تأديتهم الخراج إليه كما يفعل بملوك الأمم الذين حوله ، فاقتص عليهم مقالات كسرى وما رد عليه . فقالوا : أمها الملك وفقك الله ماأحسن مارددت وأبلغ ما حججته به فمرنا بأمرك وادعنا إلى ما شئت · قال : إنما أنا رجل منكم وإنما ملكت وعززت بمكانكم وما يتخوف من ناحيتكم ، وليس شيء أحب إلى مما سدد الله به أمركم، وأصلح به شأنكم وأدام به عزكم ، والرأى أن تسيروا بجماعتكم أيها الرهط وَتَنْطَلَقُوا إلى كِسْرى فإذا دخلتم نَطَقَ كل رجل منكم بما حضره ليعلم أن العرب على غير ماظن أو حدثته نفسه . ولا يَنْطِقْ رجل منكم بما يُغْضِبُه فإنه ملك عظيم السلطان كثير الأعوان مترف معجب بنفسه ولا تنخزلوا له أنخزال الخاضع الذليل وليكن أمر بين ذلك تظهر به وثاقة حلومكم ، وفضل منزلتكم وعظيم أخطاركم ، وليكن أول من يبدأ منكم بالكلام أكثم بن صيني لسيّ حاله ، ثم تتابعوا على الأمر من منازلكم التي وضمتكم بها فإنما دعاني إلى التقدمة إليكم علمي

<sup>(</sup>۱) أخذ ثاره والترة كذلك (٢) أي عبيدا (٣) جمع طمطم بالكسر الذي في لسانه عجمة لايفصح

بجميل كُل رجل منكم على التقدُّم قبل صاحبه فلا يكونن ذلك منكم فيجد في آدابكم مطعنا فإنه ملك قادر مسلط . ثم دعا لهم بما في خزائنه من طرائف حُلل الملوك كل رجل منهم حُلَّة وعممه عمامة وختمه بياقوتة وأمر لكل رجل منهم بنجيبة مهرية وفرس نجيبة وكتب معهم كتابا : « أما بعد فإن اللك ألق إلى" من أمر العرب ماقد علم، وأجبتة بمـا قد فهم، بما أحببت أن يكون منه على علم ولا يتلجلج في نفسه أن أمة من الأمم التي احتجزت دونه بمملكتها وحمت مايليها بفضل قوتها تبلغها في شيء من الأمور التي يتعزز بها ذوو الحزم والقوة والتدبير والمكيدة وقد أوفدت أيها الملك رهطاً من العرب لهم فضل في أحسابهم وأنسابهم وعقولهم وآدابهم فليسمع الملك وليغامضعن جفاء إن ظهرمن منطقهم وليكرمني بإكرامهم وتعجيل سراحهم. وقد نسبتهم في أسفل كتابي هذا إلى عشائرهم » ، فخرج القوم في أهبتهم حتى وقفوا بباب كسرى بالمدائن ، ، فدفعوا إليه كتاب النمان فقرأه وأمر بإنزالهم إلى أن يجلس لهم مجلساً يسمع منهم فلما أن كان بعد ذلك بأيام أمر، مرازبته (١) ووجوه أهل مملكته فحضروا وجلسوا على كراسي عن يمينه وشماله ، ثم دعا بهم على الولاء والمراتب التي وصفهم النعان بها في كتابهوأقام الترجمان ليؤدي إليه كلامهم . ثم أذن لهم في الكلام. فقام أكثم بن صيني فقال :

إن أفضل الأشياء أعالمها ، وأعلى الرجال ملوكها ، وأفضل اللوك أعمها نفماً ، وخير الأزمنة أخصها ، وأفضل الخطباء أصدقها ، الصدق منحاة ، والكذب مهواة ، والشر لجاجة ، والحزم مركب صعب . والعجز مركب وطيء ،

<sup>(</sup>۱) جمع مرزبان بضم الزاى وهو رئيس الفرس تكلموا به قديما ، كذا في شفاء الغليل وفي لسبان العرب: وأما المرازبة من الفرس فمعرب ، وقال ابن برى حكى عن الأصمعى أنه يقال للرئيس من العجم مرزبان ومرزبران بالراء والزاى وأنشد في المعجم لبعض الشعراء :

والأرض فارس والاقليم بابل وال الى أن قال:

قد رتب الناس جم في مراتبهم

البدار داران ايوان وغمسدان والملك ملكان ساسان وقحطان اسلام مسكة والدنيسا خراسان

فمرزبان وبطريق وطاخان

آفة الرأى الهوى ، والعجز مفتاح الفقر ، وخير الأمور الصبر ، حسن الظن ورطة ، وسوء الظن عصمة ، إصلاح فساد الرعية خير من إصلاح فساد الراعي ، من فسدت بطانته كان كالغاص بالماء ، شر البلاد بلاد لا أمير بها ، شر الملوك من خافه البرىء . المرء يمجز لا محالة ، أفضل الأولاد البررة . خير الأعوان من لم يُراء بالنصيحة ، أحق الجنود بالنصر حَسُنت سريرته . يكفيك من الزاد ما بلغك المحل ، حَسْبكَ من شر سماعه (١) ، الصمت حكم ، وقليل فاعله . البلاغة الإيجاز ، من شدد نفّر ، ومن تراخى تألف. فتعجب كسرى من أكثم. ثم قال: ويحك يا أكثم ما أحكمك وأوثق كلامك ، لولا وضعك كلامك في غير موضعه . قال أكثم : الصدق ينبي ً عنك لا الوعيد . قال كسرى : لو لم يكن للعرب غيرك لكنى . قال أكثم : رُبًّ قول ، أنفذ من صَوَّل (٢) .

ثم قام حاجب بن زرارة النميمي فقال : وَرى زندك ، وعلت يدك ، وهيب سلطانك . إنَّ العربَ أمة قد غلظت أكبا دها ، واستحصدت مِرَّتها ، (") ومنعت درتها ، وهي لك وامقة (١) ما تألفتها ، مسترسلة ما لا ينتها ، سامعة ما سامحتها ، وهي العلقم مرارةً ، وهو الصاب(٥) غضاضةً ، والعسل حلاوةً ، والماء الزلال سلاسةً . نحن وفودها إليك ، وألسنتها لديك ، ذمَّتنا محفوظة ، وأحسابنا ممنوعة ، وعشائرنا فينا سامعة مطيعة ، إنْ نؤُبْ لك حامدين خيراً فلك بذلك عموم مَحْمَدتنا ، وإن نذم لم نخض بالذم دونها . قال كسرى : يا حاجب ما أشبه حجر التلال بألوان صخرها . قال حاجب : بل زئير الأسد بصولها . قال كسرى : وذلك .

<sup>(</sup>١) أي اكتف من الشر بسماعه ولا تعاينه ويجوز أن يريد يكفيك سماع الشر وان لم تقدم عليه ولم تنسب اليه مثل قالته فاطمة بنت الخرشب الانمارية أم الربيع بن زياد العبسى لما آراد قيس بن زهير اخذها براحلتها ليرتهنها بالدرع الَّتي كان ابنها أخذها منه ، يضرب عند العار والمقالة السيئة ويخاف منها كما في فرائد اللآل (٢) ويروى رب قول أشد من صول ، الصول: الحملة والوثبة عند الخصومة والحرب \_ يضرب عند الكلام يؤثر فيمن يواجه به وقد يضرب في ما يتبقى منه ، وأشد نعت قول كما في الفرائد للاحدب .

<sup>(</sup>٣) المرة بالكسرة القوة والشدة ، واستحصدت : استحكمت

<sup>(</sup>٤) أي محبة (٥) شجر مر

ثم قام الحارث بن عبار البكري فقال : دامت لك الملكة باستكال جزيل حظها ، وعلو سنائها ، من طال رشاؤه (١) كثر مُتْحُهُ ، ومن ذهب ماله قل منْحه (٢) تناقل الأقاويل يعرف اللب . وهذا مقام سيوجف<sup>(٣)</sup> بما تنطق به الركب وتعرف به كنه حالنا العجم والعرب ، ونحن جيرانك الأدنون ، وأعوانك العينون ، خيولنا جمَّة ، وجيوشنا فحمة . إنْ استنجدتنا فغير رُبض (٢) وإنْ استطرقتنا فغير جُهُضْ (٥) ، وإن طلبتنا فغير تُغَمُّض لا ننثني لذُعُر ، ولا تننكر لِدَهْر ، رماحنا طوال، وأعمارنا قصار، قال كسرى : أنفُس عزيزة والله ضعيفة . قال الحارث : أبها الملك وأنَّى بكون لضعيف عزة أو لصغير مهة . قال كسرى : لو قصر عمرك لم تستول على لسانك نفسك . قال الحارث : أيها الملك إن الفارس إذا حمل نفسه على الكتيبة مغرراً بنفسه على الموت فهي منية استقبلها ، وجنان استدرها ، والمرب تعلم أنى أبعث الحرب قدما وأحبسها ، وهي تصرف بها حتى إذا جاشت نارها ، وسعرت لظاها ، وكشفت عن ساقها ، جعلتُ مقادها رمحي ، وبرقها سيني ، ورعدها زئیری ، ولم أقصر عن خوض ضحضاحها(٦) . حتى أنغمس في عَمَرَات لحِجها ، وأكونَ فلكا لفرساني إلى بحُبوحة كبشها(٧) . فاستمطرها دما وأترك حاتها جزر السباع وكل نَسْرِ قشعُم (٨) . ثم قال كسرى لمن حضره من العرب : أ كذلك هو ؟ قالوا : فماله انطلق من لسانه . قال كسرى : ما رأيت كاليوم وفداً أحشد، ولا شهوداً أوفد .

ثم قام عمرو بن الشريد السلمى فقال: أيها الملك نم بالك ، ودام فى السرور حالك ، إن عاقبة الكلام متدرة . وإشكالَ الأمور معتبرة ، وفى كشير ثقلة ، وفى قليل بُلْغة (٩) . وفى الملوك سؤرَةُ العز ، وهذا منطِقُ له ما بعده ، شرف فيه

<sup>(</sup>۱) الرشاء: الحبل والجمع ارشية مثل كساء واكسيه ، والمتح: الاستقاء (۲) المنح العطاء (۳) وجف يجف وجيفا: اضطرب (٤) رجل ربض عن الحاجات والاسفار بوزن جنب لاينهض فيها (٥) أي فغير مانعين

<sup>(</sup>٢) الضّحضاح من آلماء الذي يظهر منه القمر (٧) بحبوحة الكان: وسطه (٨) قشعم كجعفر المسن من الرجال والنسور (٩) مايتبلغ به من العيش

من شرف، وخمل فیه من خمل، لم نأت لضیمك، ولم نفد لسخطك، ولم نتعرض لرفْدِك (۱) إن فى أموالنا منتقداً ، وعلى عزنا معتمداً ، إِنْ أَوْرِيْنا ناراً أثقبنا ، وإِنْ أَرْوَد (۲) دهر بنا اعتدلنا ، إلا أنا مع هذا لجوارك حافظون ، ولمن رامك كا فحون حتى يحمد الصدر ، ويستطاب الخبر . قال كسرى : ما يقوم قصد منطقك بإفراطك ، ولا مدحك بذمك ، قال عمرو : كنى بقليل قصدى هاديا ، وبأيسر إفراطي نحبراً ، ولم يلم من عزبت نفسه عما يعلم ، ورضى من القصد بما بلغ . قال كسرى : ما كل ما يعرف المرء ينطق به ، اجلس .

ثم قام خالد بن جعفر الكلابى فقال: أحضر الله الملك إسماداً ، وأرشده إرشاداً ، إن لكل منطق فرصة ، ولكل حاجة غصة : وعى المنطق أشد من عى السكوت . وعثار القول أنكأ من عثار الوعث أن وما فرصة المنطق عندنا إلا عانهوى ، وغصة المنطق عا لانهوى غير مستساغة ، وتركى ما أعلم من نفسى ويعلم من سمعنى أننى له مطيق أحبُ إلى من تكلفي ما أتخوف ويتخوف منى . وقد أوفدنا إليك ملكنا النعمان ، وهو لك من خير الأعوان ، ويغم حامل المعروف والإحسان ، أنفسنا بالطاعة لك باخعة ( ) ورقابنا بالنصيحة خاضعة ، وأيدينا لك بالوفاء رهينة . قال له كسرى : نطقت بعقل ، وسمرت بفضل . وعلوت بنبل .

ثم قام عُلقمة بن علائة العامرى فقال: نهجت لك سبل الرشاد ، وخضعت لك رقاب العباد ، إِنَّ للأَقاويل مناهج ، وللآراء موالج ، وللعويص مخارج ، وخير القول أصدقه ، وأفضل الطلب أنجحه ، إِنَّا وإِن كانت الحبة أحضرتنا . والوفادة قربتنا ، فليس من حضرك منا بأفضل ممن عزب عنك . بل لو قست كل رجل منهم وعامت

<sup>(</sup>۱) الرفد: العطاء (۲) أى رفق والا رواد الامهال وفى المثل: الدهر ارود مستبد أى لين المعاملة غالب على أمره (۳) المكان السهل الدهس تغيب فيه الاقدام والطريق العسر ووعث الطريق كسمع وكرم تعسر سلوكه واوعث وقع فى الوعث وأسرف فى المال . (٤) يقال بخع نفسه بخعا من باب نفسع قتلها من وجد أو غيظ وبخع لى بالحق بخوعا انقاد وبذله .

منهم ما علمنا ، لوجدت له فى آبائه دنيا أنداداً وأكفاءً كلهم إلى الفضل منسوب ، وبالشرف والسؤدد موصوف ، وبالرأى الفاضل والأدب النافذ معروف ، يحمى حماه ، ويروى نداماه ، ويذود أعداه ، لا تخمد ناره ، ولا يحترز منه جاره ، أيها الملك من يبل العرب يعرف فضلهم فاصطنع العرب فإنهم الجبال الرواسي عزا ، والبحور الزواخر طميا ، والنجوم الزواهر، شرفا ، والحصى عدداً ، فإن تعرف لهم فضلهم يعز وك ، وإن تستصر خهم لا يخذلوك ، قال كشركى وَخشِي أن يأتى منه كلام يحمله على السخط عليه : حَسْبُك ، أبلغت وأحسنت .

ثم قام قيس بن مسمود الشيباني فقال : أطاب الله بك المراشد ، وجنبك المسائب ، ووقاك مكروه الشصائب (١) ما أحقنا إذ أتيناك بإسماعك ما لا يحنق صدرك ، ولا يزرع لنا حقْداً في قلبك ، لم نقدم أيها الملك لمساماة ، ولم ننتسب لماداة ، ولكن لتعلم أنت ورعيتك ومن حضرك من وفود الأمم أنا في المنطق غير محجمين ، وفي الناس غير مقصرين ، إن جورينا فغير مسبوقين ، وإن سومينا فغير مغلوبين ، قال كسرى : غير أنكم إذا عاهدتم فغير وافين ، وهو يعرض به في تركهالوفاء بضمانه السواد ، قال قيس : أيها الملك ما كنت في ذلك الاكوافي غدر به أو كافر أخفر بذمته . قال كسرى : ما يكون لضميف ضمان ولا لذليل خفارة . قال قيس : أيها الملك ما أنا فيا أحفر من ذمتي أحق بإلزامي المار منك فيا قتل من رعيتك ، وانتهك من حرمتك ، قال كسرى : ذلك من المار منك فيا قتل من رعيتك ، وانتهك من حرمتك ، قال كسرى : ذلك من كيف رأيت حاجب بن زُرارة لم يحكم قواه فيبرم ويعهد فيوفي ويعد فينجز . قال : وما أحقّه بذلك وما رأيته إلا لى . قال كسرى : القوم بزل فأفضلها أشدها .

ثم قام عامر بن الطفيل المامرى فقال . كثر فنون المنطق وليس القول أعمى من حِنْدِس الظلماء ، وإنما الفخر في الفعال ، والعجز في النجدة ، والسؤدد مطاوعة

<sup>(</sup>١) أي الشدائد .

القدرة ، وما أعلَمكَ بقدرنا ، وأبصرك بفضلنا ، وبالحرى إن أدالت الأيام ، وثابت الأحلام ، أن تحدث لنا أموراً لها أعلام . قال كسرى : وما تلك الأحلام ؟ قال مجتمع الأحياء من ربيعة ومضر ، على أمن يذكر ، قال كسرى : وما الأمر الذي يذكر ؟ قال كسرى : متى الذي يذكر ؟ قال كسرى : متى تكاهنت يا ابن الطفيل ؟ قال : لست بكاهن ، ولكنى بالرمح طاعن . قال كسرى : فإن أتاك آت من جهة عينك العوراء ما أنت صانع ؟ قال : ماهيبتى في قفاى بدون هيبتى في وجهى وما أذهب عينى في عبث ولكن مطاوعة العبث .

ثم قام عمرو بن معد يكرب الزبيدى فقال: إنما المراه بأَ صُغَرَيْه قلبِهِ ولسانِهِ ، (۱) فبلاغ المنطق الصواب ، وملاك النجدة الارتياد ، وعفو الرأى خير من استكراه الفكرة ، وتوقيف الخبرة ، خبر من اعتساف الحيرة ، فاجتبذ (۲) طاعتنا بلفظك ، واكتظم بادرتنا بحلمك (۳) وألن لنا كَنَفَكَ (نا يسلس لنا قيادنا (٥) ، فإنا أناس لم يوقس صفاتنا قراع مناقير مَنْ أراد لنا قضما ، ولكن معنا حمانا من كل من رام لنا هضما .

ثم قام الحارث بن ظالم المرى فقال : إنَّ من آفة المنطق الكذب ، ومن

<sup>(</sup>۱) هما القلب واللسان لصغر حجمهما وقيل سميا بذلك لانهما أكبر مافى الانسان معنى وفضلا من باب التصغير للتعظيم كانه قيل المرء يقوم معانيه بهما أو يكمل بهما ، قاله شقة بن ضمرة حين قال له النعمان بن المنذر: لان تسمع بالمعيدى خير من ان تراه ، فقال ابيت اللعن ان الرجال ليسوا بجزر تراد منها الاجسام وانما المرء باصغريه قلبه ولسانه ان قال قال بلسان وان قاتل قاتل بجنان ، فلما رأى المنذر عقله وبيانه سماه باسم ابيه ضمرة فقيل ضمرة بن ضمرة . (٢) الجبد والاجتباذ: الجذب . (٣) يقال كظم غيظه يكظمه كظما: اجترعه كما في الصحاج وقيل رده وحبسه واحتمل سسبه وصبر عليه وهو مجاز مأخوذ من كظم البعير الجرة ومنه قوله تعالى: «والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس » والبادرة : ما يبدر من حدتك في الغضب بلغت الغاية في الاسراع من قول أو فعل وبادرة الشر ما يبدرك منه الخشى عليك بادرته وبدرت منه بوادر غضب أي خطأ وسقطات عندما احتد وقال النابغة:

ولا خير في حلم اذا لم تكن له بوادر تحمى صفوه ان يكدرا (٤) الكنف بفتحتين: الجانب . (٥) يقال فلان سلس القياد وصعبه وهو على المثل أي يتابعك على هواك كما في الاساس ، وفي حديث على (رض): فمن اللهج باللذة السلس القياد .

لؤم الأخلاق المَلَق ، ومن حطل الرأى خفة الملك السلط ، فإنْ أعلمناك أنَّ مواجهتنا لك عن اثتلاف ، وإيفادَنا لك عن تصاف ، ما أنت لقبول ذلك منا بخليق ، ولا للاعتماد عليه بحقيق ، ولكن الوفاء بالعهود ، وأحكام وَلَث العقود ، والأمر بيننا وبينك معتدل . ما لم يأت من قبلك ميل أو زلل . قال كسرى : من أنت ؟ قال الحارث بن ظالم. قال : إن في أسماء آبائك لدليلا على قلة وفائك ، وأن تكون أولى بالغدر ، وأقرب من الوزر . قال الحارث : إن في الحق مغضبة ، والسروالتغافل ، ولن يستوجب أحد الحلم إلا مع القدرة ، فلتشبه أفعالك مجلسك ، قال كسرى : هذا فتى القوم . ثم قال كسرى : قد فهمتُ ما نَطَقَت به خطباؤكم : وتفنن فيه متكلموكم ، ولولا إنى أعلم أن الأدب لم يثقف أُودَكم (١) ولم يحكم أمركم ، وإنه ليس لكم ملك يجمعكم فتنطِقُون عنده منطق الرعية الخاضعة الباخعة. فنطقتم بما استولى على ألسنتكم ، وغلب على طباعكم ، لم أجز لكم كثيراً مما تكامتم به ، وإنى لأكره أن أُجْبِهَ وفودى أو أحنقَ صدورَهم ، والذى أحب من إصلاح مدبركم ، وتألف شواذكم ، والإعذار إلى الله فيما بيني وبينكم ، وقد قبِلت فيما كان في منطقكم من صواب، وصفحت عما كان فيه من خلل، فانصرفوا إلى ملكم فأحسنوا مؤازرته ، والتزموا طاعته ، وادعوا سفهاءكم ، وأقيموا أُودَهُم ، وأحسنوا أدمهم ، فإن في ذلك صلاح العامة .

### كلام لابن المقفع فى فضل العرب

روى أبو العيناء الهاشمي عن الفخدي عن شبيب بن شبة قال: كنا وقوفا بالميربد موضع بالبصرة وكان المربد مألف الأشراف ، إذ أقبل ابن المقفع فبشبشنا (٢) به وبدأناه بالسلام فرد علينا السلام، ثم قال: لو مِلْتُم إلى نيروز

<sup>(</sup>١) يقال ثقفته بالتشديد أي اقمت المعوج منه ، والاود الاعوجاج .

<sup>(</sup>٢) قال يعقوب يقال لقيته فتهشبش بي واصلها تبشش بي فابداوا من السين الوسطى باء كما قالوا تجفف .

وظلها الظليل ، وسُورها المديد ، ونسيمها المجيب ، فعودتم أبدانكم تمهيدَ الأرض ، وأرحتم دوابكم من جهد الثقل ، فإن الذي تطلبونه لم تفلتوه ، ومهما قضى الله لكم من شيء تنالوه ، فقبلنا وملنا فلما استقربنا المكان ، قال لنا أيُّ الأمم أعقل ؟ فنظر بعضنا إلى بعض فقلنا : لعله أراد أصله من فارس فقلنا : فارس فقال ليسوا فنظر بعضنا إلى بعض فقلنا : لعله أراد أصله من فارس فقلنا : فارس . فقال ليسوا بذلك إنهم ملكوا كثيراً من الأرض ، ووجدوا عظياً من الملك ، وغلبوا على كثير من الخلق ، ولبث فهم عقد الأم ، في استنبطوا شيئًا بعقولهم ، ولا ابتدءوا باق حكم في نفوسهم . قلنا : فالروم . قال : أصحاب صنعة . قلنا : فالصين . قال: أصحاب طرفة . قلنا: فإلهند . قال : أصحاب فلسفة . قلنا : السودان . قال: شر خاق الله • قلنا الترك . قال: كلاب مختلسة . قلنا : الخزر • قال: بقرسائمة قلنا : فقل . قال : العرب . قال فضحكنا قال : أما إنى ما أردت موافقتكم ، ولكن إذ فاتنى حظى من النسبة ، فلا يفوتني حظى من المعرفة . إنّ العرب حكمت على غير مثال مثل لها ، ولا آثار أثرت ، أصحاب إبل وغنم ، وسكان شعر وأدم ، يجود أحدهم بقوته ، ويتفضل بمجهوده ، ويشارك في ميسوره ومعسوره ، ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة ، ويفعله فيصير حجة ، ويحسن ماشاء فيحسن ، ويقبح ما شاء فيقبح ، أدَّبتهم أنفسهم ورفعتهم همهم وأعلتهم قلوبهم وألسنتهم ، فلم يزل حباء الله فيهم ، وحباؤهم في أنفسهم ، حتى رفع لهم الفخر ، وبلغ بهم أشرف الذكر ، وختم لهم بملكهم الدنيا على الدهر ، وافتتح دينه وخلافته بهم إلى الحشر على الخير فيهم ولهم ، فقال سبحانه « إِنَّ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » ، فمن وضع حقّهم خسر ، ومن أنكر فضلهم خصم ، ودفع الحق باللسان ، أكبت للجنان .

### مذهب الشعوبية في العرب وابطاله

الشعوبية فرقة من الناس ذهبوا إلى تصغير شأن العرب . وإنهم لايرون لهم

فضلا على غيرهم من سُمُّوا بذلك لانتصارهم للشعوب التي هي مغايرة للقبائل . فقد قال جمع من المفسرين في قوله تعالى (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجملناكم شعوبا وقبائل ) : إِن القبائل للعرب ، والشعوب للعجم ، ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب ، ومنهم أبو عبيدة وكان يرى رأى الخوارج وقد ألف كتابا في مثالب العرب وابن غَرَسية وله رسالة فصيحة في تفضيل العجم على العرب وقد رد عليه علماء الأندلس بعدة رسائل . قال أبو عبيد البكرى في شرح أمالي القالى : كتاب مثالب العرب أصله لزياد بن أبيه فإنه ل ادعى أبا سفيان أباً علم أن العرب لاتقر له بذلك مع علمهم بنسبه فعمل كتاب المثالب . وألصق بالعرب كل عيب وعار وباطل وإفك وبهت . ثم ثني على ذلك الهيثم بن عدى وكان دعياً فأراد أن يعر أهل الشرف تشفياً منهم ثم جدد ذلك أبو عبيدة معمر بن المثنى وزاد فيه لأن أصله كان يهوديا ، أسلم جده على يدى بعض آل أبى بكر فانتمى إلى ولاء تيم ، ثم نشأ غليلان الشعوبي الوراق وكان زنديقاً تنوياً لايشك فيم فعمل لطاهر بن الحسين كتابا خارجا عن الإسلام بدأ فيه بمثالب بني هاشم وذكر مناكحهم وأمهاتهم ثم بطون قريش ثم سائر العرب ونسب إليهم كل كذب وزور ووضع عليهم كل إفك وبهتان ووصله عليه طاهر بثلاثين ألفا . وأما كتاب المثالب والمناقب الذي بأيدى الناس اليوم فإنما هو للنضر ابن شميل الحميرى ، وخالد بن سلمة الخزومى ، وكانا أنسب أهل زمانهما أمرها هشام بن عبد الملك أن يبينا مثالب العرب ومناقبها ، وقال لهما ولمن انضم إليهما : دعوا قريشاً بما لها وما عليها فليس لقرشي في ذلك الـكتاب ذكر انتهى وكثير من الأعاجم يرى هذا الرأى ، روى عن بديع الزمان الهمذاني أنه قال: كنت عند الصاحب كافي الكفاة أبي القاسم إسمعيل بن عباد يوما وقد دخل عليه شاءر من شعراء العجم ، فأنشده قصيدةً يفضل فيها قومه على العرب ويذمهم وهي :

غنينا بالطبول عن الطاول وعن عنس عذافرة ذمول (۱) وأذهلني عقار عن عقار فقي است أم القضاة مع العدول وأذهلني عقار عن عقار فقي است أم القضاة مع العدول فلست بتبارك إيوان كيشرى لتوضح أو ليحو مل فالدَّخُول (۲) وضب بالفلا ساع وذئب بها يَعْوى وليث وسط غيل (۱) يسلّون السيوف لرأس ضب حراشاً بالغداة وبالأصيل (۱) إذا ذَبَحُوا فذلك يومُ عيد وإن نَحَروا فقي عرس جليل أما لو لم يكن للفرس إلا نجار الصاحب القرقم النبيل (۵) لكان لهم بذلك خدير غير وجيلهم بذلك خدير جيل فلما وصل إلى هذا الموضع من إنشاده قال له الصاحب: فذاك. ثم اشرأب (۲) ينظر إلى الزوايا وأهل المجلس وكنت جالساً في زاوية من البهو (۷) فلم يركن فقال: ابن أبي الفضل. فقمت و قبلّت الأرض وقلت: أمرك. وقال: أجب عن ثلاثتك قلت: وما هي ؟ قال: أدبك ونسبك ومذهبك. فقلت: لا فسحة للقول ولا راحة للطبع إلا السرد كما تسمع. ثم أنشدت أقول:

أراك على شفا خطر مهول عا أودعت لفظك من فضول تريد على مكارمنا دليلاً متى احتاج النهار إلى دليل ؟ ألسنا الضاربين جزى عليكم وإن الجزى أولى بالذَّليل متى قرع النابر فارسى متى عَرَف الأَغَرَّ من الحجول

<sup>(</sup>۱) العذافر كعلابط الاسد والعظيم الشديد من الابل ، والذمول الناقة التى تذمل فى سيرها والذميل السير اللين ماكان أو فوق العنق . (۲) يشير بهذا إلى ما قاله أمرؤ القيس فى معلقته وهو :

قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل فتوضح فالقراة لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمأل

وكل هذه أسماء مواضع . (٣) الفلا جمع فلاة وهي القفر » والفيل : موضع الاسد . (٤) حرش الضب : صاده ، والاصيل : العشي .

<sup>(</sup>٥) النجار بالكسر الاصل ، والقرم: السيد . (١) يقال اشراب اليه مد عنقه لينظر أو ارتفع الاسم الشرابيبة كالطمأنينة . (٧) البهو البيت المقدم أمام البيوت .

متى عَرَفَتْ وأنت بها زعيم - أكفُّ الفُرس أعراف الخيول الخيول على قَحْطاَنَ والبيت الأصيل (١) على قَحْطاَنَ والبيت الأصيل وتفخر أنَّ مأكولاً ولبساً وذلك غرُ ربّاتِ الخجولِ ففاخرهن في خد السيل وفرع في مفارقها رسيل وأجدُ من أبيك إذا تربّا عُراة كالليوثِ على الخيولِ

قال: فلما أتممت إنشادي التفت إليه الصاحب وقال له: كيف رأيت، قال لو سمعت به ما صدقت. قال : فإذاً جائرتك جوازك إن رأيتك بعد هذا ضربت عنقك . ثم قال : لا أدرى أحداً يفضل العجم إلا وفيه عرق من المجوسية ينزع إليه . (٢) والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاق إما في الاعتقاد وإما في العمل المنبعث عن هوى النفس مع شبهات اقتضت ذلك ، ولهذا جاء في الحديث « حب العرب إيمان وبغضهم نفاق » ، مع أن الكلام في هذه المسائل لا يكاد يخلو عن هوى النفس من الطرفين، وهــذا في الشريعة محرم في جميع المسائل ، فإن الله تمالي قد أمر المؤمنين بالاعتصام بحبل الله ونهاهم عن التفرق والاختلاف وأمرهم بإصلاح ذات البين : وفي الحديث : مثل المؤمنين في توادُّهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحتى . وفي حديث آخر : لا تقاطعـــوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللهِ إخوانًا كما أمركم الله تعالى . وإنى لا أعجب من غير المسلمين إذا نازع في هذه السألة ، وإنما العجب ممن يلتزم أمر الشريعة ويخالف فيما سمعت من فضل العرب مع ما ورد من النصوص الصريحة في ذلك. فقد روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن العباس رضي الله تمالي عنه ، قال : بلغ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بمض ما يقول الناس ، قال فصعد المنبر فقال :

<sup>(</sup>۱) الماضفان اصول اللحيين عند منبت الأضراس ، والهجر بالضم القبيح من الكلام . (۲) أي يميل اليه .

من أنا ؟ قالوا: أنت رسول الله · فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ، إِنَّ الله خلق الخِلق فجعلني في خير خلقه ، وجعلهم فرقتين ، فجعلني في خير فرقة ، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة ، وجعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بيتاً ، فأنا خيركم بيتاً وخيركم نفساً . . فأخبر صلى الله تعالى علىيه وسلم أنه ما انقسم الخلق فريقين إلا كان هو في خير الفريقين . وقوله في الحـــديث خلق الخلق فجملني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة يحتمل شيئين · أحدهما: أن الخلق هم الثقلان أى الجن والإنس أو هم جميع ما خلق في الأرض وبنو آدم خيرهم . وإن قيل بعموم الخلق حتى تدخل فيه الملائكة ففيه تفضيل جنس بني آدم على جنس الملائكة وله وجه صحيح ، ثم جعل بني آدم فرقتين وها العرب والعجم ، ثم جعل العرب قبائل ، فكانت قريش أفضل قبائل العرب ، ثم جعل قريشاً بيوتاً ، فكانت بنو هاشم أفضل البيوت . ويحتمل أنه أراد بالخلق بني آدم ، فكان في خيرهم – أي في ولد إبراهيم أو في المرب – ثم جعل بني إبراهيم فرقتين ، بني إسماعيل ، وبني إسحاق ، وجعل العرب عدنان وقحطان ، فجعلني في بني إسماعيل في بني عدنان ، ثم جعل بني إسماعيل وبني عدنان قبائل ، فجعلني على غيرهم ، ولهـــذا وردت أخبار صحيحة في محبتهم والاعتناء بشأنهم منها: أن حب العرب إيمان وبفضهم كفر . من أحب العرب فقد أحبني ، ومن أبغض العرب فقد أبغضني . ومنها : من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي . وذلك لأن الغش للنوع لا يكون مع محبتهم بل لا يكون إلا مع استخفاف أو بغُض . ومنها : أحبوا العرب لثلاث لأنى عربى ، والقرآن عربى ، ولسان أهل الجنة عربي . وروى الترمذي عن سلمان الفارسي رضي الله تمالي عنه أنه قال : فضلتمونا يامعشر العرب باثنتين لا نؤمكم ولا ننكح نساءًكم . وهذا مما احتج به أكثر الفقهاء الذين جعلوا العربية من الكفاءة بالنسبة إلى العجمى ، واحتج

به أحمد في إحدى الرواتين على أن الكفاءة ليست حقًّا لواحد معين بل هي من الحقوق الطلقة في النكاح حتى إنه يفرق بينهما عند عدمها . واحتح أصحاب الشافعي بهذا على أن الشرف مما يوجب التقديم في الصلاة . وذكر أبو محمد حرب ان إسماعيل الكرماني" صاحبُ الإمام أحمد في وصفه للسنة التي قال فنها هــــذا وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والشام وغيرهم عليها ، فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق . وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم . وكان من قولهم : إن الإيمان قولُ وعملُ ونية وساق كلاماً طويلا إلى أن قال : ونعرف للعرب حقَّها وفضلها وسابقتها ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : حبُّ العرب إيمان وبغضهم نفاق ، ولا نقول بقول الشعوبية وأرذال الموالى الذين لا يحبون العرب ولا يقرون بفضلهم ، فإن قولهم بدعة وضلال ، عند ذوى الفضل والكمال. انتهى. والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، وللحافظ العراقي رسالةُ ۚ في ذلك سماها ( القُرب في محبة العرب ) . وكذا لغيره من العلماء المتقدمين:

#### \* \* \*

### شبر الشعوبية وإبطالها

قالت الشعوبية: إنا ذهبنا إلى العدل والتسوية وإن الناس كلهم من طينة واحدة وسلالة رجل واحد، واحتججنا بقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المؤمنون إخوة تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. وقوله في حجة الوداع وهي خطبته التي ودع فيها أمته وختم نبوته: أيها الناس إن الله تعالى أذهب عنكم نخوة الجماهلية وفخرها بالآباء كلكم لآدم، وآدم من تراب،

اليس لمربى على عجمي فضل إلا بالتقوى . وهـذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام موافق لقوله تمالى ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) فأبيتم إلاَّفخْراً وقلتم لا تساوينا العجم وإن تقدمتنا إلى الإسلام ثم صلت حتى تصير كالحنيّ وصامت حتى تصير كالأوتار . ونحن نسامحكم ونجيبكم إلى الفخر بالآباء الذي نهاكم عنه نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم إذ أبيتم إلاّ خلافه وإنما نجيبكم إلى ذلك لإتباع حديثه وما أمر به صلى الله تعالى عليه وسلم فنرد عليكم حجتكم في المفاخرة ونقول : أخبرونا إن قالت لكم العجم هل تعدون الفخر كله أن يكون ملكا أو نبوة ؟ فإن زعمتم أنه ملك ، قالت لكم : وإن لنا ملوك الأرض كلها من الفراعنة والنماردة والعمالقة والأكاسرة والقياصرة ، وهل ينبني لأحد أن يكون له مثل ملك سلمان عليه الصلاة والسلام الذي سخرت له الإنس والجن والطير والريح وإنما هو رجل منا ؟ أم هل كان لأحد مثل ملك الإسكندر الذي ملك الأرض كلها وبلغ مطلع الشمس ومغربها وبني رَدْماً (١) من حديد ساوى به بين الصَّدَفْين (٢) وسجن وراءَه خلقاً من الناس تربو على خلق الأرض كلها كثرة ؟ يقول الله عز وجل : (حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ) (٣) ، فليس شيء على كثرة عددهم من هذا وليس لأحد من ولد آدم مثل آثاره في الأرض ولو لم يكن إلا منارة إسكندرية التي أسسها في قمر البحر وجعل في رأسها مرآة يظهر البحر كله في زجاجها . وكيف ومنا ملوك الهند الذين كتب أحسدهم إلى عمر بن عبد العزيز من ملك الأمسلاك الذي هو ابن ألف ملك ، والذي تحته بنت ألف ملك ، والذي في مربطه ألف فيل ، والذي له نهران ينبتان المود والفُوَّة والجوز والكافور الذي يوجد ريحه على اثني عشر ميــــلا ، إلى

<sup>(</sup>۱) هوالسد بین یاجوج وماجوج . (۲) الصدفانناحیتان و قواله عزوجل ساوی بین الصدفین ای ما بین الناحیتین من الجبل .

<sup>(</sup>٣) الحدب بفتحتين ماارتفع من الارض، وينسلون أي يسرعون من النسلان وهو مقاربة الخطو مع الاسراع كمشى الذئب اذا اسرع يقال مر الذئب ينسل ويعسل .

ملك العرب الذي لا يشرك بالله شيئًا . أما بعد فإني أردتُ أن تبعث إلى وجلا يعلمني الإسلام ويوقفني على حدوده والسلام . . . وإنْ زعمتم أنه لا يكون الفخر إِلا بنبوة فإن منَّا الأنبياء والمرسلين قاطبةً من لدُنْ آدم ما خلا أربعةً هوداً وصالحاً واسماعيل ومحمداً عليهم الصلاة والسلام . ومنا المُصْطَفُون من العالمين آدم ونوح وهما العنصران اللذان تفرع منهما البشر فنحن الأصل وأنتم الفرع ، وإنما أنتم غصن من أغصاننا فقولوا بعــد هذا ما شئتم وادعوا . ولم تزل الأمم كلها من الأعاجم في كل شق من الأرض لها ملوك تجمعها ومدائن تضمها وأحكام تدين بها وفلسفة تنتجها وبدائع تفتقها فى الأدوات والصناعات ، مثل صنعة الديباج وهي أبدع صنعة ، ولعب الشطرنج وهي أشرف لعبة ، ورمانة القبان التي يوزن بها رطل واحد ومائة رطل ، ومثل فلسفة الروم فىذات الخلق والقانون والإصطرلاب الذي يعدل به النجوم ويدرك به علم الأبعاد وَدُورَانِ الأَفلاك وعلم الكسوف وغير ذلك من الآثار المتقنة ، ولم يكن للعرب مَلكُ يجمع سوادَ ها ويضم قَوَاصِيهَا ، ويقمع ظالمها وينهى سفيهها ، ولا كان لها قط نتيجة في صناعة ولا أثر في فلسفة إلا ما كان من الشعر . وقد شاركتها فيه العجم ، وذلك أن للروم أشعاراً عجيبة قائمة الوزن والعروض فما الذي تفتخر به العرب على العجم فإنما هي كالذئاب العادية ، والوحوش النافرة ، يأكل بعضها بعضاً وينير بعضها على بعض . فرجالها موثقون في حَلَق الأُسر ، ونساؤها سبايا مردفات على حقائب الإبل ، فإذا أدركهن الصريخ استنقذن بالعشي ، وقد وطئن كما توطأ الطريق الْمَهْيَع ، (١) فخر بذلك شاعر فقال : وأوثق عند المردفات عشية (٢) فقيل له ويحك وأيُّ فخر أن تلحق بالعشى وقد نكحن وامتهن . وقال جرير يعير بني دارم بغلبة قيس عليهم وم رحرحان :

و رحرحان غداةً كُبِّلَ معبد نُكِحَتْ نساؤكُمُ بغير مُهور

<sup>(</sup>١) الواسع الواضح . (٢) تمامه : لحاقا اذا ما جرى السيف مانع .

#### وقال عنترة لامرأته

إن الرِجال لهم إليك وَسيلة مَ أَنْ يَأْخَذُوكُ تَكَحَلَى وَنَخَسَّى وَأَنَا الْمَرُو الْنَ يَأْخَذُونَى عَنْوة أَوْنُ إلى شدِّ الرِكاب وأجنب ويكون من كبك القمود ورحله وابن النعامة عند ذلك من كبي أراد بابن النعامة ، باطِنَ القدم . وسبى ابن هبولة الغساني امرأة الحارث بن عمرو الكندي فلحقه الحارث فقتله وارتجع المرأة ، وقد كان نال منها فقال لها : هل كان أصابك ؟ قالت : نعم والله فما اشتملت النساء على مثله . فأوثقها بين فرسين ، م استحفزها حتى قطعاها ، وقال في ذلك :

كُل أَنْنَى وإِنْ بدا لك منها آيةُ الود حبها خَيْتُعُورُ (١)
إِنَّ مَنْ غَرَّهُ النساء بودٍ بعد هندٍ كِاهلُ مُغْرُورُ وسبت بنو سليم ريحانة أخت عمرو بن معد يكرب فارس العرب ، فقال فيها عمرو : أمن (ريحانة) الداعى السميع يُورِّدُ قنى وأصحابي هجوع وفيها بقول :

إذا لم تستطع أمراً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع (٢) وأغار الحوفزان على بنى منقذ بن زيد مناة فاحتمل الزرقاء من بنى ربيع بن الحارث فأعجبته وأعجبها فوقع بها ، ثم لحقه قيس بن عاصم فاستنقذها وردَّها إلى أهلها بعد أن وقع بها . فهذا كان شأن العرب والعجم فى جاهليتها ، فلما أتى الله بالإسلام كان للعجم شطر الإسلام . وذلك أن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم بعث إلى الأحمر والأسود من بنى آدم ، وكان أول من تبعه حر وعبد ، واختلف الناس

<sup>(</sup>١) الخيتعور: السيئة الخلق وكل ما لا يدوم على حالة .

<sup>(</sup>٢) قال الدمامينى : يحكى أن شخصا سأل الخليل أن يقرأ عليه علم العروض فاقام مدة يختلف اليه للقراءة ولم يحصل شيئًا فأعيا الخليل أمره ولم ير أن يواجهه بالمنع حياء منه فقال له يوما وقد حضر للقراءة قطع قول الشاعر أذا لم تستطع البيت ففطن الرجل ألى ما اراده الخليل فانصرف ولم يعد ، وأنا أعجب ممن تفطن لمثل هذا كيف يصعب عليه فن العروض مع سهولته والله مقدر الامور .

فيهما فقال قوم: أبو بكر ، وبلال . وقال قوم: على وصُهيّب . ولى احتضر عُمَرُ ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه قدم صهيباً على الهاجرين والأنصار فصلى بالناس وقال له: استخلف . فقال : ما إخالني ممن أستخلف ، فذكر له الستة من أهل حراء فكلهم طعن عليه ، ثم قال لو أدركت سالماً مولى أبى حذيفة حياً لا الشككت فيه ، فقال في ذلك شاعر العرب:

هذا صُهُيْبُ أَمَّ كُلَّ مُهَاجِرٍ وعلا جميع قبائل الأنصارِ للم يرض منهم واحداً لصلاتنا وهُمُ الهداة وقادة الآخيارِ هذا ولو كان الثرم سالم حيًّا لنال خلافة الأمصارِ مازال هذى العجم تحيا دوننا إن العريب لني عَمىً وخسارِ

وفال بجير يعيّر العرب باختلافها في النسب واستلحاقها للأدعياء:

زعمتم بأن الهند أولادُ خندف وبينكُمُ قربى وبين البرابر وديلمُ من نَسْلِ ابن ضبَّةَ باسل وبرجان من أولاد عمرو بن عامر فقد صار كلُّ الناس أولادَ واحد وصاروا سواءً فى أصولِ المناصر بنو الأصفرِ الأملاك أكرمُ منكم وأولى بقربانا ملوك الأكاسر أتطمع فى صهرى دَعِيًّا مجاهراً ولم تر ستراً من دعي مُجاهرٍ وتشتم لؤماً رهطه وقبيله وتمدح جهلا طاهراً وابن طاهر

وقال الحسن بن هانيء على مذهب الشعوبية :

وجاورت تَوْماً ليس يبنى وبينهم أواصِرُ إلاّ دعوة وبطونُ إذا ما دعى باسمى العَرِيفُ أجبتُهُ إلى دعوة مما على يهونُ لارد عمان بن المهلّب بزوة إذا افتخر الأقوام ثم تلينُ وبكر برى أن النبوة أنزلت على مسمع فى البطن وهو جنينُ وقالت تميم : لا نَرى أن واحداً كأحنفنا حتى الماة يكونُ

فلا لمت قيسا بمدها في قتيبة إذا افتخروا إن الحديث شجون (١) ردّ ابن ُقتَيْبة على الشعو بية

قال ابن قتيبة في كتاب تفضيل العرب: وأما أهل النسوية فان منهم قوماً أخدوا ظاهر بمض الكتاب والحديث فقضوا به ولم يفتشوا عن معناه ، فذهبوا إلى قوله عز وجل : (يا أيها الناسُ إِنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجملناكم شعوبا وقبائلَ لتعارفوا إن أكرَمَكُمْ عِنْدَ الله أتقاكم ) . وقوله : ﴿ إنَّمَا المؤمنونَ إَخُوةٌ فأَصْلِحُوا بين أخو ْيكم ﴾. وإلى قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع : ( أيها الناس إن الله قد أَذْهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخر ها بالآباء ليس لعربي على عجمى فخرْ ۚ إِلا بالتقوى ، كَأُـكُم لآدام وآدم من تراب ) . وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( المؤمنون تتكافأً دماؤهم ويسمى بذمتهم أدناهم وهم يدُ على من سواهم ) . وإنما الممنى في هذا أن الناس كلهم من المؤمنين سواء في طريق الأحكام والمنزلة عند الله تمالى والدار والآخرة ، لوكان الناس كلُّهم سواءَ فى أمور الدنيا ليس لأحَدٍ فضلْ^ إلا بأم الآخرة لم يكن في الدنيا شريف ولا مشروفٌ ، ولا فاضل ولا مفضول ، فما معنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ﴿ إِذَا أَتَا كُمْ كُرِيمُ قَوْمٍ فَأَكُرِ مُوهُ ﴾ . وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( أقيلوا ذوى الهيهآت عثراتهِم ۖ ) . وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم في قيس ابن عاصم : ( هذا سيد الوَبَرَ ) . وكانت العرب تقول : ( لا يزال الناس بخير ما تباينوا فإذا تساوَوْا هلكوا ) . تقول . لا يزالون بخير ما كان فيهم أشراف وأخيار فإذا جملوا كلهم جملة واحدة هلكوا . وإذا ذمَّت الَمربُ قوماً قالوا : « سواسية كأسنان الحار » . (٢) وكيف يستوى الناس في فضائلهم والرجل الواحد لا يستوى فى نفسه أعضاؤه ولا تتكافأ مفاصله ، ولكن لبعضها الفضل على بعض ،

<sup>(</sup>۱) هذا مشل ولفظه: الحديث ذو شجون أى ذو طرق الواحد شهب بسكون الجيم ، يضرب هذا المثل فى الحديث يتذكر به غيره ، وأول من قاله ضبة بن اد بن طابخة بن اياس ابن مضر ، وقصته مذكورة فى كتب الامثال فلتراجع . (۲) قال فى الصحاح هما فى هذا الأمر سواء ، وأن شئت سواآن وهم سواء للجمع وهم اسواء وهم سواسية مثل يمانية على غير قياس ، وفى

وللرأس الفضل على جميع البدن بالعقل والحواس الخمس وقالوا: القلب أمير الجسد ، ومن الأعضاء خادمة ومنها محدومة ، ثم قال: ومن أعظم ما ادَّعت الشعوبية فخرهم على الله تعالى عليه وسلم: « ولا تفضلونى على العرب بآدم عليه السلام ، ويقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: « ولا تفضلونى عليه فإنما أنا حسنة من حسناته » . ثم فخرهم بالأنبياء أجمعين وأنهم من العجم غير أربعة هود وصالح وإسمعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام ، واحتجوا بقول الله عزوجل: ( إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمر ان على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ) . ثم فخروا بإسحق بن إبراهيم وأنه لسارة: وأن إسمعيل لِأَمة تسمى هاجر . وقال شاعره:

فى بلدة لم تصل عُكُلُّ بها طُنُباً ولا خِبا، ولا عَكُّ وَهَمْد انُ (١) ولا لجرْم ولا نهد بها وطن ولكنها لبنى الأحرار أوطانُ (٢) أرض تبنى بها كسرى مساكنه فما بها من بنى اللخناء إنسانُ

فبنو الأحرار عندهم العجم ، وبنو اللخناء عندهم العرب ، لأنهم من ولد هاجر وهي أمة . وقد غلطوا في هذا التأويل ، وليس كل أمة يقال لها اللخناء ،

وذلك أن اسنانه مستوية أنتهى ، وفى الفرائد: سواسية كاسنان الحمار، ويقال سواسية كأسنان المسط ، قيل لايعرف للسواسية مفرد وأنما هى كلمة موضوعة موضع سواء فى الشر والمكروه وقيل جمع سوآء على غير قياس ، والمراد فى المثل فى الشرواول من تكلم به النبى صلى الله عليه وسلم .

التهذيب: قال الفراء هم سواسية يستوون في الشر ولا اقول في الخير ولا واحد له وحكى عن ابى القمقام سواسية اراد سوآء ثم قال سية ، وروى عن ابى عمرو انه قال ما اشد ماهجا القائل:

سواسية كاســنان الحمار

<sup>(</sup>۱) عكل على مافى نهاية الارب النويرى بطن من طابخة من العدنانية وهم بنو عوف بن عبد مناة بن اد بن طابخة ، والطنب بضمتين حبل طويل يشد به سرادق البيت أو الوتد والجمع اطناب وطنية ، وعك : بطن من الازد من القحطانية ، وهمدان : بطن من كهلان من القحطانية قال في العبر : وديار همدان لم تزل باليمن من شرقيه ولما جاء الاسلام تفرق من تفرق وبقى من بقى باليمن ، وكانت همدان شيعة أمير المؤمنين على بن أبى طالب ( رض ) عند وقوع الفتن بين الصحابة (رض) ، (٢) قال المجد : جرم بطن في طبىء وابن زبان بطن في قضاعة انتهى والتفصيل في نهاية الارب النويرى ، ونهد : بطن من قضاعة من القحطانية .

وإنما اللخناء من الإماء الممتهنة في رعى الإبل وسقيها وجمع الحطب، وإنما أخذ من اللخن وهو نتن الريح يقال لحن السقاء إذا تغير ريحه . فأما مثل هاجر التي طهرها الله تعالى من كل دنس وارتضاها للخليل فراشاً وللطيبين إسمعيل ومحمد عليهما السلام أماً ، وجعلهما سلالة فهل يجوز لملحد فضلاً عن مسلم أن يسميها لحناء ؟ .

### رد الشعوبية على ابن قتيبة

قال بعض من يرى رأى الشعوبية فيا يرد به على ابن قتيبة فى تباين النياس وتفاضلهم والسيد منهم والسود: إنا لا ننكر تباين الناس ولا تفاضلهم ولا السيد منهم والشريف والمشروف ، ولكنا نزعم أن تفاضل النياس فيا بينهم ليس بآبائهم ولا بأحسامهم ولكنهم بأفعالهم ، وأخلاقهم ، وشرف أنفسهم ، وبعد همهم ، ألا ترى أنه من كان دنى الهمة ، ساقط المروة ، لم يشرف وإن كان من بني هاشم في ذؤابتها (۱) ومن أميّة في أرومتها (۲) ومن قيس في أشرف بطن منها . إن الكريم من كرمت حاله ، والشريف من شرفت همته . وهو معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام : (إذا أنّا كم كريم قوم فأ كرموه) . وقوله في قيس بن عصم : (هذا سيد أهل الوبر) إنما قال فيه لسونده في قومه بالذب عن حريمهم وبذل رفده لهم ، ألا ترى أن عامر بن الطُّفَيْل كان في أشرف بطن في قيس يقول :

وإنى وإن كنتُ ابنَ سيد عامر وفارسَها الشهورَ في كل موكب (٣) فا سوَّدتني عامر عن وراثةٍ أبي اللهُ أن أسمُو بأم ولا أب ولكنّني أحمى حماها وأتق أذاها وأرمي من رَماها بمنكب

<sup>(</sup>١) الذَّوابة من العز والشرف وكل شيء اعلاه .

<sup>(</sup>٢) الارومة بالفتح وتضم الاصل.

<sup>(</sup>٣) يستشهد النحويون بهذا آلبيت على تسكين واو اسمو مع الناصب لاجل الضرورة . والمعنى انه وان كان كريم الاصل شريف المحتد الا انه لم يرث السيادة عن آبائه وانما سيادته من نفسه لحملها على معالى الآمور ثم قال ابى الله ان اسمو بام ولا آب اى لا يكون ذلك ابدا \_ والموكب: الجماعة ركبانا أو مشاة أو ركاب الابل للزينة .

### وقال الآخر

إناً وإنْ كرمت أوائلنا لسنا على الأحساب نتكل نبنى كا كانت أوائلنا تبنى ونفعل مثل ما فعلوا وقال قسُّ بن ساعدة « لأقضين بين المرب بقضية لم يقض بها أحد قبلى ولا يردُّها أحد بعدى ، أتُّ عا رجل رمى رجلا بملامة دونها كرم فلا لوم عليه ، وأعا رجل ادعى كرماً دونه لؤم فلا كرم له » . ومثله قول عائشة أم المؤمنين «كل كرم دونه لؤم فاللؤم أولى به ، وكل لؤم دونه كرم فالكرم أولى به » . تعنى بقولها أن أولى الأشياء بالإنسان طبائع نفسه وخصالها ، فإذا كرمت فلا يضر ، لؤم أوليته . وإن لؤمت فلا ينفعه كرم أوليته . وقال الشاعر :

نفس عصام سوَّدت عصاما وعلّمته الكرَّ والإقداما<sup>(۱)</sup> وجملته ملكاً هاما<sup>(۱)</sup>

## وقال آخر

مالى عقلى وهمتى حسبى ما أنا مولى ولا أنا عربى إن انتمى منتَم إلى أحد فإننى منتم إلى أدبى (٢) وتكلم رجل عند عبد الملك بن مروان بكلام ذهب فيه كلُّ مذهب فأعجب عبد الملك ما سمع منه ، فقال : ابن من أنت يا غلام ؟ قال ابن نفسى يا أمير المؤمنين التى نلت بها هدنا المقمد منك . قال : صدقت قال النبى صلى الله تمالى عليه وسلم : حسب الرجل ماله وكرمه دينه . وقال عمر بن الخطاب

<sup>(</sup>۱) قيل عصام هو ابن شهير حاجب النعمان بن المنذر الذي قال له النابغة حين حجبه عن عيادة النعمان من قصيدة له:

فإنى لا الومك فى دخولى ولكن ما ورآءك يا عصام يضرب فى نباهة الرجل من غير قديم . ويسمى الخارجى أى خرج بنفسه من غير اولية كانت له ، وفى المثل : كن عصاميا ولا تكن عظاميا ، الكر العطف والرجوع ، واقدم على الامر اقداما شجع . (٢) الهمام بالضم الملك العظيم الهمة والسيد الشجاع السخى خاص بالرجال . (٣) الانتماء الانتساب .

رضى الله تمالى عنه: إن كان لك مال فلك حسب، وإن كان لك دين فلك كرم . وقد تمجب شهاب الدين الأندلسى في كتابه المقد حيث قال بعد ذكر ما سبق من الكلام: وما رأيت أعجب من ابن قتيبة في كتاب تفضيل العرب إنّه ذهب فيه كل مذهب من فضائل العرب، ثم ختم كتابه بمذهب الشعوبية . فنقض في آخره كل ما بنى في أوله ، فقال في آخر كلامه: وأعدل القول عندى أن الناس كلهم لأب وأمّ خلقوا من تراب وأعيدوا إلى التراب ، وجروا في مجرى البول ، وطرأ عليهم الأقذار ، فهذا نسبهم الأعلى الذي يردع به أهل المقول عن التعظيم والكبرياء ، والفخر بالآباء ، ثم إلى الله مرجعهم فتنقطع الأنساب وتبطل الأحساب، إلا من كان حسبه التقوى ، أو كانت ما تته طاعة الله .

# قول الشعوبية فى مناكح العرب

إنما كانت العرب في الجاهلية ينكح بعضهم نساء بعض في غاراتهم بلا عقد نكاح ولا استبراء من طفث أى الحيض فكيف يدرى أحدهم من أبوه ، وقد فخر الفرزدق ببني ضبّة حين يبتزون العيال في حروبهم في سبية سبوها من بني عامر بن صعصعة:

فظلَّتُ وظلوا يرْ كَبُون هَبيرَها وليسَ لهم إلا عواليها ســـُثُرُ والهبير: المطمئن من الأرض. وإعا أراد ههنا فرجها، وهو القائل في بمض ما يفخريه:

ومنا التميميُّ الذي قامَ أَيْرُهُ ثلاثينَ يوماً ثم زادَهُمُ عشراً التميميُّ الذي قامَ أيرهُ عليهم في ذلك

إن جميع ما ذكره الشعوبية في شأن مناكح العرب، وما أوردوه في باب الطمن على أنسابهم بما كانوا يتعاطونه في الفارات من سَبْي النساء واسترقاقهم ووطئهم من غير استبراء من طمث ونحو ذلك لا أصل له ، وكتب التواريخ

صادحة من الجيه ما رماهم به خصومهم وأعداؤهم ، وقد نطق الشعر الجاهلي بما كانوا عليه من الجيه والغيرة ومن يد الاعتناء بأنسابهم وحفظ حريمهم والذب عن أحسابهم وعشائرهم ، ولم يكن من مذاهب العرب وعوائدها قديمًا وحديثًا التعرض بسوط للنساء والأهل في الغارات والمنازعات . بل كان ذلك من أكبر الكبائر لديهم . وما روته الشعوبية من الأبيات الشعرية إن صحت عن قائلها وأنه كان من صحيم العرب فلا مطعن فيه فإن ما يصدر عن شخص من قوم لا يسوغ عند ذوى المقول والآراء الصائبة أن يؤاخذ به جميع أفراد نوعه ( ولا تزِرُ وَازرة وزْر وعيب ، وأن كل فرد منهم أفضل من كل فرد من غيرهم في جميع صفات الفضائل ، أخرى ) . ولم يدع أحد أن كل فرد من غيرهم في جميع صفات الفضائل ، هيهات ذلك فإن هسذا بديهي البطلان . ألا ترى أن جميع أهسل المقول هيهات ذلك فإن هسذا بديهي البطلان . ألا ترى أن جميع أفرادهن المنافيل السليمة قائلون بفضل جنس الرجال على جنس النساء مع أن بعض أفرادهن عن ذلك . وما أحسن قول الشاعر :

ولو أنَّ النساءَ كمن فقد ثنا لفضَّننا النساء على الرجالِ(١) فا كان من شخص أو شخصين من أمة العرب من المنكر لا يزرى بعلو شأ بم ورفيع مجدهم لاسما إذا كان ذلك المنكر ليس بمقطوع الصحة أو أنه مما له وجه ، فإن السبى عند غزو بعضهم بعضاً كان في حكم الرقيق بمقتضى ديانتهم

<sup>(</sup>۱) البيت للمتنبى من قصيدة يرثى بها والدة سيف الدولة وقد توفيت بمبا فارقين وجآءه الخبر بموتها الى حلب سنة تسع وثلاثين وثلثمائة وأولها نعسد المشرفية والعسوالى وتقتلنا المنسون بلا قتسال ونرتبط السسوابق مقسربات وما ينجين من جنب الليالى ومن لم يعشق الدنيا قديما ولكن لا سبيل الى الوصسال نصيبك في حياتك من حيب نصيبك في منامك من خيال وهي طويلة وكلها فرائد ودرر ، ومعنى البيت يقول لو ان نساء العالم كهذه المفقودة في الكمال والعفاف لفضلن على الرجال ، قال ابن وكيع ينظر الى قول على ابن الجهم .

وعوائدهم ، ووطء ملك اليمين من غير عقد ليس برنى عند كافة أهل الأديان . هذا مع أن الأمر كما ذكرناه سابقاً ، ثم نقول أى أمة من الأمم غير العرب كانت معصومة من السبى والفارات ، وهكذا ديدن الخليقة من أولها إلى آخرها ، ولو ذكرنا حال منا كح سائر الأمم غير العرب في الأيام الخالية لاسود وجه القرطاس . وما قالته الشعوبية من أن العرب كانوا يقربون النساء من غير استبراء من طمث فهو بهتان عظيم ، وشعر العرب وتواريخهم ناطقة بخلافه ، وأنهم كانوا يحترزون عن الجماع في الحيض ، وسيأتي بيان ذلك في الحكام على عوائدهم وعباداتهم إن شاء الله تعالى .

## مجمل الفول فى جميع ما قالته الشعوبية فى العرب

اعلم أن جميع ما قالته الشعوبية في مقام الاستدلال في مدّعاهم واقع في غير موقعه وقائم في غير محله ، فإن المدعى إنما هو فضيلة الجنس فيا هو مناط الفضيلة بين أنواع بني آدم ، وهو أن سبب فضل جنس العرب ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم وغير ذلك مما أسلفناه وأوضحناه بأتم وجه وأبسطه . وليس المدعى أن الفضيلة بنبو قدى يقال إن أنبياء غير العرب أكثر من أنبيائهم ، فإن جميع الأنبياء كما ذكر وهب بن منبه مائة ألف نبي وأدبعة وعشرون ألف نبي ، الرسل منهم ثلاثمائة نبي وخمسة عشر نبياً ، ومنهم خمسة عبرانيون : آدم وشيث وإدريس ونوح وإبراهيم . وخمسة من العرب : هود وصالح وإسمعيل وشعيب وعد صلوات الله تمالي وسلامه عليهم أجمين . وروى أبو صالح عن ابن وشعيب وعد صلوات الله تمالي وسلامه عليهم أجمين . وروى أبو صالح عن ابن عباس (۱) قال : بعث الله إلى أهل الرس — والرس : البئر — نبياً منهم يقال له حنظلة بن صفوان فكذبوه وقتلوه ، فأوحى الله تمالي إلى نبي كان مع بختنصر يقال له أدميا بن برخيا : ثمر 'بختنصر يغزو العرب الذين لا أغلاق لبيونهم يقال له أدميا بن برخيا : ثمر 'بختنصر يغزو العرب الذين لا أغلاق لبيونهم يقال له أدميا بن برخيا : ثمر 'بختنصر يغزو العرب الذين لا أغلاق لبيونهم يقال له أدميا بن برخيا : ثمر 'بختنصر يغزو العرب الذين لا أغلاق لبيونهم يقال له أدميا بن برخيا : ثمر 'بختنصر يغزو العرب الذين لا أغلاق لبيونهم يقال له أدميا بن برخيا : ثمر 'بختنصر يغزو العرب الذين لا أغلاق لبيونهم

<sup>(</sup>۱) أقول أن أبا صالح لم ير ابن عباس الأرض على ماذكر رجال الجـرح والتعديل منهم الامام الذهبي في الميزان.

فيقتلهم بما صنعوا بنبيهم ، وخالد بن سنان كان أيضاً من أنبياء العرب كا ورد الحديث في شأنه ، وهو قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ذاك نبى أضاعه قومة ، وباقى الأنبياء من سائر الأمم المختلفة . فليس فضل العرب ثم قريش ثم بنى هاشم لجرد كون النبى صلى الله تعالى عليه وسلم منهم وإن كان هذا من الفضل ، بل هم في أنفسهم أفضل وبذلك يثبت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه أفضل نفساً ونسباً وإلا لزم الدور ، مع أنه لو ادعى خصوم الشعوبية أن منشأ الفضيلة ذلك لأمكنهم أن يقولوا إن أنبياء العرب على قلتهم يساوون غيرهم من الأنبياء والرسل فى الفضل أو يرجحونهم ، وليس ذلك ببدع فإن التفاوت ما بين إنسان وإنسان ، ظاهر لدى العيان ، فإنك قد ترى واحداً كمشرة وعشرة كائة بل واحداً كائة وعشرة أخرى هَدَرَة (١) دون واحد . وقيل لامرأة : أعشرة هدرة أحب إليك أم واحد كمشرة ؟ فقالت يل واحد كمشرة . قال الشاعر :

ولم أر أمثال الرجال تفاوتاً لدى المجد حتى عُدَّ ألف بواحد بل نرى واحداً كعشرة آلاف ، ونرى عشرة آلاف دون واحد ، كما قال عليه الصلاة والسلام وهو أصدق قيلا : الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة . والإبل في تعارفهم اسم لمائة بعير ، فمائة إبل هي عشرة آلاف بعير ، بل لو قيل قد نرى واحداً كمالم وعللاً كواحد لجاز ، كما قال عليه الصلاة السلام : وزنت بأمتى فرجحتهم ، وعلى هذا قول الشاعر :

ليس على الله بمسْتنْكُرٍ أَنْ يَجْمَعَ العالَمِ في واحدِ وليس المدعى أيضاً أن الفضيلة بملك وثروة وكثرة عَدَدٍ وعُدَد ، فإنها ليست أيضاً مما تستوجب الفضيلة ، وتقتضى الصفات الجميلة .

<sup>(</sup>۱) هدرة محركة وكعنبة وهمزة ساقطون ليسوا بشيء والفتح اقيس لانه جمع هادر مثل كافر وكفرة وكذا الواحد والانثى يقال رجل هدرة مثل همزة ساقط قال الحصين بن بكير الربعى:

انى اذا حار الجبان الهدره ركبت من قصد السبيل شجره

كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا<sup>(۱)</sup> وفي معنى ذلك يقول السموءَل من أبيات مر ذكرها:

وما ضرّنا أنا قليل وجارنا عزير وجار الأكثرين ذليل مع أنه قد بلغت مدنية العرب في الأيام الخالية إلى ما لم يبلغها أحد إذ ذاك ، وإن انقطع عنا أخبارهم ، هذه آثار مبانهم العظيمة ، وبقايا مدنهم الجسيمة تشهدلنا بذلك ، ومدينة تدمر كانت إحدى مدن العرب ومبانها كما في القاموس وغيره ، وما يشاهد من بقاياها من أعاجيب الأكوان التي تعجز أهل العصور المتأخرة عن مطاولها في رصانها ، وتبابعة اليمن وإذواؤها بلغ تسلطهم على البلاد واستيلاؤهم على الأقطار إلى ما يكل القلم عن وصفه ، ومنهم الذي ساوى بين الصدفين ، وطاف بلاد الأرض ما بين المشرقين والمفربين ، وهو الذي كان يلقب بذى القرنين على خلاف ما يرعمه الشعوبية وغيرهم ، وهم بعض أهل العلم من بذى القرنين على خلاف ما يرعمه الشعوبية وغيرهم ، وهم بعض أهل العلم من أنه إسكندر الروى ، فإن الشعر القديم شاهد الما قلناه بل هو أقوى دليل على ذلك ، قال أعشى بن ثعلبة :

والصعب ذو القرنين أمسى ثاوياً بِالْحِنْوِ فى جدث هناك مقيم والحنو بكسر المهملة وسكون النون فى ناحية المشرق . وقال الربيع بن ضبيع : والصعب ذو القرنين عمَّر ملكه ألفين أمسى بعسد ذاك رميا

<sup>(</sup>۱) البيت لابن الراوندى الملحد الزنديق المشهور ، وقبله: سبحان من وضع الاشياء موضعها وفرق العسر والاذلال تفريقا

هذا الذى ترك الاوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديةا وعاقل الثانى صفة لعاقل الاول بمعنى كامل العقل متناه فيه كما يقال مررت برجل رجلأى كامل فى الرجولية ومعنى أعيت مذاهبه اعجزته وصعبت عليه طرق معايشه ، والنحرير بكسر النون الحاذق الماهر العاقل المجرب المتقن الفطن البصير بكل شيء لانه ينحر العلم نحرا والزنديق بكسر الزاى من الثنوية أو القائل بالنور والظلمة أو من يبطن الكفر ويظهر الايمان أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية .

وقال قس بن ساعدة الأيادى :

والصعب ذو القرنين أصبح أوياً باللَّحْد بين مسلاعب الأرياح وقال تُبتَّع الحميرى:

قد كان ذو القرنين قبلى مُسْلِماً مَلِكا تدين له الملوك وتحشدُ من بعده بِلقيسُ كانت عمتى ملكتهم حتى أتاها الهُدُهُدُ وقال بعض الحارثيين يفتخر بكون ذى القرنين من اليمن يخاطب قوماً مصر.

سَمُّوا لنا واحداً منكم فنعرفه في الجاهلية لاسم الملك محتملا كالتُّبَعَيْنِ وذو القرنين يقبله أهل الحجى وأحق القول ما قبلا وقال النعان بن بشير الأنصاري الصحابي ابن الصحابي:

ومن ذا يعادينا من الناس معشر كرام وذو القرنين منا وحاتمُ وبؤخذ من أكثر هذه الشواهد أن الراجح في اسمه الصعب. ووقع ذكر ذي القرنين أيضاً في شعر اممى القيس وأوْس بن حجر وطَرفَة بن العبد وغيرهم ، وفي كتاب نشر المحاسن الممانية شيء كثير من مآثرهم بحيث يطول نقله ، وفي وصف القحطانيين يقول السكلاعي :

ورتبنا مراتب كُلِّ ملك فكان لنا الخلائق مُقْتَفِينا سَنَنَا للبريَّة كُلَّ فعل جميل من فعال الأكرمينا فهم يتشبَّون بما فعلنا وفى آثارنا يتبعونا وليسوا مُدْركين لنا لأنّا جعلنا السابقين الأولينا

وقال في شرح هذه الأبيات أيضاً : إن أول من لبس التاج ورتب وظائف الملك وعهد عهداً إلى عامل بلد وأمره بالعدل والإنصاف ودون الدواوين وبعث الأمراء إلى الثغور حمير بن سبأ الأكبر ، وأول من علَّق السلسلة على باب قصره ليتعلق بها المتظلمون عبد شمس بن وائل ، وأول من نظر في أمر الشاكي وعزل

عامل البلد بسبب أمر الشكاية سعد الكامل ، وأول من شفع وأفدى في الأسارى تبع الأصغر ، ولذلك سمى ماء السماء . وأول من اتخذ الخط العربي على أبجد مُرَّة ابن مرامر (۱) . وأول من قام بالضيافة عامر بن حارثة الأزدى من طبيء . وأول من حكم في الخنثي باتباع المبال عمرو بن مُحمة الدوسي (۲) . وأول من طب الميت بالحنوط مقسم بن بهر القضاعى . وأول من قسم للذكر مثل حظ الأنثيين عامر بن جشم الجمعى . وأول من صلى على الميت عطيرة بن صعب السكسكى . وأول من أعان مستوفداً في حمل دية جعاد بن عبد التيمى من همدان . فهذه أمور سبقت إليها بنو قحطان في حمل دية جعاد بن عبد التيمى من همدان . فهذه أمور سبقت إليها بنو قحطان في الجاهلية ، وجاء الإسلام عمل ذلك ، وهذه غاية من ذكاء فطنهم . . ومن ذكائهم في الجاهلية ، وجاء الإسلام بمثل ذلك ، وهذه غاية من ذكاء فطنهم . . ومن ذكائهم وفي ذلك يقول مالك بن ملالة بن أرحب الهمداني :

أمرت بايتاء اللجام فأبدعت وأنعلت خيلي في السير حديدا وأرحبُ جدى أحدث السرج قبلنا ولو نَطَقَتْ كانت بذاك شهودا

وهم أول من أبدع جميع أنواع السلاح من سيف ورمح وقوس وسهم ودرع وغير ذلك . ولأصناف الخيل وأنواع السلاح عندهم أسماء معروفة يطول ذكرها ،

<sup>(</sup>۱) أقول هذا وهم صراح مخالف لما ورد في كتب الأنساب وغيرها والصحيح مرامر بن مرة أو مروة وهو أول من وضع الخط العربي على ما يقال . . قال شرقى بن القطامي : أن أول من وضع خطنا هذا رجال من طيء منهم مرامر بن مرة . قال الشاعر :

تعلمت باجساد وآل مرامس وسودت أثوابي ولست بكاتب قال وانما قال وآل مرامر لانه قد سمى كل واحد من أولاده بكلمة من (ابجد) وهى ثمانية قال ابن برى الذى ذكره ابن النحاس وغيره عن المدائني انه مرامر بن مروة . قال المدائني أول من كتب بالعربية مرامر بن مروة من أهل الانبار ويقال من أهل الحيرة قال وقال سمرة ابن جندب نظرت في كتاب العربية فاذا هو قد مر بالانبار قبل أن يمر بالحيرة ويقال انه سئل المهاجرون: من ابن تعلمتم الخط ؟ فقالوا: من الحيرة وسئل أهل الحيرة: من ابن تعلمتم الخط فقالوا: من الانبار . قال الزبيدي وذكر ابن خلكان في ترجمة اعلى الخط فقالوا ، من الانبار . قال الزبيدي وذكر ابن خلكان في ترجمة اعلى علمر بن جدرة ولعل الجمع بينهما أما بالترجيح أو بالعموم والخصوص أو عامر بن جدرة ولعل الجمع بينهما أما بالترجيح أو بالعموم والخصوص أو غير ذلك مما يظهر بالتأمل كما حققه شيخنا .

ولم يكن لأحد بصر بالخيل ولا بالقسى والنبل والإصابة بالرمى مثل ما للقحطانية . ومنهم رماة تبع أسمد المعروفون بالقارّة كانوا يرمون فيصيبون ما يقصدون ، وبهم يضرب المثل فيقال « قد أنصف القارة من راماها »(١) . فهذا كله ونحوه مما يدلك على ماكانوا عليه من التمدن والثروة ، وحب التآلف والترق في الكمالات ، وليس المدعى أيضاً أن الفضيلة بمعرفة الصنائع والحرف حتى يرجح غير العرب عليهم فى ذلك ، فإن العرب كانوا يأنفون من تعاطيها ويعدون أصحابها من الأسافل ، حيث كان التفاخر والتفاضل بينهم يومئذ بالشجاعة والفروسية والفصاحة وغير ذلك مما هو منشأ الفضيلة في نفس الأمر ، مع أن العرب أكثر استعداداً من غيرهم لتعلم الصناءات وسائر الفنون العقلية . ألا ترى أنهم بعد ظهور الإسلام قد بلغوا منها مبلغاً تقدموا به على غيرهم وسبقوا به من سواهم . فني تاريخ دردى وزير المارف العمومية بفرنسا ما معناه : بينها أهل أوربا تائهون في دجي الجهالة لا يرون الضوء إلا من سمِّ الخياط إذ سطع نور قوى من جانب الأمة الإسلامية من علوم أدب وفلسفة وصناعات وأعمال يد وغير ذلك حيث كانت مدينة بغداد والبصرة وسمرقند ودمشق والقيروان ومصر وفارس وغرناطة وقرطبة مراكز عظيمة لدائرة المارف ، ومنها انتشرت في الأمم واغتنم منها أهل أوربا في القرون

<sup>(</sup>۱) فى كتب الامثال: القارة قبيلة وهم عضل والديش ابنا الهون بن خزيمة وانما سموا قارة لاجتماعهم والتفافهم لما اراد الشداخ أن يفرقهم فى منى كنانة فقال شاعرهم:

دعونا قارة لا تنفرونا فنجفل مثل اجفال الظليم وهم رماة الحبق في الجاهلية وهم اليوم في اليمن قيل ان رجلين التقيا احدهما قارى فقال القارى ان شئت صارعتك وان شئت سابقتك وان شئت راميتك ، فقال الآخر قد اخترت المراماة قد انصفتنى وانشد : قد انصف القارة من راماها انا اذا ما فئة نلقاها

نرد اولاهما على أخراهما

وقيل ان المثل قيل في حرب كانت بين قريش وبين بكر بن عبد مناف ابن كنانة وكانت القارة مع قريش وهم قوم رماة فلما التقى الفريقان رماهم الآخرون فقيل قد انصفهم هؤلاء اذ ساووهم في العمل الذي هو شانهم وصناعتهم يضرب مثلا لمساواة الرجل صاحبه فيما يدعوه اليه .

المتوسطة مكتشفات وصناعات وفنونا علمية يأتى بيانها . وفيه يقول : كانت الآداب قبل انتشار العرب من جزيرتهم متأصلة فيهم مؤاداة بلغتين الحميرية في اليمين والقرشية في الحجاز وبالأخيرة جاء الفرآن ، ولا يخني عليك أن الذي يقابل الحميرية هو المضرية وإن وقع الإجماع في القراءة على خصوص القرشية ولذلك اشتهرت واستمر خلوصها إلى وقتنا هذا باستمرار كتب العلم والديانة ، إلى أن قال : ولم يكن للمرب في أول الأمم إلا تلك الآداب ، ثم لما اتسعت لهم دوائر الفتوحات واختلطوا بالأمم الذين سبقوهم في الحضارة اتسع لهم نطاق المعارف فأخذوا من اليونان تآليف أرسطوا وشرحوها بإمعان نظر لكنهم لم يأخدوا الفلسفة من كتب اليونان الأصلية وإنما تعلموها من الكتب المترجمة بلغة أهل الشام فهم ترجموا المترجمة ! فلذلك لما نقلها الفيلسوف العربي حفيد بن رشد إلى أوربا في القرون المتوسطة وجد بها من التحريف أكثر مما وقع فيها أولاً .

وأما العلوم الرياضية فقد صادف فيها العرب المرى والفضل في ذلك للعلماء الذين جلبهم الخليفة المأمون من القسطنطينية ، وفي أوائل القرن التاسع المسيحى أم الخليفة المشار إليه عالمين من فلكية بغداد أن يقيسا مسافة درجة واحدة من خط الطول بصحراء سنجار ويرناها ليثبت بذلك تكوين الأرض بالمشاهدة ، وقد تبين ذلك باختلاف ارتفاع القطب الشهالى عن طرفي الخط المقيس ، وقد شرح العرب كتاب إقليدس ، وهذبوا زيج بطليموس ، وحرروا حساب تعريج منطقة البروج كاحرروا الفرق بين أوقات الاعتدال ، والفرق بين السنين الشمسية والزمنية ، فوجدوا بينهما عدة دقائق ، واخترعوا للتحريرات آلات جديدة إلى غير ذلك مما يدل على ما للعرب من قابلية العلوم الرياضية ، ومنهم حازت مدينة سمر قند قبل أوربا بكثير محل رصد عجيب ، قال : وأما ما ينسب من اختراع الحبر والمقابلة أوربا بكثير محل رصد عجيب ، قال : وأما ما ينسب من اختراع الحبر والمقابلة والأرقام الحسابية المسابية المسابة عندنا بالأرقام العربية فلم يثبت ، بل إنما تعلموا ذلك مع فلسفة أرسطوا بالتلق من غيرهم وهي من العلوم التي وجدوها بالإسكندرية ، ويمكن أنهم أرسطوا بالتلق من غيرهم وهي من العلوم التي وجدوها بالإسكندرية ، ويمكن أنهم

نقلوا إلينا على دلك الوجه (البوصلة) أى بيت الإبرة والبارود الذى تعلموه من أهل الصين كما يمترف لهم أهل أوربا بمزية اختراع الكاغد من القاش، وبذلك كثرت الكتب ودنت أسعارها وسهل الطبع وتوفرت نتائجه بعد وجوده.

وقد اشتهرت العرب أيضاً بمعرفة الطب الذي كان تلقوه من كتب اليونان، ولابن رشد تعليقات عديدة على كتب جالينوس شاهدة بما ذكر . ومن فلاسفتهم عدة أشخاص صاورا في وقت واحد حكاء وأطباء مشاهير مثل أبي على ابن سينا المتوفي سنة ست وعشرين وأربعائة وابن رشد المذكور، وقد بلغا من الشهرة إلى حيث صار أعداؤهم في ذلك الوقت يرغبون في معالجتهم إباهم، كما يحكى أن بعض ملوك قسطلية كان اعتراه مرض الاستسقاء فاشتهى أن تكون معالجته على يد أطباء العرب، وحصل من لطف الحليفة على الإذن في أن يذهب ويداويه المسلمون. ومن مآثر حكاء العرب كيفية تقطير المياه واستمال الراوند وأدوية كثيرة.

ومن العلوم التي لهم الفضل فيها الجغرافيا ، وسبب تقدمهم فيها أن اتساع فتوحاتهم ورغبتهم في الأسفار الخطيرة لافتراض الحج عليهم أنتجت لهم المعرفة بكثير من البلدان الشاسعة التي لم يصل إليها أهل أوربا أو نسوها بعد ماكانت معروفة لهم . ومن مشاهيرهم في هذا الفن أبو الفداء والمسعودي والإدريسي ، وهذا الأخير هو الذي استدعاه روجير ملك صقلية ، وألف عنده كتابه الغريب الذي سماه نزهة المشتاق . ثم قال بعد ذكر ماكان لهم من علم التاريخ . وأما صناعة هندسة البناء في اصطناع الهيئات فلم يشتغل العرب منها إلا بما يرجع إلى إتقان الأبنية حيث كانت شريعتهم تمنع التصوير ، على أن البناء نفسه لم تظهر لهم فيه اختراعات غريبة فالأصل عندهم في الأقواس المرفوعة على الأسطوانات أن اختراعات غريبة فالأصل عندهم في الأقواس المرفوعة على الأسطوانات أن تكون أكبر من نصف دائرة ، وهذا الشكل أخذوه من أبنية البيزنطيين والمقش من اليونان ، واعتاض العرب عن الصور الذهنية والمجسدة التزيين بالنقش

المسمى عندهم بنقش حديدة ، وكان فى الأصل رسوما لها مدلولات . ثم صار مجرد خطوط متقاطعة شبيهة بالحروف العربية التى يمكن أن يصور منها أشكال جيدة ظريفة ، وكثيراً ما نتمجب من إتقان تلك الحروف حين نراها على الزرابى والأقشة الشرقية .

ومن مآثر المرب اصطناع الجوابي والفوارات والترويق بالذهب والأحجار الثينة كالمرمر الذي يجلبونه من المشرق ومن مقاطع أسبانيا الجنوبية . ومن أشهر أبنيتهم الجامع العظيم الذي بناه عبد الرحمن الأول بقرطبة ، وكان به ألف وثلاث وتسمون أسطوانة وأربعة آلاف وسبعائة قنديل ثم قصر الزهراء الذي لايتأخر عن الجامع الذكور في العظم ، وقد بناه عبد الرحمن الثالث على شاطىء الوادي الكبير ، وبه ينبوع عظيم يفور منه شبه باقة من الزيبق ثم ينعكس في قصمة من المرمر . ومن بدبع أبنيتهم حمراء غر ناطة التي هي في آن واحد قصروحصن وبهاعدة أمور تصلح أن تكون مثالا للطافة البناء وحسنه خصوصاً وسطها المسمى ببطحاء الأسود . وأما التجارة فقد كان للمرب حسن رغبة فيها في سائر الأوقات ، ثم لا امتدت سلطنتهم من البريني وهي جبال بين فرانسا وأسبانيا إلى جبال هملاى التي بأقصى شال الهند صاروا أكبر تجار الأرض يومئذ .

وأما الفلاحة فقد كان للعرب حسن رغبة فيها إذ ليس لغيرهم مالهم من الاقتدار على جلب المياه وتوزيعها بلطف فى مزارعهم الواسعة تحت شمسهم المحرقة ، انتهى مانقل من مقدمة أقوم المسالك ، وبجميع ماذكرناه يتبين أن كلام الشعوبية ساقط عن أصله ، ولا يلتفت ذو إنصاف لمثله ، ومع ذلك فإن الشريعة حاكمة بأن فضل الجنس لايستلزم فضل الشخص فرب جبشى أفضل عند الله من ألف قرشى ، فإن المرء كثير بفضله لا بأهله ، ومنظور إليه بكرم أخلاقه لا بكرم أصله ، فإذا اجتمعا له كان مقابلا من طرفيه وكملت له أبه شرفيه ، ولا ينكر أن للأصول تأثيراً عظما فى الفروع فلا تكاد ترى ذا أصل ذكى إلا وتتوهم فيه للأصول تأثيراً عظما فى الفروع فلا تكاد ترى ذا أصل ذكى إلا وتتوهم فيه

خلقاً وسيا ، وشأناً كريماً ، فإذا اجتمع الأصل وحسن الأفعال ، كان ذلك غاية السكال ، فلا ينبغى لعاقل أن يفخر بنسبه ، ويتكبر على الناس بحسبه ، فنى صحيح مسلم عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : أوحى إلى أن تواضعوا حتى لايفخر أحد على أحد ، ولا يبغى أحد على أحد ، فنهى سبحانه على لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم عن نوعى الاستطالة على الخلق وهى الفخر والبغى لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر ، وإن كان بغير حق فقد بغى فلا يحل لا هذا ولا هذا ، فإن الرجل من الطائفة الفاضلة مثل أن يذكر فضل بنى هاشم أو قريش أو العرب أو الفرس أو بعضهم ، فلا يكون حظه استشمار فضل نفسه ، والنظر إلى ذلك فإنه نخطى ، في هذا كما لا يخنى . ثم هذا النظر يوجب نقصه وخروجه عن الفضل فضلا عن أن يستملى بهدا أو يستطيل ، وإن كان من الطائفة الأخرى فليملم أن اتصافه بالصفات المحمودة يوجب له أن يكون أفضل من جمهور الطائفة المفضلة العارين عنها ، فليفتخرالم ، بجده واجتهاده ، وبعدته وعتاده وكسبه وإعداده ، الفضلة العارين عنها ، فليفتخرالم ، بجده واجتهاده ، وبعدته وعتاده وكسبه وإعداده ،

#### \* \* \*

## السكلام على مساكن العرب فى الجاهلية

اعلم أن غالب مساكن العرب القديمة التي درجوا منها إلى سائر الأقطار كانت بجزيرة العرب الواقعة في أوساط المعمور ، وأعدل أماكنه وأفضل بقاعه حيث الكعبة المعظمة ، والمدينة المنورة ، وما حول ذلك من الأماكن . وهذه الجزيرة متسعة الأرجاء ، ممتدة الأطراف يحيط بها من جهة الغرب بعض بادية الشام حيث البلقاء إلى أيلة ثم بحر الْقُلْزُم الآخذ من أيلة حيث العقبة الموجودة بطريق حجاج مصر إلى الحجاز إلى أطراف اليمن حيث طبىء وزبيد وماداناها . ومن جهة الجنوب بحرالهند المتصل به بحر القازم المتقدم ذكره من جهة الجنوب إلى عدن إلى أطراف اليمن حيث طبىء وزبيد وماداناها .

الخارج من بحر الهند إلى جهة الشمال إلى بلاد البحرين ثم إلى البصرة ثم إلى الكوفة من بلاد العراق. ومن جهة الشمال الفرات آخذا من الكوفة على حدود العراق إلى عانة إلى بالس من بلاد الجزيرة الفرانية إلى البلقاء من برية الشام حيث وقع الابتداء . والحاصل أن السائر على حدود جزيرة العرب يسير من أطراف برية الشام من البلقاء جنوباً إلى أيلة ثم يسير علىشاطىء بحر القلزم وهو مستقبل الجنوب، والبحر على يمينه إلى مدين إلى الينبع إلى البروة إلى جدة أول البمن إلى زبيد إلى أطراف اليمن من جهة الجنوب . ثم يعطف مشرقاً ويسير على ساحل اليمن وبحر الهند على يمينه حتى يمر على عدن ويجاوزها حتى يصل إلى سواحل ظفاًر من مشا يف اليمن إلى سواحل مهرة ، ثم يعطف شمالًا ويسير على سواحل اليمن وبحر فارس على يمينه ويتجاوز سواحل مهرة إلى عُمَان من بلاد البحرين إلى جزرة أوال إلى القطيف إلى كاظمة إلى البصرة إلى الكوفة . ثم يعطف إلى الغرب ويفارق بحر فارس ويسير والفرات على يمينه إلى سلمية إلى البلقاء حيث بدأ كذا في نهاية الأرب. وقال أبو عبيدة : جزيرة العرب في الطول ما بين حفر أبى موسى إلى أقصى البمن ، وفي العرض ما بين يبرين إلى السهاوة . وقال الأصمعي : هي ما بين نجران والعُدَيْب حكاه ابن قتيبة عن الرياشي عنه . قال : وحكي عنه أبو عبيدة أنها في الطول من أقصى عدن إلى ريف العراق، والعرض من جُدَّة وما والاها من طراز البحر إلى طراز الشام . وأنت تعلم أن هذه الأقوال كالها متقارية .

\* \* \*

#### مساحة دور جزيرة العرب

دور هذه الجزيرة على ما ذكره السلطان عماد الدين صاحب حمَاة فى تقويم البلدان سبمة أشهر وَأَحدَ عشَرَ يوماً تقريباً بسير الأثقال . فمن البلقاء إلى الشراة يحو ثلاثة أيام ، ومن الشراة إلى أيلة نحو ثلاثة أيام ، ومن الشراة إلى أيلة نحو ثلاثة أيام ، ومن أيلة إلى الجار وهي فرضة

المدينية النبوية نحو عشرين يوماً ، ومن الجار إلى ساحل الجُحفة نحو ثلاثة أيام ، ومن ساحل الجحفة إلى جُدَّة وهي فرضة مكة المشرفة ثلاثة أيام ، ومن جدة إلى عدن محو من شهر ، ومن عدن إلى سواحل مهرة محو من شهر ، ومن مهرة إلى عمان من البحرين نحو من شهر ، ومن عمان إلى هجر من البحرين تحو من شهر ، ومن هجر إلى عبادان من العراق نحو خسة عشر يوماً ، ومن عبادان إلى البصرة نحو يومين ، ومن البصرة إلى الـكوفة بحو اثنتي عشرة مرحلة ، ومن الكوفة إلى بالس نحو عشر بن يوماً ، ومنْ بالس إلى سلمية نحو سبعة أيام، ومنْ سلمية إلى مشاريف غُوطة دمشق(١) نحو أربعة أيام، ومنْ مشاريف غوطة دمشق إلى مشاريف حوران محو ثلاثة أيام ، ومنْ مشاريف حوران إلى البلقاء بحو ستة أيام ، فهذا هو الدور الحيط بجزيرة المرب ـ

واما نهر الابلة فهو بالبصرة وحواليه من ميادين النخل والاترج والنارنج وسائر الاشجار وفيها من اصناف الزرع وانواع الخضروات مآلا ينظمر أحسن منه وعليه من القصور المتناظرة والابنية الرائقة ما تحار فيه العيون وتهش له النفوس وفيه يقول ابن عيينة:

ويا حبدًا نهر الابلة منظرا اذا مد في اثنائه الماء أو حرز واما شعب بوان من فارس فهو الذي تقول فيه القائل:

اذا اشر فالمكروب من رأس تاعة على شعب بوان افاق من الكرب والهاه بطن كالحريرة مسيه فبالله ياريح الجنوب تحملي وفيه يقول المتنبى:

ومطرد بجرىمن البارق العذب الى شعببوان سلام فتى صب

مفان طيبات في المفاني كايام الربيـــع من الزمــان ولما نزله عضد الدولة متوجها الى العراق ومعه أبو الحسن السلامي قال له: قل في الشعب فقد سمعت ما قاله المتنبى فيه فعاد الى خيمته وكتب:

اشرف على الشعبوانزل روضه الانفا قد زاد فی حسینه فازدد به شیففا ولقن العجهم من اطياره نتفها اذ البس الهيف من اغصــانه حللا وانظـــر اليه تر الاغصان مثمـــرة من قسارع قرطا أو لاسس شسسنفا

<sup>(</sup>١) غوطة دمشق احدى نزه الدنيا وهي الاربع: غوطة دمشــق ، ونهر الابلة ، وشعب بوان ، وصغد سمر قند \_ يضرب بكل منها المثل في الطيب ، قال الثعالبي : وكان الخوارزمي بقول قد رابتها كلها فكانت غوطة دمشق أطيبها واحسنها ولم أميز بينرياضها المزخر فةبالانوار والازاهر وبين غدرانها المغمورة بطيور الماء التي هي احسن من الدوارج والطواويس ولم اشبهها وصورتها منقوشة على وجه الارض.

## وجه تسمية هذه الجزيرة بجزيرة العرب

اعلم أنَّ الجزيرة في أصل اللغة ما ارتفع عنه الماء أخذاً من الجزر الذي هو ضد المد ثم توسع فيه فأطلق على كل ما دار عليه الماء . ولما كان هذا القطر يحيط به بحر القُلزُم من جهة الغرب ، وبحر الهند من جهة الجنوب وبحر فارس من جهة الشرق ، والفرات من جهة الشمال . أطلق عليه جزيرة وإن كان له اتصال بالبر ، وذلك على سبيل التشبيه والمجاز المشحون منه كلام الفصحاء لا أن العرب لم يفرقوا بين الجزيرة وشمهها كما زعمه بعض المؤلفين الذين لم يقفوا على أسرار كلامهم ، وأضيفت بين الجزيرة وشمهها كما زعمه بعض المؤلفين الذين لم يقفوا على أسرار كلامهم ، وأضيفت إلى العرب لنزولهم مها ابتداء وسكناهم فها .

# ما اشتمل عليه جزيرة العرب من الأقسام والنواحي

قال المدائني جزيرة العرب هذه تشتمل على خمسة أقسام: بهامة ونجد هي والحجاز وعروض ويمن . فتهامة هي الناحية الجنوبية عن الحجاز . ونجد هي الناحية التي بين الحجاز والعراق . والحجاز هو ما بين نجد وتهامة وهو جبل يقبل من اليمن حتى يتصل بالشام وسمى حجازاً لحجزه بين نجد وتهامة . والعروض هي اليمامة إلى البحرين وقال أبو عبيدة : الحجاز هو ما بين الححفة وجبل طيء وإنما سمى حجازاً لأنه حجز ما بين نجد والغور ، وحكى ابن قتيبة عن الرياشي عن الأصمعي أنه قال : إذا خلفت عجلزاً صمداً فقد أنجدت ، فلا تزال منجداً حتى تنحدر من ثنايا ذات عرق ، فإذا فعلت فقد أتهمت إلى البحر ، وإذا عرضت لك

والماء یثنی علی اعطافها ازرا والریح تعقد فی اطرافه شرفا وهی قصیدة طویلة

واما صغد سمر قند فان قتيبة بن مسلم لما أشرف من الحبل قال لأصحابه شبهوه فلم يأتوا بشيء فقال قتيبة كأنه السماء في الخضرة وكأن قصوره النجوم وكأن انهاره المجرة فاستحسنوا هذا التشبيه وتعجبوا من اصابته .

الجرارُ (۱) وأنت مُنجدُ فتلك الحجاز ، وإذا تصوبت من ثنايا (العرج) واستقبلك المرخ والأراك (۲) فقد أتهمت وسمى حجاز لما من . وقال محمد بن عبد الملك الأسدى : حد الحجاز ، الأول بطن نخلة وظهر حرة ليلى . والحد الثانى مما يلى الشام شعب وبدا ، والحد الثالث مما يلى تهامة بدر والسقيا ورهاط وعُكاظ ، والحد الرابع شابة وودّان ثم ينحدر إلى الحد الأول ، وأما الشام والمين فمن اليد الميني واليد الشوى وهي الشمال لأن الذي يستقبل الشمس تكون المين عن يمينه والشمال الشام .

## ما كان في هذه الأقطار من البلاد والمباني المشهورة وغير ذلك

اعلم أن في كل قطر من هذه الأقطار مدناً وبلاداً مشهورة ومياها ومعادن مختلفة ونباتات متنوعة قد استقصاها المؤرخون في كتبهم المؤلفة في هذه الجزيرة وأقسامها كتاريخ جزيرة العرب لعدة أناس من أفاضل المتقدمين ، وتاريخ مكة للإمام الأزرق ، وتاريخ المدينة للإمام السمهودي ، وتواريخ اليمن ونجد وغير ذلك مما لا يسعها الحصر وفيها الغني عن التعرض لما حوته من المطالب فإنه من يحصيل الحاصل ، ومع ذلك نشير إشارة مجملة إلى ما كانت عليه هذه الأقطار ، تنشيطاً للقارئين الأخيار ( فأما الحجاز ) ففيه من البلاد المشهورة المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأكمل السلام . وقيل هي من نجد وهي بلدة طيبة مباركة كثيرة الخيرات عذبة المياه وافرة النخيل والثمار أهلها وسكنتها يودون الغرباء ويجبون من هاجر إليهم ، ولها أسماء كثيرة نظمها بعض الأفاضل بقوله :

خُذْ جَلةً ياصاح من أسماء مدينة الهادى من الأسواء ( عمَّد ) نبينا المشرّف الهاشميّ المصطفى البرّ الوَفِيّ فَطْسَةُ طَيِّبَةُ وَوَطَابَه وطائب تعرف بالإطابة

<sup>(</sup>۱) هى ارض ذات حجارة نخرة سود (۲) المرخ: شجر سريع الودى ، والاراك: شجر من الحمض يستاك به

حبيبة بيت الرسول والحرم وحرم الرسول فاحفظ ما انتظم ودار الإيمان ودار السينة ودار فتح مع دار الهجرة دار السلامة ودار الأبرار ودار الأخيار لنفي الأشرار حسنة محتسارة مرزوقة مؤمسنة مسكينة محفوظة مدخل صدق قبّة الإسلام شافية من جملة الآلام أكّالة القرى مع المقدسة وهي المباركة خذ ما قبسه من نور أسماء مكان المصطفى نظم به أرجو موارد الصفا

وهي من البلاد القديمة الوضع والتأسيس ، فني كتاب نشر المحاسن اليمانية كانت مدينة يثرب للعرب فخرج إليها قوم من بني إسرائيل في زمن موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام ففتحوها من العرب العاربة وقتلوا ملكا لهم يسمى الأرقم وأقاموا فيها ما شاء الله تعالى حتى افترقت الأزد من مأرب في حادثة سيل العَرم، فنزل الأوس والخزرج يَثْرِبَ على الإسرائيليين ، ولهم ملك يقال له القطيعون فقتلوه ، وكان قاتله سيد الحيين أعنى الأوس والخزرج ، واسمه مالك بن العجلان وهو ابن عمر سالم بن عوف الخزرجي . فلما قتل الملك وقمت الصيحة بالمهود فقتلوهم أبرح القتل وأبقوا منهم بعض القوم لمارة الأراضي ، وملك الأوس والخزج يثرب حتى بعث النبي صلى الله تمالى عليه وسلم فهداهم الله تعالى لطاعته ولم يسلم قبلهم بطن من العرب ، فصارت تلك فضيلة لهم من أحسن الفضائل والمآثر . ثم خرب من يثرب سبعون رجلا وامرأة واحدة مهاجرين إلى مكة فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جمرة العقبة جهراً ثم قالوا يا رسول الله قد اتبعناك تصديقاً لقولك وإيماناً بخالقك فاشترط لربك ولنفسك. فقال : اشترط لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا ، ولنفسى ما تمنعون منه نفوسكم وأبناءَكم ونساءكم . قالوا : فإذا فعلنا ذلك فما لنا ؟ قال : الجنة . قالوا : رضينا . فبايموه بذلك على رءوس الأشهاد ، وجميع الحيين من ربيعة ومضر حاضرون إذ ذاك ِبمِنِي ،

ثم قالوا أتأمرنا يا رسول الله أن نميل بأسيافنا على من في هذه الشعاب ؟ فقال صلى الله تمالى عليه وسلم: ما أمرت بذلك . فلما رأت قريش ما كان من فعل الأوس والخزرج جاء إليهم بنوعمه الأقربين ، منهم أبو جهل وعتبة وأبو سفيان وشيبة وأبيٌّ وأمية وسهيل وبنوه ومنبه والنضر بن الحارث وعمرو بن العاص ، فقالوا لهم : يا أهل يثرب إنا أولى منكم به لأنا صلته ولحمته . فقال لهم الأوس والخزرج : بل نحن أولى به منكم لانًّا وإياه نعبد ربًّا واحداً . فلما رأت قريش منهم صدق الهمة وقوة العزم خافوا حدوث الشر فدافعوهم بالتي هي أحسن ، وقالوا : خلوا بيننا وبينه على أن له الأمان والنمام فلا يمرض له إلا الخير ولا لمن تبعه ، ومن أحب منهم أن يلحق بكم لم نمنمه ريدون بذلك المهاجرين ، فكرهت الأوس والخزرج. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أجيبوهم يا ممشر الأوس والحزرج فإن الله تعالى بالغ أمره ومنجز وعده فقالوا تطيب عن نفسك يا رسول الله أن نفعل ذلك ؟ قال نعم . قالوا : فالسمع والطاعة وضربوا بينهم أجلا أربعة أشهر ثم رجعوا إلى يثرب ، فلما افترقوا همت قريش بالغدر فَكُنِّي الله تعالى نبيه شرَّهم ، وخرج من مكة بالوحى الذي أنزل عليه خائفاً يترقب حتى ورد المدينة عن أم الله تعالى له بذلك ، فلما وصل إليهم صلى الله تعالى عايه وسلم هو وأصحابه المهاجرون معه سمحوا له ولجميع من وصل بمشاطرة الأموال ، ومن كان له زوجتان من الأوس والخزرج طلق إحداها وزوجها بعض المهاجرين ، فأثنى الله تمالى عليهم بذلك فقال : ﴿ وَ بُوِّأْرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِ مِ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ )(١).

<sup>(1)</sup> قوله يؤثرون على انفسهم أى يقدمون المهاجرين على انفسهم فى كن شيء من الطيبات حتى أن من كان عنده امرأتان كان ينزل عن احداهما ويزوجها واحدا منهم ويجوز أن لايعتبره مفعول يؤثرون خصوص المهاجرين : والخصاصة : الحاجة ، والشيح اللؤم وهو أن تكون النفس كزة حريصة على المنع وأضيف الى النفس لانه غريزة فيها وأما البخل فهو المنعنفسه ، والمفلحون الفائزون بكل مطلوب الناجون من كل مكروه

ثم نصروا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى جميع المواطن ولم يكن لهم عسكر حتى صار بينهم فسهاهم الأنصار فصار ذلك ألزم لهم من النسب والاسم ، فهذه فضائل خصهم الله تعالى بها، ثم إنه كان منهم ما كان من غزو المشركين وجهاد الكافرين ما هو مشهور ومذكور فى سيرة ابن هشام وغيرها من كتب المبعث مما لا يحتمل بسطه هذا المختصر . وأقام بينهم حتى توفى صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدينة وهى دار الأوس والخزرج وهم أكثر الناس بها عدداً ، وأعلاهم فيها يداً . ( وفى الحجاز ) أيضاً من البلاد : ( الطائف ) وهو بطن من جبل غزوان بشرق مكة وهو شديد البرد كثير الفواكه لما فيه من كثرة البساتين غزوان بشرق مكة وهو شديد البرد كثير الفواكه لما فيه من كثرة البساتين عيلان وقيل من إياد ، وقيل هم من بقايا ثمود . ومن بلاد الطائف ( وَج ) وهو واديها الدى يقول فيه الثقنى :

سسقياً لوج و جنوب وَج واحتله غيث دراك النَّج (١) وواد يقال له (العرج) وواد يقال له (النَّخِب) وهو من الطائف على ساعة ، وواد يقال له (العرج) وهذا غير العرج الذي بين مكة والمدينة . وواد يقال له (لية) أعسلاه لثقيف وأسفله لنصر ، وبين لية وبسل بلد يقال له (جلدان) تسكنه بنو نصر ، وبجلدان هضبة سوداء يقال لها (تبعة) ، وبها نقب كل نقب قدر ساعة كانت تلتقط فيه السيوف المادية والخرز ويزعمون أن فيه قبوراً لماد ، وكانو يعظمون ذلك الجبل . ومن بلاد الطائف (الشديق) وهو واد . و (الهدة) بينها وبين السرّاة وقرية لبني نصر يقال لها (الفتق) و (عكاظ) نحل في واد بينه وبين الطائف ليلة وبينه وبين مكة زادها الله تمالي شرفاً ثلاث ليال ، وبه كانت تقوم سوق العرب بالابتداء ، وبه كانت أيام الفجار . وكانوا يطوفون بصخرة هناك ويحجون إليها ، وذو المجاز ماء من أصل كبُكب وهو لهذيل . وقال أبو عبد الله الواقدي عكاظ

<sup>(</sup>١) الدراك ككتاب اتباع الشيء بعضه على بعض ، والثج : الصب الكثير .

بين نخلة والطائف . وذو المجاز خلف عرفة ومجنة بمر الظهران . وهده أسواق قريش والعرب ولم يكن فيها شيء أعظم من عكاظ . وسيأتي تفصيل ذلك عند ذكر أسواقهم ( وفي الحجاز ) أيضاً من البلاد ( خيبر ) بمعجمة و تحتانية وموحدة بوزن جعفر ، وهي مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام . وذكر أبو عبيد البكرى : إنها سميت باسم رجل من العماليق نزلها وقد خرجت بعد استيلاء المسلمين عليها بقرون وكان فيها قبائل من اليهود المتعربة ، وكانوا يوصفون بالمكر والخبث ، وكان السموءل بن عاديا اليهودي ساكناً فيها وقيل كانت للممالقة ثم صارت لبني عنزة بن أسد بن ربيعة . وكانت رديئة ، الهواء كثيرة الوخامة دائمة الوباء ، تولد الحيات وحماها شديدة ، قال بعض الشعراء في ذلك :

ومن يك أمسى فى بلاد مقامه يسائل أطلالا بها لا تجاوب وقفت بها أبكى وأشعر سخنة كا اعتاد محموماً (بخيبر) صالب وخيبر هذه كانت كثيرة النخل يحمل منها التمر إلى الجهات القصوى وفى ذلك يقول خارجة من ضرار المرى:

أخالد هـ لا إذ سَفِهْتَ عشيرة كَفَفْتَ لسانالسوءأَنْ يتدعَّرا (١)

فإنك واستبضاعك الشعر نحونا كستبضع تمراً إلى أرض خيبرا (٢)

وفيها اليوم بقايا من النخيل والبساتين يسكنها على خرابها بعض الفـ لاحين
والعبيد السود . و ( فدك ) قرية من قراها كان بها نخيل وصوافي للسلطان
ورروع . قال الشاعر :

من عجــوة الشق تطوف بالودك ليست من الوادى ولـكن من (فدك) وأما ( الجار ) فهى إلى الجنوب الشرق من المدينة المنورة على نحو يوم وليلة

<sup>(</sup>۱) نصب عشيرة على التمييز أى سفهت عشيرتك ، والدعارة : الخبث وتأتى بمعنى الشراسة في الخلق أيضا . (٢) استبضع الشيء جعله بضاعة وهذا مثل وخص خيير بالذكر اكثرة نخلها .

وهى فرضة المدينة وإليها ينسب جماعة ، منهم عبد الملك بن الحسن الجارى الأحول ، وإلى الجنوب الشرق منها على نحو مرحلة ماء يقال له (بدر) وبقربه قرية (بدر) . وفي كتاب فتح البارى : هى قرية مشهورة نسبت إلى بدر بن مخلد بن النضر بن كنانة كان نزلها ، ويقال (بدر) اسم البئر التي بها سميت بذلك لاستدارتها أو لصفاء مائها فكأن البدر يرى فيها . وحكى الواقدى إنكار ذلك كله عن غير واحد من شيوخ بنى نفار ، وإنما هى مأوانا ومنازلنا وما ملكها أحد قط يقال له بدر وإنما هو علم عليها كغيرها من البلاد انتهى . وفيها كان يوم بدر وهو اليوم بدر وأنما هو علم عليها كغيرها من البلاد انتهى . وفيها كان يوم بدر وهو اليوم الذى انتصر فيه المسلمون على المشركين من قريش ، وكان ممن قتل فى ذلك اليوم بدر بن الأسود بن زَمْعة بن المطلب بن نوفل القرشى وكان من المشركين ، ورثاه أبوه بقوله :

أتبكى أن يضلَّ لها بمير ويمنعها من النوم السهودُ فلا تبكِ على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدودُ وعلى نحو منتصف الطريق بين الجحفة التي هي الآن خراب وبين مكة عُسفان ويقال لها مدرج عثمان وهي المعنية بقول عنترة العبسى:

كأنها يومَ صَـدَّتْ ما تُـكَلِّمُنَا ظَوْبُ بِعُسْفانساجِي الطرف مطروف وإلى شرق المدينة جبلا طبئ وهما (أجا وسلمي) ذكروا أنهما اسما شخصين من العرب كأن أحدها أجا يعشق سلمي ، وكانت العوجاء تجمع بينهما فصلبوها على هذه الجبال فسميت بأسمائهم ، وهي المرادة بقول جابر بن رالان السنبسي :

ونحن غلبنا بالجبال وعزها ونحن ورثنا غيثاً وبدينا أراد بالجبال أجا وسلمي وهضابهما . وبقول حسان بن حنظلة الطائي :

غضبت على أن اتصلت بطيء وأنا امرؤ من طبي الأجبال أى أجا وسلمى وعوارض ، وفي الحجاز جبال كثيرة وأودية وبلاد وقرى وعيون وآبار لا مكننا استقصاؤها في هذا المقام .

### وأما نهامة

ففيها من البلاد مكة المكرمة شرفها الله تعالى ، والقول بأنها من الحجاز مردود. وسيأتى تفصيل الكلام عليها إن شاء الله تعالى قريباً ، وكانت تسمى (أمَّ القُرَى) لكثرة القرى التى حولها ، وكان من بلاد هذيل فى طريق مكة على ليلتين نخلتان نخلة اليمانية يصب فيها (يَدَعان) (ا) وهو وادٍ به مسجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وبه عسكرت هوازن يوم حنين ، و ( نخلة الشامية ) ومجتمعها بطن مر . و ( سَبُوحة ) وهو وادٍ يصب فى نخلة اليمانية و ( أبام ) و ( أبيم ) ، وكانا لهذيل وها شعبان بينهما جبل مسيرة ساعة من النهار ، وقد قال فيهما السعدى من سعد بن بكر :

وإن بهذا الشعب بين أبيم وبين أبام شعبة من فؤاديا ثم فوق ذلك شعب يقال له (نحا) وكان لهذيل أيضاً . ثم (المراخ) وهي لهذيل وهي ثلاثة شعاب تصب من (داءة) . وداءة هي الجبل الذي يحجز بين نخلتين ، ثم (عشر) وهو شعب لهذيل يصب من داءة أيضاً . وقبالة عشر من شق نخلة الأخرى شعبان يقال لهما (الصهياتان) يجيئان من السراة وبينهما وبين (بسوم) جبل يقال له (المرقبة) كان مرقبة لهذيل تكون رقباؤهم فيه . وشعب يقال له (هلال) يحيئ من السراة أيضاً من بسوم . ثم شعب مثل هذا أيضاً يقال له (خيص) وبسوم جبل لهذيل وشعبان يقال لهما (الكفوان) الكفو الأبيض والكفو الأسود وهما طريقان مختصران يصعدان إلى الطائف . وهما مغان لا تطلع عليهما الشمس إلا ساعة من نهار وهما شعبا سار وهما بلاد مهائف مغان لا تطلع عليهما الشمس إلا ساعة من نهار وهما شعبا سار وهما بلاد مهائف نخلة الميانية . ثم تصير إلى (البوبات) وهي صحراء ، وهي بلاد سعد بن بكر ،

<sup>(</sup>١) بالياء المثناة .

وقرن وهو بين المناقب والبوبات هو أقصى البوبات ، وهي وادٍ يجيء من السراة لسعد بن بكر ولبعض قريش وبقرن منبر . قال الشاعر :

لا تقمرنً على قرن وليلته لا إن رضيت ولا إن كنت مغتضبا ثم تجلس إلى نجد تطلع (الناقب) والمناقب جبل معترض يقال له المناقب لأن فيه ثنايا طُرُقِ إلى العمِن وإلى ( العمامة ) وإلى أعالى ( نجد ) وإلى ( الطائف ) ففيه ثلاث معاقب ، عقبة يقال لها ( الزلاّلة ) ، وعقبة يقال لها ( قرين ) . وأخرى يقال لها ( البيضاء ) . وبالزلآلة صخرة وهي التي أقحم منها ( العقيلي ) ناقته فاقتحمت من شق وذاك أنهم خاطروه ، ومن جبال مكة وشعابها جبل يقال له ( الخندمة ) وفيه بنيان مكة منها شعب بن عامر . ومنها (أجيادان) أجياد الصغير وأجياد الكبير . ومنها (أبو قبيس) . ومن جبال مكة (ثور) وهو بالمفجر من خلف مكة على طريق اليمن ، و ( ثبيران ) وها جبلان مفترقان يصب بينهما ( أفاعية ) وهوا واد يصب في (مني ) . قال الأصمى ( ُقزح ) هو القرن الذي يقف عنده الإمام ( بالمزدلفة ) قال : و ( ثبير غيناء ) و ( ثبير الأعرج ) وهما حراء . و ( ثبير ) و ( أبو قبيس ) و ( الخندمة ) جبال مكة وما حولها وأبناء طمر واحد وعير والجماء وذباب بالمدينة وقربها . والقموص بخيبر ، إلى غير ذلك مما يطول ذكه . ومن تهامة «ينبع » وهي مدينة قريبة من البحر كانت منزلا لبني الحسن بن على تن أَى طَالَبُ وَلَمَا فُرْضَةً (١) على البحر نحو مرحلة منهـا وبقربها جبل ( رضوى ) الذي يحمل منه حجر المسن إلى الآفاق وأما « جُدَّة » فهي على البحر الأحمر وهي فرضة مكة « والحديبية » قيل بعضها في الحل وبعضها في الحرام « وتَبُوك » على نصف المسافة بين المدينة ودمشق ، وفيها كانت الواقعة العظيمة بين المسلمين والروم ، وفي تهامة كثير من البلاد منها ما قد خرب ، ومنها ما بتي على وضعه الأول، ومنها ما حدث في الأزمنة الأخيرة . وبيام العلى وجه التفصيل في كتب معدَّة لذلك .

<sup>(</sup>١) محط السفن .

#### وأما العروصيه

فقد اشتمل على ناحيتين ، الأولى « اليمامة » وهى مدينة دون مدينة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فى المقدار ، كان بينها وبين البصرة ست عشرة ممحلةً وبينها وبين الكوفة مثل ذلك ، وهى أكثر نخلاً من بلاد الحجاز وفيها مياه كثيرة ، ومنها كان ( مُسَيْلَمة الكذّاب )(١) الذى ادعى النبوة فى زمن النبى

(۱) هو ابو ثمامة مسيلمة بن حبيب الحنفى من أهل اليمامة كان صاحب السجاع ومخاريق وتمويهات وادعى النبوذ ورسول الله صلى الله عليه وسأم بمكة قبل الهجرة فمازال يخفى ويظهر ويقوى ويضعف وأهل اليمامة فرقتان احداهما تعظمه وتؤمن به والاخرى تسخفه وتضحك منه ، وكان يقول انا شريك محمد فى النبوة وجبريل عليه السلام ينزل على كما ينزل عليه وكان يقول يابنى حنيفة ما جعل الله قريشا احق بالنبوة منكم وبلادكم أوسع من بلادهم وسوادكم أكثر من سوادهم وجبريل ينزل على صاحبكم مشل ما ينزل على صاحبهم ولما قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة وجدالناس يتذاكرونه وما يبلغهم عنه من قوله وقول بنى حنيفة فيه فقام يوما خطيبا فقال بعد حمد الله والثناء عليه : أما بعد فاما هذا الرجل المذى تكثرون فى شأنه فكذاب بثلاثين كذابا قبل الدجال فسماه المسلمون مسيلمة الكذاب واظهروا شتمه وعيبه وتصفيره وهو باليمامة يركب الصعب والذلول فى ونقرأ أقاويله التى منها:

والشمس وضحاها ، في ضوئها ومجلاها ، والليل اذا عداها ، يطلبها ليفشاها ، فادركها حتى اتاها ، واطفأ نورها فمحاها ، ومنها : سبح اسم ربك الاعلى ، الذي يسر على الحبلى ، فاخرج منها نسمة تسعى ، من بين احشاء ومعى ، فمنهم من يموت ويدس في الشرى ، ومنهم من يعيش ويبقى الى اجل ومنهى ، والله يعلم السر واخفى ولا تخفى عليه الآخرة والاولى .

وكتب مسيلمة الكذاب الى النبى صلى الله عليه وسلم كتابا قال فيه : الى النبى محمد رسول الله من مسيلمة رسول الله اما بعد فانى قد اشركت فى الأمر معك وان لنا نصف الارض ولقريش نصفها ولكن قريش قوم يعتدون ولا يعدلون ، وختم الكتاب وانفذه مع رسولين فلما قرىء الكتاب على النبى صلى الله عليه وسلم قال لهما ما تقولون ؟ قالا نقول كما قال ابو ثمامة ، فقال اما والله لولا ان الرسل لا يقتلون لقتلتكما ، واملى فى الجواب : من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى اما بعد فان الارض له يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ، ولما صدر الرسولان الى مسيلمة الكذاب افتعل كتابا يذكر فيه انه جعل له الامر من بعده فصدقه بنو حنيفة وبلغ من تبركهم به انهم كانوا يسألونه ان يدعو لمريضهم ويبرك بلوودهم وجاءه قوم بمولودهم فمسح راسه فقرع وجاءه رجل يساله ان يدعو لمواود له بطول العمر فمات من يومه ولما انتقال النبى صلى الله عليه وسلم الى جوار ربه وارتدت العرب بعث ابو بكر رضى الله عنه خالد ابن لوليد الى حرب أهل الردة فاوقع بهم وانتصف منهم ثم أمره أبو بكر (رض)

صلى الله تعالى عليه وسلم ، وقتل فى زمن أبى بكر رضى الله عنه . ومنها أيضاً (زَرْقاء اليمامة) (1) وكانت مشهورة بحداة البصر ووزيد الفطنة والذكاء ، ويقال : إنها كانت تبصر من مسيرة أيام ولها قصص شهيرة . وفى اليمامة أيضاً بلاد أخر هى اليوم خراب . الناحية الثانية بلاد البحرين ، ، وهو قطر متسع مجاور لبحر فارس كثير النخل والنمار والمشهور فيه من البلاد « هَجَر » بفتج الهاء والجيم ، وكانت هذه البلدة قاعدة البحرين وخربها القرامطة عند استيلائهم على البحرين ، وبنوا مدينة ( الاحساء ) ونزلوها وصارت إذ ذاك قاعدة البحرين ، وهي مدينة كثيرة المياه والنخيل والفواكه . وبينها وبين ( اليمامة ) نحو أربعة أيام ، وفيها غير ذلك من البلاد المتسعة والقُرى والمياه .

#### وأما نجد

فهى أطيبُ أرضٍ فى جزيرة العرب ، ولذلك ترى الشعراء قديمًا وحديثًا يلهجون بذكرها ويترنمون بِرُباها وريّا عُطْرِها قال قائلهم :

بقصد اليمامة ومقارعة مسيلمة ففعل وزحف اليها في وجوه المهاجيرين والأنصار وتلقاه مسيلمة في خيله ورجله ولما كان يوم اليمامة حمى الوطيس واشتدت الواقعة والتجأ بنو حنيفة وفيهم مسيلمة الى حديقة سميت من بعده حديقة الموت فاقتحمها خالد رضى الله عنه والمسلمون ووضعوا فيهم السيوف وقتل الله مسيلمة فاشترك في قتله وحشى بحربته وعبد الله بن الزبير بسيفه وفتح الله تعالى اليمامة على المسلمين وأفاء عليهم الغنيمة

(۱) العرب تضرب المثل بها فى جودة البصر وحدة النظر ويقال أن اليمامة اسمها وبها سميت بلدها اليمامة ثم أضيفت الى البلدة فقيل زرقاء اليمامة واسم البلدة جو وربما قيل زرقاء الجو كما قال أبو الطيب المتنبى:

وابصر من زرقاء جو لاننى اذا نظرت عيناى شاءهما علمى وهي امرأة من جديس كانت تبصر الشيء من مسيرة ثلاثة أيام على مايذكر اهل الأخبار والقصص ، والنفس تنفر من تصديق مايذكرون ، قالوا : ولما قتلت جديس طسما خرج رجل من طسبم الى حسان بن تبع فاستجاشه وارغبه ، فخرج في جيش جرار فلما كانوا من جو على مسافة ثلاثة أيام صعدت الزرقاء السطح فنظرت الى الجيش وقد امروا أن يحمل كل رجل منهم شجرة يستتر بها ليلبسوا عليها فقالت ياقوم قد أتتكم الشجرة أو أتتكم منهم وقد أخذت أشياء تجرر أى تسحب فلم يصدقوها فقالت : أحلف بالله طبحهم حسان فاجتاحهم وأخذ الزرقاء فشق عينيها فاذا فيها عروق سود من الأثمد والله أعلم

أقول ُ لِصاحبي والعيس ُ تَهُوى بنا بين المنيفة فالضار: (١) َ تَمَتَّعْ من شَمِم عَرارِ نَجْد فا بعد العشيّة من عرار (٢) ألا يا حبّدا نفحات نجد وربّا روضه بعد القطار (١) وأهنك إذ يحلُّ الحيُّ نَجداً وأنت على زمانك غير زاري (١) شُهور ْ يَنقضين وما شَعَرنا بِأنصاف لهن ولا سِرار (١) وقال عبد الله بن الدمينة الخثيمي (١)

ألا يا صَبا نجد متى هِجْتِ من نجْدِ لقد زادنى مسراك وجداً على وَجْد (٧) أَنْ هَمْتُ ورَّاء فَ رَوْنَقِ الضُّحى على فَنَنَ غَضِّ النبات من الرَّنْد (٨) بكيت كا يَبْكى الوليدُ ولم تكن جَليداً وأبديت الذى لم تكن تُبدى (٩) وقد زعموا أن الحبَّ إذا دنا يَمَلُّ وأنَّ النائي يَشْفى من الوَجْد بكل تَدَاوَيْنا فلم يَشْفِ ما بنا على ذاك قربُ الدار خير من البعد على أنَّ تُوبُ الدار ليسَ بنافع إذا كان مَنْ تهواه ليس بذى و دُدِّ على الله على أنَّ تُوبُ الدار ليسَ بنافع على أنَّ عبد الله

حَنَنْتَ إلى رَيّا ونفسُكَ باعدت وزارك من ريّا وشعبا كما مَعَا(١٠)

(١) المنيفة : ماء لبنى تميم ، والضمار : اسم موضع ، وقوله فالضمار كان حق العطف أن يكون بالواو لأنبين لاتدخل الابين شيئين متباينين أو الأشياء الا أذا أريد بين أجزاء المنيفة فيصير المنيفة كاسم الجمع نحو القوم والعشيرة (٢) الشميم مصدر ويقال تمتع بكذا ومن كذا والعرار: وردة ناعمة صفراء طيبة الرائحة ، وقوله من عرآر من لاستفراق الجنس (١٣) النفح تضوع الرياح بالنسميم الطيب ، والريا : الرائحة هنا ، والقطار جمع قطر وهو المطرّ (٤) زرى عليه : عابه وازرى به قصر به (٥) سرار الشهر آخره والمعنى أن الزمان المذكور شهور مضت وما علمناها باتصافها ولا بأواخرها لماكان فيه من اللذة وطيب العيش (٦) الدمينة أمه وهو أحد بني عامر بن تيم الله ويكنى أباً السرى وهو شاعر اسلامى مجيد محسن وعده جرجى زيدان « تاريخ آداب اللفة العربية » من شعراء الجاهلية وهو خطأ بين لايخفي على ذي بصيرة فليحذر من سقطاته وزلاته ، بل ودسائسه (٧) الصبأ ربح القبول . وهاجت: ثارت والمعنى الا ياصبا نجد متى كان هبوبك من نجد التي هي أرض المحبوب فلقد زادني مسراك حزنا على حزن أي ماكان منك هبوب الا كان منى وجد (٨) الورقاء: الحمامة التي مال سوادها الى البياض ، والرونق: الضياء ،، والرند: نوع من الطيب ، والفنن : الفصن الناعم والغض : الطرى (٩) الجليد : القوى ، والنأى : البعد (١٠) الحنين : تألم من الشوق ، وريا اسم امرأة ، وباعدت أبعدت والواو في الموضعين من البيت واو الحال ، والمزار الزيارة ، والشعب: الحي

وتَجْزَعَ إِنْ داعى الصبابةِ أسمما فاحَسنُ أَنْ تَأْتِيَ الْأَمْرَ طَائْماً وقل لنجد عندنا أن يُودّعا(١) قَفَا وَدِّعا نجداً ومن حلَّ بالحمى وما أحسنَ المصْطافَ والمَتَرَبَّعَا(٢) بنفسي تلك الأرضُ ما أطيبَ الرُّبا عليك ولكن خلِّ عَيْنَيْكَ تدمعا وليست عشياتُ الحمي برواجع وحالت بناتُ الشوق يحْـنن نُزَّ عا(٣) ولما رأيت البشر أعرضَ دوننا عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا(٤) بَكَتْ عَيْنِي اليسرى فلما زجرتُها وجِعْتُ من الإصغاءُ ليتاً وأخْدَعا(٥) تَلَقَّتُ نَحُوَ الحَيِّ حتى وجدتُني على كَبِدِي من خشيةٍ أَنْ تَصَدَّعا وأذكر أيامَ الحمي ثم أنثني

وفى نجد بلاد كثيرة ، وفيها أرض العالية التى كان يَحْميها كُلَيب بن وائل وأَفْضى بذلك إلى قتله وانتشاب حرب البَسُوس التى استقامت مدة مديدة وأعواماً عديدة ، وقد ألف أبو لغدة الأصفهاني كتاباً فيما كان في نجد من البلاد والقُرى والجبال

<sup>(</sup>١) الحمى: موضع فيه ماء وكلاء يمنع الناس منه ، والنجد كل ما ارتفع من تهامة الى أرض ألعراق (٢) الألف وأللام في الربا عوض عن المضاف اليُّه والربا جمع ربوة وهي ما ارتفع من الأرض ، والمصطاف: مكان الصيف ، والمتربع: مَكَانَ الربيع والمعنى أفَّدي بنفسي تلك الأرض لطيب رباها العجيب وحسن فصلها صيفا وربيعا (٣) البشر جبل بالجزيرة ، وأعرض: أبدى عرضه وجانبه ، وحالت : تحركت ، وبنات الشوق : نوازع الحنين كأطفال الحب وهذه استعارة لطيفة جميلة واراد بها مسببات الشوق وآثاره ، والنزعجمع نازع اى مشتاق (٤) بكت عيني جواب ١١ في البيت قبله ، والعجب كل العجب من تعض ائمة اللفة المتقدمين فانه لما تكلم على هذا البيت قال « واختلف في معناه الصحيح أنه كان أعور والعين العوراء لاتدمع » فهلا نظر الى قوله واسبلتا معا ، والذي اراه أنه لما رأى البشر أعرض دونه وتحركت مسببات الشوق بالحنين مشتاقة الى نحد دمعت عينه اليسرى والانسان كثيرا ما اذا اشتاق الى الشيء هو مغرم به وحظى يرؤيته تدمع احدى عينيه فتطاوعها الأخرى ، وقوله فلما زجرتها الخ يريد أنه لما منعها من البكاء الذي يشعر بالجهل بعد الحلم وتيقن أن البكاء لايفيد مع اليأس من القرب طاوعتها البمني فدمعتا معا ، والظاهر أن المراد بالجهل بعد الحلم الجزع بعد الصبر (٥) تلفت التفت ، والليت صفحة العنق ، والأخدع عرق فيها ، والاصغاء الميل وليتا واخدعا منصوبا على التمييز ، والمعنى لما حان الفراق صرت أكثر من الالتفاتات جهة الحي حتى وجدت نفسي وجع الليت والاخدع لدوام التفاني تحسرا في أثر الفائت من أحمابي ودبارهم

والمادن والمياه ومن ملكها من قبائل العرب في سالف الأيام ، ومن جملة ما ذكر في كتابه ؛ قال ان الأعرابي : نجد اسمان السافلة والعالية ، فالسافلة ما ولى العراق . والعالية ماولى الحجاز وتهامة . وقال الأصمى : إذا تُجزْتَ ذات عرْق إلى البحر فأنت في تهامة ، وإذا جُزْتَ وَجْرة وَغَمْرَة فأنت في نجد إلى أن تبلغ المُذيب ، وغمْرة في طريق الكوفة . ووجرة في طريق البصرة إلى هنا ذكر نجد . قال : يقول بعض الناس: إذا بلغت العُذيْب من ناحية الكوفة وهي من الكوفة على مرحلة فأنت في نجد إلى أن تبلغ حدَّ تهامة . وقال الأصمى : إذا جاوزت عجلز من ناحية البصرة فقد أنجدتَ ، وإذا بلغتَ من ناحية الكوفة سميراء أو دونها فقد أنجدتَ إلى أن تبلغ ذات عرق ، فإذا تصوبت في ثنايا ذات عرق فقد أتهمت ، ويقال : إذا خرجت من المدينة على مُشَرِّفها أفضل الصلاة وأكمل السلام فأنت منجدان تتصوَّبَ في مدارج العرج فإذا تصوبت فها فقد أتهمت إلى مكة المكرمة . قال : ويقول أهل المدينة أخذت التهامية أم النجدية ؛ فالتهامية التي على عُسْفان والجحفة ، والنجدية التي طريق الرَبَدَةِ . قال: وللبصرة إلى مكة طريقان : أما أحدها: فالصحراء عن يسارك وأنت مُصْعدْ إلى مكة ليالى ، فإذا ارتفعت فخرجت من فلج فأنت في الرمل فإذا جاوزت النباج والقريتين فقد أنجدتَ ، وإذا أخذتَ طريق الْمُنْكَدِرِ إلى كاظمة فثلاث إلى كاظمة ، وثلاث في الدوِّ . وثلاث في الصان ، وثلاث في الدهناء . وعن غيره فال بعضهم : إذا جاوزت الحفر حفر أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ، وهو حفر بني العنبركان أبو موسى احتفر فيه ركيَّةً فأنت في نجد . وقال بعضهم : حدُّ نجد من النّباج وهو لبني عبد الله من عامى ابن كريز . ويقول بعضهم : إذا جُزْتَ القصيم فأنت في نجد إلى أن تبلغ ذات عرق ثم تتهم ، والقصيم موضع كان ذا غضى فيه مياه كثيرة ، وقرى منها القريتان قريتا ابن عام أحدهما يقال لهما : العسكران . قال : وكان أهل القصيم يسكنون في خيام الخوص ، وهي منازل بي عبس وغيرهم وفيه نخل كثير وهو من عمل

المدينة ويقال حد القصيم قاع بولان وهي مفازة . قال : والقصيم رمل وبالقصيم ما المدينة ويقال حد القصيم قاع بولان وهي مفازة . قال اله الحويرثية . قال الشاعر : على الرَبْع الذي بِحُوَّ يرثاتٍ من الله التحية والسلام وبالقصيم عجلز (۱) وهي ماء و لبني مازن وهي المنصف بين البصرة ومكة قال الراحز :

الله نجّاك من العجالِز ومن جبال طَخْفة النواشز (۲) والعجالز رحب ، وعجلز وما حولها من المياه ورحب ماء لبني مازن بالقصيم أيضاً . وقد ذكر هـذا المؤلف رحمه الله جميع القرى والجبال والمياه والمادن وما ورد من الشعر في ذلك ، قال بعض شعراء العرب يذكر بعض منازل نجد ويتشوقها ، وهو قائد من حكم الربعي :

خليليَّ إِنْ حانت بمصر مَنِيَّتي وأزمعها أن تحفرا لى بها قبرا<sup>(1)</sup> فلا تنسيا أن تقرآ لى على الغضى ونجد سلاماً لا قليلاً ولا زرا<sup>(1)</sup> وإن سرت ياسبحان ربى بالغضى أوالمَرْتِ من نجد مخيسة صعرا<sup>(6)</sup>

ا) ورد فى القاموس وشرحه التاج: عجلزة بالكسر رملة بالبادية بازاء حفر
 أبى موسى وتجمع على عجالز ذكرها ذو الرمة فقال:

مررن على العجالز نصف يوم وادين الأواصر والخصطلالا قال الصاغاني ولم أجد البيت في شعر ذي الرمة في قصيدته التي أولها: أناخ فريق جيرتك الجمالا كانهم يريدون احتمالا

فى نسختى من ديوانه التى قابلتها وصححتها باليمن والعراق ولكنه يقطر منه قطرات عذوبة أنفاسه وسلاسة ألفاظه وانما هو لابن أحمر والرواية وقضين وقد وقع ذكر العجااز في رجز أهاب بن عمير العبسى:

قاظ القريات الى العجااز يرد شغب الجمح الجوامز وهى جمع عجلزا التى ذكرها الجوهرى بعينها ، قال الزبيدى وممايستدرك عليه برملة عجلزة ضخمة صلبة وكتيب عجلز ضخم صلب والعجااز ميساه بضة بنجد هكذا ذكره فى مختصر البلدان ويمكن أن يكون المراد فى الرجز فتأمل (٢) طخفة جبل أحمر حذاؤه أبار ومنهل ومنه يوم طخفة لبنى يربوع على قابوس بن المنذر بن ماء السماء ، والنواشز : المرتفعة ١٣١ يقال أزمعت الأمر وعليه أجمعت أو ثبت عليه كزمعت (٤) الفضى : شجر وخشبه من أصلب الخشب ولهذا يكون فى فحمه صلابة (٥) المرت : المفازة بلا نبات أو الأرض لايجف ثراها ولا ينبت مرعاها

#### وقال أيضاً

متى العيسُ من مصر بنا رافعاتنا إلى نجد أو باد لعينى قلالها ومنج إليها الطرف حتى يرده قوس القرى فى البعد يخفق آلها على متن عادي كأن أماره رجال تنادى أفلتها جمالها وقوله ومنه أى يسوق نحوها الطرف ينظر إليها ويعنى بقموس القرى هضبة . وقال عباس بن خليل النصرى ينوح على بنى جَدِيمة بن مالك بن نصر ، ويقال إن القائل مرار الفقعسى :

حيّ كأنهم أولو سلطان(١) ولقد أرى الثُّكُّبُوتَ بألف نبته صحر الملا ومدافع السبعان ولهم بلاد طالما عرفت مهم ومن الحوادث لا أبا لأبيكم إن الأحيفر قسمة شطران طردت مخاضَ بني أَنَيْفِ عنوةً سبحانك اللهم ذا السبحان طردوه إن لاقوا غلاماً واحداً ونَسُوا مواثق معقد الإعان عرفوا التملُّك أسرع العرفان فلو الهديم لقوا أو ابني دهمج نزلت منازلهم بنو ذبیان (۲) سكنواشُبِيثاً والأحص وأصبحت حتى أُتقِيمَ الخيل سوق طِعاَنِ وإذا يقال أتيتمُ لم يبرحوا وإذا فلان مات عن أكرومة رقموا معاوز فقده بفلان وقد أحلنا استيفاء بلاد نجد وقراها وجبالها ومعادنها وغير ذلك على كتاب الأصبهاني السابق ذكره.

### وأما اليمن

فهذا إقليم عظيم متسع الأرجاء ، متباعد الأطراف والأنحاء ، لم ترل محودة (١) الثلبوت كجبروت واد أو أرض بين طىء وذبيان (٢) شبيث والأحص ، موضعان بتهامة وموضعان بحلب وفي المثل : تخطى الى شبيئا والأحص ، قال في الفرائد : شبيث ماء لبنى الأضبط ببطن الجريب في موضع يقال له دارة شبيث ، والأخص : موضع هناك ، قاله جساس اكليب حين طعنه فقال أغثنى بشربة ماء فقال تجاوزت شبيثا والأحص ، يعنى ليس حين طلب الماء يضرب لمن يطلب شيئا في غير وقته

على ألسنة الأصفياء ، لما أودع الله فيها من البركة في جميع الأشياء ، وكانت تسمى الخضراء لكثرة مزارعها و تخيلها وأشجارها وأثمارها ومراعبها وريمها . قال الكلاعي في قصيدته :

هي الخضراء فاسأل عن رُباها يخبرك اليقيين المخبرونا و يُمْطِرِها المهيمرن في زمان وفى أجبالهـا ءــــز" عزيز يظل له الورى متقاصرينا وأشــــجارْ منوِّرَة وزرع وفاكهة تروقُ الآكليا وأرض اليمين مقسومة ثلاثة أقسام : قسم برارى سيلة ، وقسم جبال وعرة ، وقسم بحر . فعد أبو الحسن السكلاعي من البراري السهلة مواضع شرقية ، ومواضع غربية ، فمن الشرقيــة مأرب ونجران وحضر موت وجوف همــدان والشحر وبيجان. وعدَّ من الغربية زبيــداً وعلافقة وعسيراً وسردد وموراً وأرض حكم وهي من المبيضة إلى جلى ، قال : وفي هذه البراري والسهول من المنافع والفضائل والخير الطائل مأ لا يحصى له عدد ، ولا يبلغ له أمد ، وعدٌ من قسم الجبال . جبال اليمن المشهورة بالشُموخ والسَعَة ، والخصُّب والمَنعَةِ ، والجناب والرفعة ، وهي صر ومخلاف جعفر ودخر وبعدان ووصاب وعتمة وأريمة وبرع وحفاش وملحان وحضور وتيس ومسور والشرف وجبل هنوم ، وذكر أن فيها من الخيرات والفضائل ما لا يخفي إلاّ على جاهل ِ أو متجاهل ، وكم فيها من اليسـاتين والعيون الجارية والفواكه والروعات ، والأشجار والثمرات ، والمعاقل المنيعة ، والحصون القاهرة • مما لا يوجد في كثير من الديار مثله ، ولا يوصف شـكله . وعدُّ أيضاً جزء البحر وما يخرج منه إلى المين فقال : يخرج منه اللؤلؤ والمَرْ جان والعنبر الذكُّ . قال : وأما الذي كان يصل إلى اليمن من البلدان البعيدة بواسطة البحر فالدرّ والياقوت وأصناف من المسك والكافور والعود الرطب وأنواع العطر والفُلْفُلُ والحديد ، هـذا كله من بلاد الهنـد . وأما الذي كان يَصِلُ من الصين فالحرير والقصب . وأما الذي كان يَصِل من عمان وأرض فارس فكثير من التّحف التي يطول ذكرها .

#### بعض ما كان في اليمن من المعادن

ذكر في كتاب نشر المحاسن اليمانية إن في اليمن كثيراً من المعادن ، منها معدن عشم وَمعْدن ضنكان وهما معدنا ذهب جليلان . ومعدن القفاعة من أرض حكم وهو دونهما . ومعدن في أرض بني محيد وهو دونه ، وأما معادن الفضة فإن فيها معدن الرصاص وهو موضع بين فهم بطن من همدان وبين خولان العالية وبين مراد ، وهو معدن جليل كان اعتماد أهل اليمن عليه فلما ضعفت السلطنة تقالت العرب عليه وخربت قرية الرصاص وكان أهلها من العرريين (1) فانتقلوا إلى صنعاء ، وأما معادن الجزع واليقران والعقيق فها جميعاً بأرض مقرى من عاليف اليمن الشرقية . وأما حجارة الحديد فإن في اليمن جبالا كثيرة يصلح منها الحديد بعضها بعدن أبين وبعضها بأرض وادعة بين صعدة والحجاز ، وفي نجران أيضاً جبل من حديد ، ومنها بيجان ضرب من حديده سيوف كثيرة كانت مع ولد سبأ عمارب لم يكن لها في السيوف قياس ولا مثيل .

## ما كان في اليمن من الفصور والماني الشهيرة

كان فى الممن حصون كثيرة ، ومساكن عامرة ، وقصور عجيبة فاخرة ، منها : قصر غمدان الذى كان بصنعاء وهو قصر عجيب فاخر أُسَسه - كا في كتاب نشر المحاسن الممانية - أزال بن قحطان بأمم أخيه يعرب بناه عشرين طبقة بعشرين سقفا بين كل سقفين عشرين ذراعاً وجعل فيه مائة مسكن ، وكان أعلى غرفه ممرددا بالقوارير . وذكر بعض المؤرخين : أن قصر غمدان هو بظاهر صنعاء الممن وله غرف شهيرة يسمونها المحاريب وهو محكم البناء عجيب

<sup>(</sup>١) عرنة بالضم اسم قبيلة ورهط من العرنيين ارتدوا فقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا في الصحاح .

الارتفاع لأنه سبع طبقات وفيه مالا يوصف من الزخارف والصنائع الغريبة . بناه الملك شُرَحْبيل بن عمرو بن غالب بن المنتاف بن زيد بن يعفر بن السكسك ان وائل بن حمير ، وأقام فيه مدة ملكه ثم صار بعد ذلك دار الملك للتبابعة . وذكر بعضهم : أن غُمْدان قصر باليمن بناه يَشْرُخُ بأربعة وجوهِ أحمر وأصفر وأبيضَ وأخضر أ ، وبني داخلُهُ قصراً بسبعة سقوف بين كل سقفين أربعون ذراعاً . وعلى كل قول من هذه الأقوال أن قصر غُمْدان كان من أعاجيب المباني في وقته فلذلك أكثر شعراء الجاهلية من ذكره في شعرهم ونوهوا بشأنه . ومنها : ظفار وهو قصر الملك أبرهة ، وقد كان أيضاً من الأبنية العظيمة . ومنها : سُلْحَيْنُ وهو قصر بناه الحارث الرائش بين صنعاء ومأرب . ومنها : ناعظ قصر ملوك همدان . ومنها : بينون قصر بناه تُبُّعُ الذائد بأرض عنتر . ومنها : صرواخ لسعد من خولان . ومنها ، قصر العشب . ومنها : قصر العنقاء . ومنها : موكل قصر في الشرق بناه أبرهة دو المنار بن الحارث الرائش . ومنها : راقين ومعين قصران مقتبلان بالجوف. ومنها: تلعم قصر همدان بريدة. ومنها: هكر والأهجر قصران في أرض عبس . ومنها : دورم لصهر أرهة بن الصباح . ومنها : أعماد لسنام بذى شان ، وهو من ولد سبأ الأصغر .

ومن المدن الشهيرة بالمين « صنعاء » وكانت من أحسن البلاد مساكن وأطيبها وأصحها هواء ، يقال إن شتاءها في غاية البرودة ، ومع ذلك لا يحصل منه ضرر لأحد . وكانت هذه المدينة من أشهر بلاد العرب وأنزهها وكانت تحاكى دمَشْق الشام لكثرة مياهها وأشجارها وهي معتدلة الهواء حسنة الأسواق واسعة التجارة . وكانت كرسي ملوك المين في الزمان القديم ، وهي شرق عدن في الجبال ،، وكانت في الزمن القديم تسمى أزال . ولما كانت هي وما حولها في الأزمنة الأخيرة تحت حَوْزة إمام الزيدية استحدث عليها حصن تعز ، فصارت إذ ذاك منزلا لبني رسول ملوك المين وهو حصن في الجبال مُطِلَّ على التهائم وأرض زبيد وفوقه منتزه

كان يقال له (صهلةً ) قد ساق إليه صاحب الىمن المياه التي فوقه وبني فيه أبنية عظيمة في وسط بستان هناك . ومنها « زبيد » وهي قصبة التهائم وموضعها في مستوى من الأرض والبحر عنها أقل من يوم ، وفيها نخل كثير وكان عليها سور دائر فيه عمانية أبواب ، وهي إلى الغرب من صنعاء ولها فُرْضَةُ على البحر تسمى (علافقة) وبينها وبين البحر خسة عشر ميلا ، وإلى الجنوب منها على شط البحر أيضاً « مدينة المخا » التي يجلب منها البن وعلى أربع مراحل من المخا بيت الفقيه وهي من الأراضي التي ينبت فيها البن أيضاً . ومنها « عدن » ويقال لها عدن أبْيَن سميت باسم بانها وهي مدينة على ساحل البحر أعني بحر الهند جنوبي باب المندب بميلة إلى الشرق ، وكانت مورد حط وإقلاع لمراكب الهند ومصر وغيرها ، وهي في ذيل جبل وتمامه سور إلى البحر ، وكان لها باب إلى البر وآخر إلى البحر ، وأرضها ُمحْدية تنقل إلها المياه في الغالب على ظهور الدواب، وهي اليوم بيد الأفرنج وهي فُرْضة اليمن . ومنها : ( نجْران ) بفتح النون . وسكون الجم ، وهي قطمة عظيمة من أرض الممن ذات نخيل وأشجار على القرب من صنعاء ، وهي بين عدن وحضر موت ، ويقال : هي جبال من شمال الىمن إلى شمال صعدة تبعد عن صنعاء تحو عشرة مراحل؛ وكانت من بلاد همدان بين قرى ومدائن وعمائر ومياه . وبها كان أفعي الجرهميّ الذي تحاكم إليه مضر وربيعة وإياد وأنمار أولاد نزار وسية من أبهم ، على ما سيجي إن شاء الله تمالى بيانه في الكلام على الفراسة . ومن مشاهير بلاده « ظفار » بالظاء المثالة والفاء وهي مدينة على ساحل ( جون ) يخرج من بحر الهند ويطن في الشمال نحو مائة ميل ، وهي على طرفه بينها وبين صنعاء أربعة وعشر من فرسخاً وعلى شمالها رمال الأحقاف التي كان مها عاد ، وهي قاعدة بلاد (الشحر) ويوجد في أرضها كثير من النبات الهندي كالنارجيل والتنبل(١) ، وفيها بساتين على سواق ، وفي سواحلها يوجد العنبر .

<sup>(</sup>١) قال في القاموس والتامول التانبول وهو ضرب من اليقطين طعم ورقه

## ومن البلاد التي كانت في اليمن – مأرب

وتسمى سبأ باسم بانيها ، وهو سبأ بن يَشْجُب بن يَعْرُبُ بن قحطان أول ملوك البين في قول واسمه عبد شمس، وإنما سمى سبأ لأنه أول من سبي السبي من ولد قحطان . وكان ملكه أربعائة وأربعاً وثمانين سنة ثم سمى به الحيّ ثم سمى به مسكنهم ، وكانت هذه البلدة من أحسن بلاد اليمن بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث ، وهي إلى الجنوب الشرق من صنعاء لم يكن يومئذ في بلاد العرب أُعْمَر منها . قال عبد الملك في شرح قصيدة بن عبدون : إن َّ أرض سبأ من اليمن كانت العارة فيها أزيد من مسيرة شهرىن للراكب الْجِدِّ وكان أهلها يقتبسون النار بعضهم من بعض مسيرة أربعة أشهر فمزقوا كل ممزق. وذكر غيره من المؤرحين الثقاة : أن ( مأرب ) كانت لطيفةَ الهواء ، حسنةَ التربة ، لا تحدث فيها عاهة ، ولا يكون فيها هامة ، حتى إن الغريبَ إذا دخلها وفي ثيابه قمل أو براغيث ماتت ولذلك نطق القرآن في شأنها أنها بلدة طيبة . وقيل : المراد بطيبها صحة هوائها وعذوبة مائها ، ووفور نزهتها ، وأنه ليس فيها حَرُّ يؤذى في الصيف ولا برد يؤذى في الشتاء وكان عن يمين البلدة وشهالها بساتين كثيرة ، ويقال: إن لكل منزل من منازل البلد جنة عن اليمين وأُخرى عن الشمال ، وذلك بسبب ما كان من كثرة المياه في أرضها . فقد روى أن بلقيس َلما ملكت اقتتل قومها على ماء واديهم فتركت ملكها وسكنت قصرها وراودوها على أن ترجع فأبت، فقالوا: لترجمِنَّ أو لنقتلنك . فقالت لهم: أنتم لا عقولَ لكم ولا تطيعونى . فقالوا : نطيعك. فرجعت إلى واديهم ، وكانوا إذا مطروا أتاهم السيل من مسيرة ثلاثة أيام ، فأمرت فسدٌّ ما بين الجبلين بمسناة بالصخر والقار وحبست الماء من وراء السدِّ ، وجعلت له أبواباً بعضها فوق بعض ، وبنت من دونه ركة منها اثنا عشر مخرجاً على عدة

كالقرنفل يمضغونه بقليل من كلس وهو مشه مطرب باهى مقو الثة والمعدة والكبد وهو خمر الهند يمازج العقل قليلا وهو ينبت كاالوبياءويرتقى في الشجر

أنهارهم ، وكان الماء يخرج لهم بالسوية إلى أن كان من شأنها مع سلمان عليه السلام ما كان. وقيل: إِن الذي بناه هو حمير أو القبائل اليمنية. وقيل: بناه لقان الأكبر ابن عاد، ورصف أحجاره بالرصاص والحديد، وكان فرسخاً في فرسخ ولم يزالوا في أرغد عيش ، وأخصب أرض ، حتى إن المرأة تخرُّج وعلى رأسها الِكُتلُ (١) فتعمل بيديها وتسير فيمتليء المكتل مما يتساقط من أشجار بساتينهم إلى أن أُعرضوا عن الشكر وكذبوا الأنبياء عليهم السلام، فسلَّط الله تعالى على سدِّهم أُخُلْد (٢) فتوالد فيه فخرقه ، فأرسل سبحانه سيلا عظيما فحمل السَّد وذهب بالجنان وكثير من الناس ، وكان ذلك السيل على ما قيل في ملك ذي الأذعار ابن حسان في الفترة ، وكان أول من أحس بحادثة (سيل العرم) قبل وقوعها بزمن طويل فخرج من اليمن عمرو بن عامم مُزَّ يْقْيَا لما أنذرته بذلك طريفة الكاهنة، وسيأتي ذكر ما قالته من الأسجاع عند الكلام على الكهانة إن شاء الله تعالى مع بيان منْ تفرَّق من القبائل والمواضع التي سكنوها . وفي أرض (مأرب) اليوم بقايا من آثارهم وكتابات كثيرة منقوشة بالخطّ الحميري قد اهتدي إلى معرِفتها بعض السياحين من الأفرنج الذين طافوا أنحاء هذه البلاد بواسطة مقابلتهم ما نقش منه على الآثار التي اكتشفوها بالخط الحبشي والكوفي والفينيق والعبراني ، وعرف بذلك ما كان للقوم من المدنية والمعارف السكلية .

وفى اليمن بلاد أخرى كثيرة لا يمكننا استيعابها فى أقسام اليمن الخمسة ، وهى : حضرموت ومهرة وعُهان وشحر ونجران ، ولذلك كتب معدة . وكان اليمن منازل العرب العاربة من عادٍ وطَسْم وَجديس وأميم وجرهم وحضرموت ومن فى معناهم . ثم انتقلت ثمود إلى الحجرِ من أرض الشام ، فكانوا بها حتى هلكوا وهلك أيضاً من هلك من بقايا العرب العاربة باليمن من عاد وغيرهم ، وخلفهم فيه بنو قحطان بن

<sup>(</sup>۱) بكسر الميم الزنبيل وهو ما يعمل من الخوص يحمل فيه التمر وغيره والجمع مكاتل مثل مقود ومقاود (۲) الخلد بالضم ويفتح الفارة العمياء .

عامر على قول فعرفوا بعرب اليمن وبقوا فيسه إلى أن خرج منه عمرو في حادثة السيل، ثم خرج منه بقاياهم وتفرقوا في الحجاز والشام وغيرها. وكانت الحجاز أرض بني عدنان إلى أن غزاهم بختنصر، ونقل من نقل منهم إلى الأنبار من بلاد العراق، ولم تزل العرب بعد ذلك تنتشر في الأقطار إلى أن كان الفتح الإسلامي فتوغلوا في البلاد حتى وصلوا إلى بلاد الترك وما داناها وصاروا إلى أقصى المغرب وجزيرة الأندلس وبلاد المشرق وملاوا الآفاق، وصار بعض عرب اليمن الى الحجاز، فأقاموا به وربما صار بعض عرب الحجاز إلى اليمن فأقاموا به وربما صار بعض عرب الحجاز إلى اليمن فأقاموا به وبق من بقي منهم في الحجاز واليمن إلى يومنا هذا.

\*\*\*

## ومن بلاد العرب ومبانيها في نوادى الشام – ندمر

وهى بلدة قديمة ببادية الشام من أعمال رحمص وهى على شرقيها وأرضها سباخ، وكان فيها شجر ونخيل وزيتون، وفيها آثار عظيمة قديمة من أعمدة وصخور، وكان لها سور وقلعة وبينها وبين حمص نحو ثلاث مراحل : وكذلك بين سلمية وبينها وبين دمشق تسمة وخسون ميلا، وبينها وبين الزحمة مائة ميل وميلان، وكانت منزل آل ربيعة ملوك الشام. واختلف في بانيها فقال بعض المؤرخين : إنه سلمان عليه السلام فإن هذه البلدة كانت مستقره وأن الجن قد بنتها له بالصُّفاً والعَمد والرخام الأبيض والأشقر، وفي ذلك يقول النابغة الذبياني في مسدح النعان الن المنذر:

ولا أرى فاعلاً في الناس يُشْبِهُ وما أحاشي من الأقوام من أحد (١) إلا سليان إذ قال الآلهُ له قم في البرية فاصد دُها عن الفَنَد (٢)

<sup>(</sup>۱) ولا أرى فاعلا الخ أى لا أرى أحدا يفعل الخير يشبهه ، ولا أحاشى أى لا أستثنى ، ومن فى قوله من أحد زائدة (۲) يريد بسليمان أبن داود عليهما السلام وهو فى موضع نصب على البدل من موضع أحد وأن شئت على الاستثناء ويروى أذ قال المليك له ، والفند الخطأ .

وخيَّس الجن أنى قد أذنت لهم يبنون تدُّمُرُ بالصفَّاح والمَمَد (١) فمن أطاع فاعقبه معاقبةً كما أطاعك وادلله على الرشد ومن عصاك فماقبه معاقبة تَنْهِى الظَّلَوْمُ وَلَا تَقْعَدُ عَلَى ضَمَدُ (٢) ألا لمثلك أو من أنت سابقُهُ سبقَ الجواد إذا استولى على الأمد (٣) ذكر ذلك الثمالي في تفسيره ، وهذا من مذاهب العرب على سبيل المبالغة لا الحقيقة كما كانوا يزعمون أن عبْقَراً اسم بلد الجن فينسبون إليه كل شيء عجيب، فزعموا أن (تدمر ) من بناء الجن لما يرون من قوتها الباهرة وصنعها العجيب . وقال بعضهم . أنها من أبنية العرب الأقدمين ، فني القاموس تدُّمر كَتَنْصُر بنت حسَّان بن أَذَيْنة بها سميت مدينتها وهذا هو الموَّل عليه ، ولمل مراد من قال : إن بانيها سليمان عليه السلام أنه حسنها وزاد في أبنيتها والله أعلم « ومنها تباء » وهي حاضرة طبيء وبها الحصن المعروف ( بالأبلق الفرد ) المنسوب إلى السموءل ابن عاديا ، وكانت بلدة عظيمة بين الحجر أرض تمود وبين الشام ، وفيها عين ماء ونخيل . ويقال : إن أصحاب الأَيْكة الذين بعث الله تعالى شعيبًا إليهم أيضًا سكنوها ، وفي ذلك الحصن يقول السموءل في قصيدته الشهيرة :

لنا جبَلْ يحتاً ه من نُجيرُهُ منيعُ يردُّ الطرف وهو كليلُ هو الأبلق الفرد الذي شاع ذكره يعزُّ على من رامه ويطول رسا أصله تحت الثرى وسما به إلى النجم فرع لا ينال طويل ومنها «مدين» وهي قريبة من البحر إلى غربي (الحجرُ ) ماثلا إلى الجنوب وهي التي قال فها كثير عزَّة:

رهبان (مدْ ين ) والذين عهدتهم يبكون من حذر العذاب قعودا لو يسمعون كما سمعت كلامها خرّوا لعزَّة ركّمًــاً وسجودا

<sup>(</sup>۱) الصفاح: الحجارة كالصفائح عراض ومعنى ذال ويروى وخبر الجن انى قد أمرتهم الخ (۲)، الضمد: الحقد (۳) أى لاتقم على الحقد الالن يماثلك في حالك أو من فضلك عليه كفضل السابق على المصلى يعنى أو من بياريك ، والأمد: الغاية

وقد خرجت هذه البلدة من أمد بعيد ، وزمان مديد ، وقد عفت طلولها ورسومها ومنها « دُومه الجندل » كان رجل اسمه الأكثيدر في بلدة قرب عين التمر في العراق تسمى ( دومة ) وكان يزور أخوالاً له من بني كلب في أطراف الشام فبينها هو يسير في بعض الطريق ، إذ ظهرت له مدينة منهدمة لم يبق منها إلا بعض حيطانها وكانت مبنية بأرض تسمى الجندل فأعاد ( الأكثيدر) بناءها وغرس فيها الشجر وسهاها ( دومة الجندل ) تفرقة بينها وبين ( دومة العراق ) وكان بنو كلب ينزلونها ، ومنهم زهير بن جناب الكلبي ، وهو القائل في غزوهم لبني بكر وتغلب على ماء الحني :

أَين الفرارُ من حَـــذر المو ت وإذ تتقون بالأسلاب إذ أسرْنا مُهَلَّهِلا وأخاه وابنَ عمرو فى القيدوابن شهاب وسبينا من تغلب كل بيضا ء رقُود الضحى بَرُود الرضاب

ومنهم زهير بن شريك الـكلبي ، وهو القائل لأساء زوجته :

ألا أصبحت أسما في الخمر تعذل وتزعم أنى بالسِّفاه موكّلُ فقلت لها: كني عتابك نصْطَبَحْ وإلا فبيني فالتغرُّبُ أَمْثَلُ

« والحجر » بكسر الحاء المهملة هي إلى الجنوب من ( دومة الجندل ) وبها كانت ديار ثمود . وأما الحجر بالفتح فهي في اليمامة بقرب مدينة اليمامة وهما منازل بني حنيفة وبعض مضر ، وبنو حنيفة هؤلاء من بكر بن وائل . ومنهم مسيلمة الكذاب وهم من العرب المستعربة من قبيلة ربيعة الفرس ، وكان في دومة الجندل من المبانى العظيمة ( مارد ) وهو حصن للسموء ل بن عاديا الفساني ، كما أن (الأبلق) له أيضاً غير أن ( مارداً ) في دومة وكان مبنياً من حجارة سود ، والأبلق كان في أرض تياء كما سبق وقد بني من حجارة سود وبيض ، وقد قصدتهما ( هند ) ملكة الجزيرة المعروفة بالزباء وعجزت عنهما فقالت : تمرَّد مارد وعز الأبلق ، ملكة الجزيرة المعروفة بالزباء وعجزت عنهما فقالت : تمرَّد مارد وعز الأبلق ، فذهب هذا القول مثلاً . ومن مبانى العرب في بادية الشام ( صرح الغدير ) وهو

من أبنية ملوك عسان فى أطراف (حوران) ممايلي (البلقاء) بناه ثمابة بن عمرو ابن جفنة الفسانى، ومنها (القناطر) و (أفدح) و (القسطل) وهى من أبنية جبلة ابن الحارث بن ثملبة المذكور . ومنها (الحفير) و (مصنعة) و (قصر أبير) و امعان) وهى من أبنية الحارث بن جبلة المذكور وكان يسكن فى البلقاء . ومنها قصر (الفضا) و (صفات المجلات) و (قصر منار) وهى من أبنية عمرو بن الحارث المذكور فإنه أنشأ فى دمشق وضواحها عدةً من القصور الشامخة منها هذه الأبنية . ومنها (قصر السويداء) و (قصر حارب) بناهما النمان بن عمرو الذى مر ذكره . ومنها (قصر برقع) بنى فى البرية لجبلة بن الحارث أخى عمرو الذكور سابقاً ، وكان صاحب تدمى . و (قصر بركة) و (ذات أعار) بناه له عامله القين . ومنها (حبكلة الأيهمية) وهى بلدة بناها جبلة بن الأيهم آخر ملوك غسان ، وهو الذى أسلم فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله تمالى عنه ، ثم لحق بقيصر ملك الروم فتنصر وأقام عنده والقصة مشهورة (١) ، وكان يضرب به المثل فى عزة الملك فيقال أعز ملكا من جَبلة بن الأيهم .

#### ما جاور العراق من بلاد جزيرة العرب

اعلم أن كثيراً من العرب في حدود العراق من أرض جزيرة العرب والبعض منهم كان في العراق أيضاً ، واختلف المؤرخون في سبب ذلك فذهب ابن خلدون في تاريخه عند الكلام على الطبقة الثالثة من العرب وهم العرب التابعة للعرب أن بختنصر ملك بابل هو الذي أسكن بعضهم في الحيرة بسبب ما كان له مع التبابعة وغيرهم من الوقائع والحروب ، وبعد موته انتقلوا منها إلى الأنبار فانتشروا بعد

<sup>(</sup>۱) حدثنا استاذنا المؤلف أنه رأى ابن الشجرى فى كتابه « المختلف والمؤتلف » المخطوط ينكر على من يدعى تنصر جبلة انكارا شديدا ويبالغ فى الرد على من يقول بذلك فأحببت أن أقف على هذه المسألة الغامضة فأخبرنى أنه أرسل نسخة الكتاب وهى قديمة وحيدة فى العالم ــ الى بعض الوراقين فى مصر للطبع والنشر فتجرأ ذلك الخؤون الأثيم على يبعها الى بعض المستشرقين فهى اليوم فى خزائن كتب الافرنج والأمر لله

ذلك بأرض المراق. وقال الهمداني في كتاب جزرة العرب: سار تُبَّع أبو كوب في غزوته الثانية فلما أتى موضع الحيرة خلف هناك مالك بن فهم بن غُم بن دُوس على أثقاله وتخلف معه من ثقل من أصحابه في نحو اثني عشر ألفكًا ، وقال : تحيروا هذا الموضع فسمى الموضع الحيرة ، وهو من قولهم تحير الماء إذا اجتمع وزاد ، وتحير المكان بالماء إذا امتلاً ، فمالك أول ملوك الحيرة وأبوهم . وكانوا يملكون ما بين الحيرة ﴿ والأنبار وهيت ونواحيها وعين التمر وأطراف البرارى الغمير والقطقطانة وحفية . وكان مكان الحيرة أطيب البلاد ، وأرقه هواء ، وأخفه ماء ، وأعذبه تربة ، وأصفاه جوًّا ، قد تمالى عن عمق الأرياف واتضع عن حزونة الغائط واتصل بالمزارع والجنان والمتاجر العظام ، لأنها كانت من ظهر البرية على مرفأ سفن البحر من الهند والصين وغيرها ، والحيرة أرض في المراق فيها بلدة كانت فريبة من الكوفة . وغير الهمداني يقول إن الحيرة بلدة على حافية البادية وحافة سواد العراق وإن تُبُّعًا لمــا سار من الىمن إلى خراسان وانتهى إلى موضعها ليلاً تحير فنزل وأمر ببنائها فسميت الحيرة وصارت مقام الملوك اللخميين من آل النمان بن المنذر ، وبها تنصر المنذر بن امرىء القيس وبني بها الكنائس العظيمة ، وأقام قصراً سماه ( الزوراء ) وهو المنيّ بقول النابغة الذبياني :

وتسقى إذا ما شئت غير مصرد بزوراء فى أكنافها المسك كارع «والأنبار» مدينة كانت فى العراق أيضاً على شرق بهر الفرات بينها وبين بغداد نحو عشرة فراسخ ، سميت بهذا الاسم لأن الأكاسرة كانوا يخزبون فيها الطمام ، وبعد الفتح الإسلامى ظهر فيها جماعة من أهل العلم ، وبعد أنْ مصر سعد ابن أبى وقاص الكوفة نقل إليها أهل الحيرة فخربت . وكان فيها من مبانى العرب الجاهليين قصور عظيمة ، منها قصر ( الخور نق) وكان فى الحيرة بظهر الكوفة بناه رجل من الروم يقال له سنهار الملك النمان الأكبر ابن امرئ القيس اللخمى الملقب بالحرق فى مدة عشرين سنة ، فاما فرغ من بنائه ألقاه الملك الذكور من

أعلاه فقتله لئلا يبنى مثله لغبره ، فضربت العرب بذلك المثل ، فقالوا : جزاه جزاء سنمَّار .

جزانی جـزاه الله شر جزائه جزاء سنماً وما كان ذا ذنب سوی رصّه البنیان عشرین حجه یعلی علیه بالقرامید والســـــــ فلمــا رأی البنیان تم سحوقه و آض كمثل الطوّد والباذخ الصمب وظن سنماً ربه كل خـيرة وفاز لدیه بالمودّة والقرب رمی بسـنماً رعی أم رأسـه وذاك لعَمرُ الله من أعظم الخطب (۲) وقال سليط ن سعد

جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما أيجزى سمار وروى أن السبب في قتل سنمار غير ذلك ، وقصة قصر (الحورنق) مفصلة في ترجمة (عدى بن زيد) من كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ، وهناك أيضاً ترجمة سليط بن سعد ، ويقال : إن هذا الملك بعد أن مكث في الملك ثلاثين سنة كان جالساً وماً في هذا القصر ، فتأمل في الملك الذي له والأموال والذخائر التي عنده وكانت على جانب عظيم ، فقال : لا خير في هذا الذي ملكته اليوم ويملكه غيرى غداً ، ومن ثم وهد في الملك وأمن حجابه أن يمتزلوا عن بابه ، ولما جن الليل التحف بكساء وخرج سائحاً في الأرض فلم يره أحد بعد ذلك . ومنها (السدير) وهو قصر آخر من آخر من مباني النعان الأكبر أيضاً . ومنها (الصنبر) وهو حصن من مباني امرئ القيس بن النعان الأعور . ويقال : إن ما وقع لسمار وهو حصن من مباني امرئ القيس بن النعان الأعور . ويقال : إن ما وقع لسمار كان مع هذا الملك بعد أن بني له هذا الحصن . وقد لهجت الشعراء بذكر هذه القصور وغيرها من مباني العرب القديمة . قال الأسود بن يعفر :

أهل الخورنق والسَّدير وبارقٍ والقصر ذي الشرفات من سنداد

<sup>(</sup>۱) القرامید جمع قرمید وهو آجر او شیء بشبه وقیل شیء کالجص بطلی به وقیل حجارة محرقة او خزف مطبوخ ، والسکب : النحاس او الرصاص (۲) آض ای صار ، والطود : الجبل ، والباذخ : العالی : وقوله سحوقه ای ارتفاعه (۲) ام راسه ای دماغه

وقال المنخّل اليشكرى من أبيات كانت سبب عزل عمر رضى الله تمالى عنه له عن العمل:

ولقد شربت من المُدا مة بالصغير وبالكبير والكبير وإذا سكرت فإننى رب الخورْنق والسَّدير وإذا صحوت فإننى رب الشُويْهة والبعير

وهذه الأبيات من قصيدة طويلة ، والمنخل هذا كان من شعراء الجاهلية ، وكان ينادم النمان بن المنذر وهو الذي سعى بالنابغة الذبياني إلى النعان في أمر المتجردة امرأة النمال فلحق بآل جفنة الفسانيين ، وقال أبو العتاهية :

كَهْنِي عَلَى الزمنِ القصيرِ بينِ الخورْنَقِ والسدير

والشعر فى ذلك كثير ، وقد تركنا ذكر كثير من مبانى العرب القديمة فى العراق ، وقد ذكرت فى كتاب معجم البلدان وغيره من الكتب المؤلفة فى هذا الباب ، واعلم أن العراق ليس من جزيرة العرب ، والسواد سواد كسرى الذى فتحه المسلمون على عهد عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ، وهو من أرض العراق سمى سواداً لسواده بالزرع والأشجار لأنه حين تاخم جزيرة العرب التى قل الزرع فيها والشجر كانوا إذا خرجوا من أرضهم إليه ظهرت لهم خضرة الزرع والأشجار ، وهم يجمعون بين الخضرة والسواد فى الأساى كما قال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبى لهم ، وكان أسود اللون :

وأنا الأخضر من يعرفنى أخضر الجلدة من نَسْل العرب فسموا خضرة العراق سواداً ، وسمى عراقاً لاستواء أرضه حين خلت من جبال تعلو وأودية تنخفض ، والعراق فى كلام العرب هو الاستواء ، قال الشاعر :

سقتم إلى الحق لهم وساقوا سياق من ليس له عراق أى ليس له استواء وبمضهم يقول: إنما سمى بهذا الاسم تشبهاً له بعراق المزادة وهو موضع الحرز المستطيل في أسفلها . وبعضهم يقول: هو جمع عرق

لاشتباك عروق النخل والشجر في تلك الأرض. وحد السواد طولا من (حديثة الموصل ) إلى ( عبادان ) وعرضاً من عُذَيْب القادسية إلى حلوان ، فطوله مائة وستون فر سخاً ، وعرضه ثمانون فرسخاً : فأما العراق فهو العرض مستوعماً لأرض السواد عرفا ، ويقصر عن طوله في العرف لأن أوله من شرق دجلة العلث . وفي غربها حربي ، ثم يمتد إلى آخر أعمال البصرة من جزرة عبادان فيكون طوله مأنة وخمسة وعشرون فرسخًا يقصر عن طول السواد بخمسة وثلاثين فرسخًا ، وعرضه مع تبعه في العرف ثمانون فرسخاً كالسواد . قال قدامة بن جعفر : يكون ذلك مكسراً عشرة آلاف فرسيخ وطول الفرسخ اثنا عشر ألف ذراع بالذراع المرسلة ، ويكون بذراع المساحة وهي الذراع الهاشمية تسعة آلاف ذراع ، فيكون ذلك إذا ضرب في مثله وهو تكسير فرسخ في فرسخ اثنين وعشرين ألف جريب وخميهائة جريب ، فإذا ضرب ذلك في عدد الفراسخ وهي عشرة آلاف فرسخ – بلغ مائتي ألف ألف وخسة وعشرين ألف ألف جريب وخسمائة جريب ، يسقط منها بالتخمين مواضع التلال والآكام والسباخ والآجام ومداس الطرق والمحاج ومجارى الأنهار وعراص المُدُن والقرى ومواضع الأرحاء والبريدات والقناطر والشاذروانات والبنادر ومطارح القصب وأتانين (١) الآجر وغير ذلك الثلث وهو خمسة وسبعون ألف ألف جريب يراح منها النصف ويكون النصف مزروعاً مع ما في الجميع من النخل والكرم والأشجار . فإذا أضيف إلى ما ذكره قدامة في مساحة العراق ما زاد عليها من بقية السواد ، وهو خمسة وثلاثون فرسخاً . كانت الزيادة على تلك المساحة قدر ربعها ، فيصير ذلك مساحة جميع ما يصلح للزرع والغرس من أرض السواد ، وفي المتعذر أن يستوعب زرع جميمه وقد يتعطل منه بالعوارض والحوادث ما لا ينحصر . وقد قيل : إنه بلغت مساحة السواد في أيام كسرى بن قباذ مائة ألف وخمسين ألف ألف جريب ، فكان مبلغ ارتفاعه

<sup>(1)</sup> جنمع أتون بالتشديد موقد النار مولد وتردد فيه الجوهرى .

ماثتي ألف ألف وسبعة وثمانين ألف ألف درهم بوزن سبعة ، لأنه كان يأخذ على كل جريب درهماً وقفيزاً ثمنه ثلاثة دراهم بوزن المثقال . وإن مساحة ما كان يزرع منه على عهد عمر رضى الله تعالى عنه من اثنين وثلاثين ألف ألف جريب إلى ستة وثلاثين ألف ألف جريب ، والكثير من أراضى العراق اليوم مَوات وغالب البلاد خراب .

#### دبار بكربن وائل وربعة ومصر

ذكر بعض المؤرخين: أن ثلاث قبائل من عرب اليمن وهم بكر وربيعة ومضر هاجروا من اليمن عند حادثة سيل العرم، وسكنوا شمال ما بين نهرى دجلة والفرات وهو المسمى بالجزيرة. فسميت حينئذ تلك النواحى ديار بكر وديار ربيعة وديار مضر، وفيها يجرى نهر ( الحابور ) وقد قتل في هذا المحل الوليد بن طريف التغلبي، فرثته أخته ليلي بأبيات منها قولها:

أيا شجر الخابور مالك مورقاً كأنك لم تحرّن على ابن طريف وصحارى هذه الديار مملوءة كلاً وأزهاراً ، ولذا اتخذها آل بكر بن وائل من بين الديار داراً ، وطيرها كثير جداً لا تكاد تستطيع له عداً . فيا من زهم تنشقه عرانين السمع إلا وهو مزهر في رياضها ، وما من طير يقع في شباك الوهم الا وهو حائم على غياضها . ولم يكن فيها اليوم ممن كان في الأعصر الخالية من أولئك القوم بل سكنها أناس مختلفوا الملل والأجناس ، ليس فيهم مزايا من سلف ، ولا فصاحة من مضى وانصراف ، وسبحان من أخلى ديار بكر ممن يرعى زهر الأدب وربيعه ، وجلها بلاقع لا تجد فيها من يتخذ لفهم كلام العرب ذريعه ، وكم كان فيها من أديب حلا نظمه ونثره ، وأديب رمى عن قسى الإصابة لا شكل عشره ، فنثرهم ريب المنون من كنانتها نثر السهام ، ونظمهم على الرغم منهم في ديوان القبور تحت أطباق الرَّغام (۱) ، ستى الله تعالى ثراهم ، ما يوجب في دار

<sup>(</sup>١) التراب .

الإقامة ثراهم ، وهناك بلد أحدث بعد الزمن الجاهلي اسمه اليوم (آمد) هواؤه لا بهواه جسد أحد، أسرق للصحة من شر شظاظ (١) ، وأسرى في الأعصاب من سريان المعاني في الألفاظ ، ولذا ترى ُحمَّاه في حماه عاكفة ، والأمراض في كل بيت من بيوته طائفة ، قلما تمر" السنة على رضيع در ها ، ولم تهزه أم مادم (٢) في مهد حجرها ، فأغلب أهلها حتى الأحداث ، صفر الوجوه كأنما خرجوا من الأجداث ، ولا ترى منهم من يرد من ماء شبيبته ظمأى المين ، اللهم إلا أن يكون ذلك واحداً أو اثنين ، وربما يتفق من غلط الزمان ، واحدة من النساء عليها مسحة الجال كنساء سائر البلدان ، وقبل أن تضحك تبكيها الأسقام، وتطمثها (٣) على فراش الأمراض الآلام، هكذا وصفه ( الجدّ ) عند مروره على هذه الديار . ثم قال بعد كلام : وسبب تغير الهواء برعم ساكنها ، مزيد تعفن في أرجائها مما فيها ، فترى في أحيائها مياهاً أنتنَ من صديد الأموات ، وأوحالًا تغيرت أحوالها مما جرى على رأسها من القاذورات ، وفي طرقاتها أيضاً ما يجرى على نحو هذا الطريق. ويسرى برفيق من الجيف أمامه ألف فريق، وكذلك نرعمون أن ارتفاع السور ، أحد أسباب تلك الأمور ، وهو في بادى النظر كلام منحط عن القبول ، وآسن (١) لاتشر به أفواه العقول ، ولا يبعد أن الارتفاع ، يكونسيباً لاحتباس الهواء في تلك البقاع ، فنزداد تعفنا ، ويعظم المَنا . ثم قال : ويقابل (آمد ) من

<sup>(</sup>۱) شظاظ ككتاب لص من بنى ضبة كان يصيب الطريق مع مالك بن الريب المازنى ، 4 قيل انه مر بامراة من بنى نمير وهى تعقل بعيرا لها وتتعوذ من شر شظاظ وكان بعيرها مسنا وكان هو على حاشية من الابل وهى الصغير فنزل وقال لها أتخافين على بعيرك هذا شظاظا فقالت ما آمنه عليه فجعل يشغلها وجعلت تراعى جمله بعينها فأغفلت بعيرها فاستوى شظاظ عليه وذهب به وهو يقول:

رب عجوز من نمير شهبرة علمتها الأنقاض بعد القرقرة الأنقاض: صوت صغار الابل، والقرقرة: صوت مسانها، فهو يقول علمتها الأنقاض: صوت بعيرى الصغير بعد استماعها قرقرة بعيرها الكبير (٢) هى الحمى قال اصحاب الاشتقاق هى مأخوذة من اللدم وهو ضرب الوجه حتى يحمر، وقال بعضهم ملذم بالذال من قولهم لذم به اذا ازمه (٣) أى تمسها والطمث النكاح بالتدمية ومنه قيل الحائض طامث (٤) أى متغير الربح والطعم

الشمال قرية نصارى تسمى ( بقطريل )(١) ونهر دجلة بينهما يشبه وربِّ الفلك الدوار دائرة المعدل ، وهذه غير قطربل بغداد ، التي جاءت في حديث ضعيف الإسناد ، وكان حانا لكل خمرة تنسب إليه ، وتنقل إلى ما حواليه ، فتقادم الزمان ، وتغير ماكان ، واستولى الحين على الحان ، ويبس الكرم وتكسرت الدنان ، فلم يبق محتسب الليالى والأيام ، إلا حديثاً تدور به في حانات الكتب سقاة الأقلام في كاسات الأرقام:

زمان بما فيه انقضى فهو ماترى أحاديث تجلوه على السمع أفواه

انتهى ما هو المقصود . ويوجد فى بعض النواحى من هـذه الديار بعض بنى مضر وهم العرب الطائيون ، ومن المدن التى كانت فيها (سروج) و (الرقة) و (رحبة مالك بن طوق) أحد قواد هارون الرشيد ، و (قرقيسيا) وكانت مدينة هند بنت الريان التى قتلت جَذَيمة الأبرش ، وكانت هذه البلدة من ديار مضر . ومن مدن هذه الجزيرة (دارا) التى أدار الإسكندر عليها فى فنائها من كؤس الفناء ما أدار ، قال فيها بعض الشعراء :

ولقد قلت لِرَحْلی بین حراًن ودارا اصبری یا رحلُ حتی یرزق اللهُ حارا

ومنها مدينة (نصيبين) وهي من ديار ربيعة ، وكانت مختصة بالورد الأبيض وليس فيها وردة حراء ، ومنها كان يجلب إلى الآفاق و يجرى إلى القرية نهران أسود وأبيض ثم أنهما يتحدان وبعد ذلك يتشعبان ، ويكون منهما منافع غزيرة للحرّاث وغيرهم . وعليهما معاً قنطرة نحو مائة ذراع وغاية ارتفاعها عن وجه الماء نحو ستة أذرع أو أكثر والماء يجرى من تحتها بشدة ثم ينصب ما يبقى منه بعد ستى المزارع في (الحابور) ويختلط آخر الأمر، بماء الفرات ولرداءة مائها ، وفساد هوائها كثرت فيها الحمى حتى يقال إنه شوهد أن عصافيرها تتساقط

<sup>(</sup>١) قال في شفاء الغليل أعجمية لم تسمع في شعر قديم وهو اسم بلدة

ميتة من أعالى الأشجار ، ولولا ذلك لغدت من أوسع البلاد ولعدَّت منتزها أبهى من غُوطة دمشق الشام ، لما أن ترابها ينبت مالا يكاد ينبت عمكان ، واشتهر أنهاكانت قبل بلدة واسعة فضيقتها كأمثالها جيوش البلاء وحوادث الأيام والليالى وهي اليوم تشتمل من البيوت على نحو ثلاثمائة وخمسين بيتاً . وعلى غربى دجلة قرية صغيرة تسمى « جزيزة ابن عمر » ومنها ابن الأثير الجزرى وغيره من الأفاضل الأعلام، الذين تزينت بمؤلفاتهم نحور الأيام، وليس هذا مقام ذكرهم. وهي بلدة علالية الشكل، ولكن لا نور فيها ولا فضل، وذلك لوخامة هوائها، وذَمامة أرجائها ، ولولا أن تكون دجلة عليها شفيقة ، لجملتها بمجازها جزيرة على الحقيقة ، وابن عمر الذي تنسب إليه ، وتعول في الشهرة عليه ، قيل : هو نوسف ابن عمر الثقني ، وفي معجم البلدان . جزيرة ابن عمر أحسب أن أول من عمرها الحسن بن عمر بن خطاب التغلبي ، وكان له إمرة بها سنة ما يتين وخمسين انتهى وفي تاريخ ابن المستوفى : ابنا عمرها أوس وكامل ابنا عمر بن أوس التغلبي ، وإليها تنسب الجزيرة الشهورة انتهىي . وفي تاريخ ابن خلكان ما يتعلق بذلك . والمعول عليه ما في معجم البلدان ، ويبعد ما في تاريخ ابن المستوفى في الجملة أفراد ابن دون تثنيته والله أعلم .

ومن مساكن العرب في الجزيرة التي بين دجلة والفرات « الموصل » كان يسكن فيها وفي نواحيها كثير من قبائل العرب من أبناء ربيعة ومضر . قال في اللباب : هي بفتح الميم وسكون الواو وكسر الصاد المهملة وفي آخرها لام ، مدينة من الرابع من الجزيرة ، وهي على دجلة في جانبها الغربي انتهى . وفاتحها في زمن الفاروق رضى الله تعالى عنه قبيل : عياض بن غم الأشعرى ، وقبيل : خالد بن الوليد فتحها عنوة . وسميت بالموصل على ما هو المشهور لأن نوحاً عليه السلام سبر الماء هناك وهو في السفينة فوصل المسبار الأرض . وفي المراصد : سميت بذلك لأنها وصلت بين دجلة والفرات ، وقبيل : وصلت بين دجلة والفرات .

وقيل: لأنها وصلت بين (بلد) و (الحديثة) . وقيل: إن الملك الذي أحدثها كان يسمى الموصل انتهى ، ولا جزم بشىء مما ذكر والله أعلم وقريب من الموصل المعمورة اليوم محل يسمى الموصل القديمة وهذا ظاهر في أن المعمورة حديثة وفي معجم البلدان ما يدل على أن تلك القديمة هي حديثة الموصل فوصفها بالقديمة لعله لخرابها اليوم . وقد وصفها الجد في كتابه غرائب الاغتراب إذ مر على هذه البلدة بأوصاف جميلة فقال : هي عذبة الماء ، طيبة التربة والهواء ، طعامها هني ، وشرابها مرى ، واسطة البلاد وسُر بها ووجهها الصبيح وغربها ، تلد الربيع في السنة مرتبن ، فهي بين البلاد أم الربيعين ، فأراضيها في فصلين قد علا جنسها ، وتجرد عن عوارض الكدر إنسها ، وهي كالمرائس في حليها وزخارفها ، والقيان (١) في وشيها (٢) ومطارفها (١) زرابيها (١) وإنماطها (١) ناشرة حرها (٢) ورياطها (٢) :

كأن نسيم الريح في جَنباتها نسيم حبيب أو لقاء مؤمّل لا عيب فيها سوى أنها أيام الربيع ، تسرق العائم الحضر من السادة فتنشرها على سطوح دورها وتبيع ، وتقول : لا بأس على أم الربيعين ، لو سرقت غمائم أبناء الريحانتين ، ولعمرى إنَّ من اختبر وامتحن ، حكم بأن كلَّ روضة بالنسبة إلى رياضها خضراء الدِّمَن ، وأنها تنبت العلماء المحققين ، كما تنبت الأقحوان (١٨) والنشرين (٩) ، وتخرج الأخيار ، كما تخرج الأزهار ، وهذا أظهر من الشمس ، وأقوى تحققاً من الأمس ، فلا حاجة إلى التطويل ، بإقامة الدليل :

<sup>(</sup>۱) جمع قينة وهي آلمفنية (۲) الوشي نوع من الثياب الموشية تسمية بالمصدر (۳) جمع مطرف ثوب من خزلة اعلام ويقال ثوب مربع من خزلة واطرفته اطرافا جعلت في طرفيه علمين فهو مطرف وربما جعل اسما براسه غير جار على فعله وكسرت الميم تشبيها بالآلة (٤) الزرابي الطنافس المخملة واحدتها زربية (٥) جمع تمط بفتحتين ثوب من صوف ذو اون من الألوان ولا يكاد يقال للأبيض تمط (٦) الحبر على وزن عنب جمع حبرة على وزن عنب وب يماني من قطن أو كتان مخطط (٧) جمع ربط وهو ثوب رقيق عنبة سوب يماني من قطن أو كتان مخطط (٧) جمع ربط وهو ثوب رقيق (٨) بالضم : البابونج كالقحوان بالضم والجمع أقاحي وأقاح (٩) مشموم معرب وهو فعليل بكسر الفاء فالنون أصلية أو فعلين فالنون رائدة مثل غسلين ، قال الأزهري ولا ادرى اعربي هو ام لا ؟

وليس يصح في الأعيان شيء متى احتاج النهار إلى دليل و ( نفحة الشهامة ) تهدى من ليس له زكام ، إلى حمى بعض أولئك العلماء الأعلام ، وفي ( الروض النضر ) أربح فضلاء منهم ارتدوا رداء أحسن عصر ، ولا يسكاد يحيط نطاق ، بجميع من فاق منهم علماء الآفاق ، والآمر من البديهيات الأولية عند منصفي علماء العراق فهيهات أن يكون فيه بين اثنين فيهم نزاع وشقاق . ومن مدن الجزيرة « عانات » وهي بلدة على شاطيء الفرات كثيرة النخيل والأشجار عذبة الماء والهواء ، وكانت في الأزمنة المتقدمة موصوفة بجودة الخم ، كما يدل ذلك قول الشاعر :

أمن بابل أم من لواحظك السحر ومن (عانة) أم من مراشفك الخر؟ وهل ما أراه الموت أم حادث النوى وهل هو شوق بين جنبي أم جر؟ واليوم قد كسرت أهلها حوادث الدهر ، وتركتهم لا يميزون بين الجروالخر ، وجرى عليها من المصائب ما جرى ، حتى غدت عاناتهم عورة بين القرى ، هذا وفي هدذه الجزيرة كثير من البلاد والقرى القديمة كانت تسكنها العرب أيام الجاهلية ، قد استوعها أبو عبيد البكرى في معجم ما استعجم ، والجوى في كتاب معجم البلدان ، وغيرها في كتب كثيرة ألفت في هذا الباب ، والله الموفق .

### بعض ما كان وائراً على ألسنة الشعراء من المواضع

إن كثيراً من شعراء الجاهلية وغيرهم يذكرون في بعض أشعارهم مواضع كانت تطيب بها نفوسهم ، وتهتز من بهجتها قدودهم ورؤسهم ، كالبُرَق والدارات ، والرياض والمنتزهات ، وقد ألف فيها بعض أهل الأدب كتباً مخصوصة بهذا المطلب . ولنذكر شيئاً منها في هذا المقام ، ليكون كالمثال لذوى الأفهام ، أما الدارات فهي جمع دارة وهي الدار غير أنها أخص فكل دارة دار وليس كل دار يقال لها دارة ، ودارات العرب مخصوصة في جزيرتهم كلها سهول بيض تنبت النّصي والصليل ، وما

طاب ريحه من النبات، وأنهاها صاحب القاموس إلى ما يزيد على المائة، وادعى أنها لم تجتمع لنيره مع بحثهم وتنقيرهم عنها (١). ثم ذكر ما أضيف إليه الدارات مرتبة على الحروف فراجعها. وقد ألف الشيخ أبو الحسين أحمد بن فارس كتابًا في المواضع المعروفة بهذا الاسم وقد أحببت أن أذكر منها بعض ما وجدته في شعرهم، وهي (دارة جُلْجُل) قال امرؤ القيس:

أَلَا رَبَّ يُومِ لَكُ مَهُنَّ صَالَحٍ وَلَا سَمَا يُوم بَدَارَةِ جُلْجِلُ ودارة (صُلْصَلِ ) قال جرير :

ولما حلَّ أهلكِ يا سُكَيْمى بدارةِ صُلْصُل ِ شَحطوا المزارا ودارة ( مأسَل ) قال عمرو نن لجأ :

لا تَهْجُ ضبطةً يا جرِيرُ فإنْ هُمُ قتلوا من الرؤساء ما لم يقتل ِ قتلوا شتيراً وابن غول ِ وابنه وابنى هتيم يوم دارة مأسَل ِ ودارة ( السَّلَمَ ) قال البكاء بن كعب :

مَا كُنتَ أُوَّلَ مِن تَفرَّقَ شَمْلُهُ ورأَى الغداةَ مِن الفراق يقينا

(١) أقول : وقد ذكر الاصمعي وعدة من العلماءعشرين دارة وأوصلها العلم السخاوي في شرح سفر السعادة الى نيف واربعين دارة واستدل على أكثرها بالشواهد لاهلها فيها ، وذكر المبرد في اماليه دارات كثيرة وكذا باقوت في المعجم والمشترك واورد الصفاني في تملكته احدى وسبعين دارة كمافي التاج، قال السيد العلامة عبد القادر بن احمد الحسيني في فلك القاموس المحيط: رآجعت وجزءا من أصله \_ أعنى العباب \_ من نسخة محفوظة في خزائن آبائنا (رض) وقد جرى عليها قلم مؤلفها ثم قلم المجد (رح) فرأيت تلك الدارات جميعها ممدودة في العباب وقدسها المجد عن سبع فأهملها من قاموسه عند النسخ ولكنه زاد المجد في هامش العباب سبع دآرات فزادها في القاموس فلا أدرى هل زادها من ( المجمل ) أو من غيره فلو عد مافي العباب وذلك مائة دارز ونيف ثم قال وقد وقفت على سبع دارات غير ذلك واله الحمد \_ اكان أولى ، والدارات التي سها عن نقلها هي دارة احماد والذيب والذيبان وغور محلف والمزد وموقوع ، وظاهر مافي خطبة القاموس انه الم بجميع معاني أصلية بعبارة وجيزة وزادعليها فانظر ماأهمله في هذا الموضوع وقس عليه غيره ، وقال في العباب واما دارة بغير أضافة في قول خلف الأحمر: دوبرات برد بين باب ودارة الخ ودارة ابن العمر ودارة بنجران ودارة الكلبي ودارة العد ودارة المقطع فهذه ليست من دارات العرب وانما هي دورهم التي تختص بهم وهذه أسامي اصحاب الدور ، ودارات العرب مضافات الى جبال ومياه وامكنة وبدارة (السَّــَمَ) التى شوقتها دمن يظلُّ حمامه يبكينا وبهذا الشعر سمى هذا الشاعر البكّاء. فإن كثيراً من الشعراء كان يسمى ببعض ألفاظ شعره ودارة (وَشْحَى) وقد تضم الواو. قال الشاعر:

لعَمْرُكُ إِنَى يَوْمُ أُسَـفُلُ عَاقَلَ وَدَارَةً (وَشَحَى) للهوى لتُبُوعُ وَدَارَةً (وَشَحَى) للهوى لتُبُوعُ ودارة (خَنْرَر) بفتح الخاء والزاى وسكون النون، ويقال: خَنْرَر بكسر الخاء والزاى. قال الحمدى:

أَلُمَ عَيال من أَمَيْمَة مَوْهِناً طُروقاً وأَصحابي بدارة (خَنْزَرِ) ودارة (الجأْب) قال جرير:

أصاح أليس اليوم منتظرِي صبحى نحسِّي ديار الحيِّ من دارة الجاب ودارة (مَــُـمْن ) قال الراعي :

عرفت بها منازل كل حى فلم تملك من الطرّب العيونا بدارة مكْمن ساقت إليها رياح الصيف آراماً وعينا ودارة ( يُعون ) ويقال أيضاً يموز بالزاى . قال الشاعر :

بدارة يمعون إلى جُنْب حشرم

ودارة ( رَّهْــَبَى ) قال جرِير :

بها كلُّ ذيَّال الأصيل كَأَنَّهُ بدارة رهْبي ذو سواد بن رائح ودارة ( الآرام ) قال الشاعر :

فَأْرِقَ وَأَرْعَـد إِنْ العيسَ خَلَفَت بِنَا دَارَةَ الآرَامِ ذَاتَ الشَّقَائَقَ ودارة ( الرُّهَى ) قال الشاعر:

بَرِئْت من المنازل غير شـوق إلى الدَّار التى بلوى أبان ومن وادى القنان وأين مـنِّى بدارات (الرُّهي) وادى القنان ودارة (الصَّفائح) قال الأفوه:

وتبكيها الأرامل بالمالي بدارات الصفأع والنصيل

ودارة ( هضّب القليب ) قال جميل :

أشاقل عاقل فإلى الكثيب إلى الدارات من هَضْب القليب ودارة (رُمْح) قال الشاعر:

كَأَنَّ الْمَيْرِيَّ الذي يتبعنه بدارة رُمْح ضالعُ الرجل أَحْنَف ودارة ( يَحْضَن ) ويقال : محضر . قال دُر َيْد بن الصِّمَّة :

ودارة عُصَن من ذى طلوح فسرداح المسامن فالضَّواحِي ودارة (واسط) قال الشاعر:

ما قد أرى الدارات دارات واسطٍ فما قابلت ذات الصليل فجُلْجُل ودارة ( اَلَجُدُدِ ) قال الشاعى:

أَلَّا يَا ديار الحَى من دارة الجمد سلمتِ على ما كان من قدَم العمدِ ودارة (السِّمْرِم) قال الشاعر:

أعد نظراً هـل ترى ظمنهم وقـد جاوزت دارة رِمْرِم ودارة ( َقَرْح ) قال الشاعي :

حبسن ف أُقرْح وف داراتها سَبْعَ ليَالَ غيير معلوفاتها ودارة ( اليَعْضِيد ) قال آخر :

أو ما ترى أضعانها مخروة بين الدَّخُول فدارةِ اليعضيد ودارة ( الخرْج ) قال الشاعي :

مخيسة في دارة الخرَّج لم تذق بلالاً ولم يسمح لها ببخيل ودارة ( الرَّدْم ) قال قائلهم :

لعن سخط من خالق أو لقسوة تبدلت قرقياء من دارة الرَّدْم وأما البرَق فهي جمع برقة بالضم غلظ كالأبرق ، وفي القاموس : وُبرَقُ ديار العرب تُنيفُ على مائة . منها : بُرْقة الأثماد والأَجاوِل والأَجْداد والأَجْوَلَ (١٥ ـ أول) وأحجار وأخدَب وأخواذٍ وأخرام وأرثمام وأروى وأظلم وأغيارٍ وأفعى والأمالحِ والأمهار وأنقد والأوجرِ وذى الأوداثِ وإير بالكسر وبارق وثادق وتَمْشَم والثَّوْر وَتَهُمْسَد والجبا وَحارب والحُرْض وَحَسْلة وحِسْمَى أو حُسْنَى والحَصَّاء والثَّوْر وَتَهُمْسَد والجبا وَحارب والحُرْض وَحَسْلة وحِسْمَى أو حُسْنَى والحَصَّاء وَحِلّيت والحِمَى وَحَوْزَة وَخاخ وَالحالِ والمُخبَيْبة والخَرْجاء وَخنزر وخو وخو وخينف والدَّاث وَدَمْخ ورامَتْيْن وَرَحْرَحان وَرَعْم والرَّكاء ورُواوَة والرَّوْحان وَسُعْد وَسُعْر وَسُلهانَيْن وَسُمْنَانَ وَشَمَّاء وَالشواجِن وَصادِرٍ وَالصَّراة والصَّفا وضاحك وسُعر وطحال وعاذب وعاقل وعالج وعَسْمَس وذى عَلْقَى والعناب كَنْرَاب وَعَوْهَ وَالمَّناب كَنْرَاب وَعَوْهَ وَالمَّناب كَنْرَاب وَعَوْهَ وَالمَّناب وَعَهْم وذى غان والفَيْمَ وقى عَلْقَى والعَناب كَنْرَاب وَالقَلاخ واللَّوى وَمُشَل و عِوْل وَعْرَوْراة وَعَوْم وذى قال وَلَيْن وَالنَّيْر ووَاحِف ووَاسِط وَواكَف وَالْوَلَ وَمُرْوَراة وَالْوَلَ وَمَرُوراة وَالْوَلَ وَمَرُوراة وَالْوَلَ وَمُرَوْراة وَالْوَلَ وَمُرَوْراة وَالْوَلَ وَمُرَوْراة وَالْوَلَ وَمَالِ وَالنَّعْد وَلُولَ وَمَرُوراة وَالْوَلَ وَالْوَدَاء وَهارب وَهِجِين وهولَى وَيَتْرَب والبَيَامة . هذه بُرَق العرب ، وتعيين والموال وكذا ما ورد من الشعر فى ذلك كقول النمان المنذ :

وما اعتذارُكَ منه بعد ما جزعت أيدى المطى به برقاء شمليلا وقال طَرَفَةُ بن العبد البكرى في معلقته

لِخُوْلَةَ أَطلالُ ببرقَةِ ثَهُمُدِ تلوحُ كَباق الوَشْمِ في ظاهر اليد

وقد فاضَ غَرْبُ عند برقاء جُنْدُبٍ لعينيك من عرفانِ ما أنتَ تعرِفُ وقال ابن مُقْبل

طربت إلى الحيِّ الذين تَحَمَّلوا ببرقة أحواذٍ وأنت طَرُوبُ وقال آخر

لمن الديارُ بُبُرْقَةِ الأجــدادِ عَفَّتْ سـوارٍ رسمَهَا وَغوادى وقد ذُكرَ في معجم البلدان كثير من أسماء المواضع المشتركة ، وكذا

فى كتاب المشترك مما يطول الكتاب باستقصائه ، وما ذكرناه نبذة يسيرة بالنسبة إلى ما هنالك . والله الموفق لما هو الأوْلى فى الآخرة والأولى .

\* \* \*

#### بيار حال مكة شرفها الله وما كانت عليه فى الجاهلية

اعلم أن الله تمالى قد ذكر مكة فى كتابه الكريم باسمين مكة وبكة فذكر مكة فى قوله عز وجل . ( وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيدكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم ) . ولفظ مكة مأخوذ من قولهم تمكك للخ من العظم تمككا إذا استخرجته منه لأنها تمك الفاجر عنها وتخرجه منها على ما حكاه الأصمى ، وأنشد قول الراجز في تلبيته

یامکهٔ الفاجر کمکی مکا ولا تَمُکیی مذْحِجاً وعکّا(۱)
وذکر بکه فی قوله عز وجل: ( إن أول بیت وضع للناس للذی ببکّه
مبارکا وهدی للمالمین ، فیه آیات بینات مقام إبراهیم ومن دخله کان آمناً ) . قال
الأصمعی وسمیت بکه لأن الناس یبك بعضهم بعضاً فیها أی یدفع ، وأنشد
قول الراحز :

إذا الشريب أخذتُه أكّه فحلَّه حتى يبكَّ بكّهُ (٢)
واختلف الناس في هذين الاسمين فقال قوم: ها لغتان والمسمى بهما واحد،
لأنَّ العرب تبدل الميم بالباء فتقول ضربة لازم وضربة لازب لقرب المخرجين،

<sup>(</sup>۱) عك بن عدنان اخو معد وهو فى اليمن وقال بعض النسابين انما هو معد بن عدنان فاما عك فهو ابن عدنان من ولد قحطان وعدنان بالنون من ولد السمعيل ، ومذحج كمسجد أبو قبيلة من اليمن وهو مذحج بن يحامر بن مالك ابن زيد بن كهلان بن سبا ، قال سيبويه : الميم من تقس الكلمة، وفى القاموس: مذحج كمجلس اكمة ولدت مالكا وطيئا أمهما عندها فسموا مذحجا ، وذكر الجوهرى اياد فى الميم غلط وان احاله على سيبويه ، انتهى ، فتدبر .

<sup>(</sup>۲) الشريب الذي يسقى ابله مع أبلك ، يقول فخله يورد أبله الحوض فتباك عليه أى تزدحه فيسقى ابله سقيه ، والاكه : الضيق والزحمة وآكه يؤكه أكا زاحمه وأئتك الورد ازدحم معنى الورد جماعة الابل الواردة ، والمعنى : اذا ضجر الذي يورد أبله مع أبلك لشدة الحر أنتظارا فخله حتى براحمك .

وهذا قول مجاهد · وقال آخرون : بل هما اسمان والمسمى بهذا شيئان لأن اختلاف الأسماء موضوع لاختلاف المسمى . ومن قال بهذا اختلف فى المسمى بهما على قولين ، أحدهما : إن مكّة اسم البلد كله وبكّة البيت ، وهذا قول إبراهيم النخعى ويحيى بن أبى أيوب ، والثانى : أن مكّة الحرم كله وبكة المسجد ؛ وهذا قول الزهرى وزيد بن أسلم . وحكى مصعب بن عبد الله الزبيرى قال : كانت مكة فى الجاهلية تسمى (صلاحا) لأمنها ، وأنشد قول أبى سفيان بن حرب بن أمية :

أبا مطر هلم الى ( صلاح ) فيكفيك النداى من قريش (١) وتنزل بلدة عزت قديماً وتأمن أنْ بزورك رب جيش وحكى مجاهد: أن من أسماء مكة ( أم رحم ) و ( الباسة ) فأما أم رحم فلأن الناس بتراحمون فيها ، ويروى أم زحم بالزاى من المزاحمة . وأما الباسة فلأنها تبس من ألحد فيها أى تحطمه وتهلكه ، ومنه قول الله تعالى « وبست الجبال بساً » ويروى ( الناسة ) بالنون . ومعناه أنها تنس من ألحد فيها أى تطرده وتنفيه ، ولها أسماء أخر يطول شرحها . وأصل مكة وحرمتها ما عظمه الله سبحانه من حرمة بيته حتى جعلها لأجل البيت الذي أمن برفع قواعده وجعله قبلة عباده أم القرى ، كما قال تعالى ( لتنذر أم القرى ومن حولها ) . وحكى جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن على رضى تعالى الله عنهم أن سبب وضع البيت والطواف به أن الله تعالى قال للملائكة ( إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء (٢) ونحن نسبح بحمدك ونقدس الك ، قال إنى أعلم مالا تعلمون ) . فغضب عليهم فعادوا للعرش فطافوا حوله سبعة أشواط (٢) يسترضون

<sup>(</sup>۱) هلم أى تعال مركبة من ها التنبيسة ومن لم أى ضم نفسك الينا واستعملت استعمال البسيطة يستوى فيه الواحد والجمع والتذكير والتأنيث عند الحجازيين وتميم تجربها مجرى رد واهل نجد بصرفونها ، والندامى : جمع نديم ونادمه منادمة ونداما جالسة على الشراب .

<sup>(</sup>٢) سفك الدم يسفكه فهو مسفوك وسفيك صبه فانسفك .

<sup>(</sup>٣) جمع شبوط وهو الجرى مرة ألى الفاية وفي القاموس كره جماعة من الفقهاء ان يقال لطوفان الطواف اشواط .

ربهم فرضي عنهم ، وقال لهم : ابنوا لي في الأرض بيتاً يعوذ به من سخطت عليه من بني آدم ويطوف حوله كما فعلتم بعرشي فأرضي عنهم . فبنوا له هذا البيت فكان أول بيت وضع للناس . قال الله تمالى ( إن أول بيت وضع للناس للَّذي ببكة مباركا وهدى للمالمين ) الآية ، فلم يختلف أهل العلم أنه أول بيت وضع للناس للعبادة ، وإنما اختلفو هلكان أول بيت وضع لنيرها ؟ فقال الحسن وطائفة : قد كان قبله بيوت كثيرة . وقال مجاهد وقتادة : لم يكن قبله بيت . والقول الأول مرجح عند الجمهور ، وعليه أكثر المؤرخين وجمع من المفسرين . وفي قوله تبارك وتعالى (مباركا ) تأويلان ، أحدها . ان ركته ما يستحق من ثواب القصد إليه . والثاني أنه أمن لمن دخله حتى الوحش فيحتمع فيه الظبي والذئب. ( وهـــدي للعالمين ) يحتمل تأوياين ، أحدها : هدى لهم إلى توحيده . والثانى : إلى عبادته في الحج والصلاة . ( فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ) . وكانت الآية في مقام إبراهيم تأثير قدميه فيه وهو حجر صلد(١) ، والآية في غير المقام أَمْنُ الخائف وهيبة البيت عند مشاهدته وامتناع الطير من العلو عليه وتعجيل العقوية لمن عتا(٢) فيه ، وماكان في الجاهلية من أصحاب الفيل ، وما عطف عليه قلوب العرب في الجاهلية من تعظيمه ، وأن من دخله من الجبارة وهم غير أهل كتاب ولا متبعى شرع يلتزم أحكامه ، حتى إنَّ الرجل منهم كان يرى قاتل أخيه وأبيه ولا يطلبه بثأره فيه ، وكل ذلك آيات الله تمالي ألقاها على قلوب عباده . وأما أمنهُ في الإسلام فني قوله سبحانه وتعالى (ومن دخله كان آمناً ) تأويلان أحدها . أمن من النار ، وهذا قول يحيى بن جعدة . والثاني : أمن من القتل لأن الله تعالى أوجب الإحرام على داخله وحظر عليه أن يدخله محلا . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة يوم الفتح حلالا : (أحلت لى سياعة من نهار ولم تحلَّ لأحد من قبلي ولا تحلُّ لأحد من بعدى ) . ثم قال تعالى : (ولله

<sup>(</sup>١) صلد: الصلب الاملس كالصلودد كسفر جل. (٢) استكبر وجاوز الحد

على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) فجعل حجه فرضاً بعد أن صار في الصلاة قبلة لأن استقبال الكعبة في الصلاة فرض في السنة الثانية من الهجرة ، والحج فرض في السنة السادسة .

#### صفة السكعبة شرفها الله تعالى

اعم أن أول من تولى بناءها بعد الطوفان إبراهيم عليه السلام فإنه سبحانه قال : ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسمعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ) فدل ما سألاه من القبول على أنهما كانا ببنائها مأمور ين . وسميت كعبة لملوها من قولهم كعبت المرأة إذا علا تديها ومنه سمى كعب كعباً لعلوه وكانت الكعبة بعد إبراهيم عليه السلام مع جُرهم والعالقة إلى أن انقرضوا حتى قال فيهم عامر بن الحارث بن مضاض <sup>(۱)</sup> ، ویروی أن اسمه عمرو :

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سام (٢) يُلَجْلِجُهُ بين الجناحين طائر صروف الليالى والجدودالعوائر <sup>(٣)</sup> بعزٍّ فما يحظى لدينا المكاثر(؛)

وقائلة والدمع سكبُ مبادر وقد شرقت بالدمع منها المحاجر فقلت لها والقلب منى كأنمــا بلي نحن كنا أهلها فأزالنا وكنا ولاة البيت من بعد نابت

<sup>(</sup>١) كان الحرت بن مضاض بن عمرو بن سعد بن ارقيب بن هي بن نبت ابن جرهم الجرهمي قد نزل بقنونا من ارض الحجاز فضالت له ابل فبغاها حتى اتى الحرم فاراد دخوله ليأخذ ابله فنادى عمرو بن لحى من وجد جرهميا فلم يقتله قطعت يده فسمع بذلك الحرث واشرف على جبل من جبال مكة فرأى ابله تنحر ويتوزع لحمها فانصرف بائسا خائفا ذليلا وابعد في الأرض وهي غربة الحرث بن مضاض التي يضرب بها المثل حتى قال الطائي: غربة نقتدى بغربة قيس بن زيد والحرث بن مضاض

وحينئذ قال الحرث هذا الشعر وهو قوله: وقائلة والدمع سكب مبادر الح. (٢) الحجون بفتـح الحاء اسم موضع على فرسخ وثلث من مكه وهو والصفا جبلان بها ، والسامر اسم الجماعة يتحدثون بالليل وفي التنزيل سامرا تهجرون . (٣) يقال عثر جده يعثر ويعثر تعس وفي المسل أعثره الله اتعسم ، ١٤) نابت من ابناء اسماعيل (ع) .

فليس لحيِّ غيرنا ثمَّ فاخر(١) ملكنا فعزّزنا فأعظم مملكنا فأبناؤه منّا ونحن الأصاهر(٢) ألم تنكحوا منغير شخص عامته فإنّ لهـا حالا وفها التشاجُر فَايِنْ تَنْتُنِ الدنيا علينا بحالها فأخْرجناً منها المليكُ بقدرة كذلك باللناس تجرى المقارد (٢) أذا العرش لا يبعد سهيل "وعامر (+) أقول إذا نام الخلي ولم أنم: قبائل منها حمیر ویحار<sup>(ه)</sup> وبدلت منها أوجهاً لا أحبها بذلك عضَّتنا السنون الغوار (٦) وصرنا أحاديثا وكنا نغبطة بها حرم أُمنُ وفيها المشاعر فسحَّت دموع العين تبكي لبلدة يظلُّ به أمنا وفيه العصافر<sup>(٧)</sup> وتبكى لبيت ليس يؤذى حمامه إذا خرجت منه فليست تغادر (٨) وفيه وحوشُ لا تُرابُ أنيسةُ ۗ وقال أيضاً يذكر ساكني مكة الذين خلفوا فيها بمدهم من بكر وَغَبْشان: يا أيها الناس سيروا إن قصركم أَنْ تُصبحواذات يوملاتسيرونا (٩) حثوا المطيَّ وأُرخُوا من أزمَّتها قبل المات وقضّوا ما تقضونا كنا أناساً كماكنتم ففيّرنا دهر مُ فأنتم كما كنّا تكونونا وخلفهم فيها قريش بعد استيلائهم على الحرم لكثرتهم بعد القلة ، وعزتهم

حدود الحرم لا تفادر ولا تترك بل تصاد . (٩) أن قصركم أي غايتكم .

<sup>(</sup>١) أي كانت لنا العظمة على غيرنا فلا احد يفخر علينا .

<sup>(</sup>۲) يريد بذلك مصاهرة اسماعيل لهم وهو خير شخص فأبناؤه منا ونحن الاصاهر ومعناه معلوم . (۳) يحتمل أن يريد بالمليك الله عز اسمه فهو الذى سلط عليهم من أخرجهم لما عصوه ويحتمل أن يريد عمسرو بن لحى ملك خزاعة ورئيسهم . (٤) أذا العرش الهمزة النداء وذا العرش هو الله ، وعامر جبل من جبال مكة . (٥) أى وبدلت عن مكة أو أهلها ، ويحابر قبيلة لحمير . (٦) أى حكايات بين الناس بما جرى علينا كما قال تعالى فى أهل سبا : وجعلناهم أحاديث الآية ، والسنون الغوابر المقحطة لان الارض تغبر أذا أجدبت وسنون الجدب تسمى غبراً لا غبرار آفاقها من قلة الأمطار . (٧) ويظل به أمنا أى ذات أمن ويجوز أن يكون أمنا جمع آمن مثل ركب جمع راكب وأراد بالعصافر العصافير وحذف الياء ضرورة ورفع العصافير على المعنى أى وتأمن فيه العصافير . (٨) لاتراب أى لا تخوف من الريب ، وقوله أنيسة أى لا تنفر من أحد : وقوله أذا خرجت الخ أى أذا تجاوزت

بعد الذلة ، تأسيساً لما يظهره الله تعالى فيهم من النبوة ، فكان أول من جدّد بناء الكعبة من قريش بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام قصى بن كلاب وسقفها بخشب الدوّم (١) وجريد النخل . قال الأعشى :

حلفت ُ بثوبی ْراهبالشام والذی بناه قصی جده و ابن جُر هم لئن شب نیران العداوة بیننا لیر تحلن منی علی ظهر شیهم (۲)

وعشرين سنة وَشهد بناءها ، وكان بابها في الأرض فقال أبو حذيفة بن المغيرة : ارفموا باب الكعبة حتى لا يدخل إلا بسلم فإنه لايدخلها حينتذ إلا من أردتم ، فإن جاء أحد ممن تكرهون رميتم به فيسقط فكان نكالا لمن رآه ففعلت قريش ذلك . وسبب بنائها أن الكعبة استهدمت ، وكانت فوق القامة فأراد تعليتها ، وكان البحر قد ألق سفينة لرجل من تجار الروم إلى جُدَّة فأخذوا خشمها ، وكان في الكمبة حية يخافها الناس فخرجت فوق جدار الكمبة فنزل طائر فاختطفها ، فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله سبحانه قد رضي ما أردنا فهدموها وبنوها بخشب السفينة . وكانت على بنائها إلى أن حوصر ابن الزبير بالمسجد من الحصين بن نمير وعسكر الشام حين حاربوه سنة أربع وستين في زمن يزيد بن معاوية . فأخذ رجل من أصحابه ناراً في ليفة على رأس رمح وكانت الريح عاصفة فطارت شرارة فتعلقت بأستار الكعبة فأحرقتها فتصدعت حيطانها واسودت وتناثرت أحجارها ، فلما مات يزيد وانصرف الحصين بن نمير شاور عبد الله بن الزبير أصحابه في هدمها وبنائها فأشار به جار بن عبد الله وعبيد بن عمير وأباه عبد الله بن عباس ، وقال: لاتهدم بيت الله تعالى . فقال ابن الزبير : أما ترى الحام يقع على حيطان البيت فتتناثر حجارته ويظل أحدكم يبني بيته ولا يبني بيت الله ألا إنى هادمه بالغداة فقد بلغني أن رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم قال: لوكانت لنا سعةُ لبنيته على أسِّ (٣)

<sup>(</sup>۱) هو شجر المقل والنبق وضخام الشجر ما كان . (۲) شيهم هو الفرس السريع النشيط القوى . (۳) الاس مثلثة أصل البناء كالاساس .

اراهيم ولجعلت له بابين شرقياً وغربياً . وسأل الأسود هل سممت من عائشة رصي الله تمالى عنها شيئًا في ذلك ؟ فقال : أخبرتني أن النبي صلى الله تمالي عليه وسلم قال لها : « إن النفقة قصرت بقومك فاقتصروا ، ولو حَدَثان عهدهم بالكفر لهدمته وأعدت فيه ما تركوا » . فاستقر رأى ابن الزبير على هدمه فلما أصبح أرسل إلى عبيد بن عمير فقيل هو نائم فأرسل إليه وأيقظه وقال له : أما بلغك أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن الأرض لتصيح إلى الله تعالى من نومة العلماء في الضحى فهدمها ، فأرسل إليه ابن عباس إن كنت هادمها فلا تدع الناس بلا قبلة ، فلما هدمت قال الناس: كيف نصلي بلا قبلة . فقال جابر وزيد صلوا إلى موضعها فهو القبلة ، وأمر ابن الزبير بموضعها فستر ووضع الحجر في تابوت في خرقة حرير . قال عكرمة : رأيته فإذا هو ذراع أو يزيد وكان جوفه أبيض مثل الفضة ، وجعل حلى الكعبة عند الحجَبة في خزانة الكعبة ، فلما أراد بناءها حفر من قبل الحطيم حتى استخرج أسَّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام فجمع الناس ، ثم قال : هل تعلمون أن هذا أسَّ إبراهيم ؟ قالوا : نعم فبناها على أس إبراهيم صلى الله تعالى عليه وسلم وأدخل فيها من الحجر ستة أَذرع وترك منها أربعا . وقيل : أدخل سبعة أذرع وترك ثلاثا وجعل لها بابين ملصوقين بالأرض شرقياً وغربياً ، يدخل من واحد ويخرج من الآخر، وجعل على بابها صفائح الذهب ، وجعل مفاتيحها من ذهب . وكان ممن حضر بناءها من رجال قريش أبوالجهم بن حذيفة العدوى ، فقال : عملت في بناء الكعبة مرتين واحدة في الجاهلية بقوة غلام يافع (١) ، وأخرى في الإسلام بقوة كبير فان . وذكر الزبير بن بكار أن عبد الله بن الزبير وجد في الحجر صفائح حجارة خضر قد أطبق بها على قبر ، فقال له عبد الله بن صفوان : هذا قبر نبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام ، فكف عن تحريك تلك الحجارة.

ثم بقيت الكعبة في أيام ابرن الزبير على حالها إلى أن حاربه الحجاج وحصره

<sup>(</sup>١) يفع الفلام راهق العشرين كايفع وهو يافع لا موفع وهو من النوادر .

فى المسجد ونصب عليه المنجنيةات إلى أن ظفر به . وقد تصدعت الكعبة بأحجار المنجنيق فهدمها الحجاج وبناها بأم عبدالملك بن مروان وأخرج الحجر منها ، وأعادها إلى بناء قريش على ما هى عليه اليوم فكان عبد الملك بن مروان يقول : وددت أنى كنت حملت ابن الزبير من أمر الكعبة وبنائها ما تحمله .

« وأما كسوة الكعبة » فقد روى أبو هريرة رضى الله تعدالى عنه عن النبى صلى الله تمالى عليه وسلم إن أول من كسى الكعبة سعد اليمانى ، ثم كساها رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم الثياب اليمانية . ثم كساها عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعثمان رضى الله عنه القباطى (۱) ، ثم كساها يزيد بن معاوية الديباج ألخسر وانى (۲) وحكى محارب بن زياد إن أول من كسى الكعبة الديباج خالد بن جعفر بن كلاب أصاب نظمة فى الجاهلية وفيها عَطُ ديباج فناطه بالكعبة ، ثم كساها ابن الزبير والحجاج الديباج . ثم كساها بنو أمية فى بعض أيامهم الحلل التى كانت على أهل والحجاج الديباج . ثم كساها بنو أمية فى بعض أيامهم الحلل التى كانت على أهل بحران فى حربهم وفوقها الديباج ، ثم جدد المتوكل رخام الكعبة وأزرها بالفضة وألبس سائر حيطانها وسقفها بالذهب ، ثم كسا أساطينها الديباج ، ثم لم يزل الديباج كسوتها .

« وأما المسجد الحرام » فقد كان فناء حول الكعبة وفضاء للطائفين ، ولم يكن له على عهد رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم وأبى بكر المسديق رضى الله تعالى عنه جدار يحيط به ، فلما استخلف عمر رضى الله تعالى عنه وكثر الناس وسع المسجد واشترى دوراً فهدمها وزادها فيه ، وهدم على قوم من جيران المسجد دوراً أبوا أن يبيموا ، ووضع لهم الأثمان حتى أخذوها بعد ذلك ، واتخذ للمسجد جداراً قصيراً دون القامة وكانت المصابيح توضع عليه ، فكان عمر رضى الله تعالى عنه أول من اتخذ جداراً للمسجد فلما استحلف عثمان رضى الله تعالى عنه ابتاع منازل فوسع بها المسجد وأخذ منازل أقوام ووضع لهم أثمانها فضجوا عند البيت

<sup>(</sup>۱) جمع قبطى وهو ثوب من كتان رقيق يعمل بمصر نسبة الى القبط على غير قياس فرقا بينه وبين الانسان كما في المصباح . (٢) نوع من الثياب .

فقال إنما جرأكم على حلمى عنكم فقد فعل بكم عمر رضى الله تعالى عنه هذا فأقررتم ورضيتم . ثم أمن بهم إلى الحبس حتى كله فيهم عبد الله بن خالد بن أسيد فحلى سبيلهم وبنى للمسجد الأروقة حين وسعه ، فكان عثمان رضى الله تعالى عنه أول من اتخذ للمسجد الأروقة ، ثم إن الوليد بن عبد الملك وسع المسجد وحمل إليه أعمدة الحجارة والرخام . ثم إن المنصور زاد في المسجد وبناه وزاد فيه المهدى بعده وعليه استقر بناؤه إلى زمن طويل .

« وأما مكمة » فلم تكن ذات منازل وكانت قريش بعـــد جرهم والعمالقة ينتجمون جبالها وأوديتها ولا يخرجون من حرمها انتسابًا إلى الكعبة لاستيلائهم عليها وتخصيصاً بالحرم لحلولهم فيه ويرون أنه سيكون لهم بدلك شأن ، ولما كثر فيهم العدد ، ونشأت فيهم الرياسة قوى أملهم وعلموا أنهم سيتقدمون على العرب ، وكان فضلاؤهم وذوو الرأى والتجربة يتخيلون أن ذلك لرياسة في الدين ، وتأسيس لنبوة ستكون ، لأنهم تمسكوا من أمور الكعبة بما هو بالدين أخص ، فأول من شعر بذلك منهم وألهمه كمب بن اؤى بن غالب . وكانت قريش تجتمع إليــه في كل جمعة ، وكان يوم الجمعة يسمى في الجاهلية عروبة فساه كمب يوم الجمعة وكان يخطب فيه على قريش . ويخبرهم ببعثة مجد صلى الله تعالى عليه وسلم . وهذا من فطن الإلهامات التي تخيلتهــا العقول فصدقت ، وتصورتها النفوس فتحققت . وسنستوفى الكلام على هذا إن شاء الله في المجتمعات . ثم انتقلت الرياسة بعده إلى قصى بن كلاب فبني بمكة دار الندوة ليحكم فيها بين قريش ، ثم صَارت لتشاورهم وعقد الألوية في حروبهم . قال الحكمي فكانت أول دار بنيت بمكة ثم تتابع الناس فبنوا من الدور ما استوطنوه وكلا قربوا من عصر الإسلام ازدادوا قوة وكثرة عددِ حتى دانت لهم العرب فصدقت المخيلة الأولى في الرياسة عليهم ، ثم بعث الله سبحانه نبيه رسولا فصدقت المخيلة الثانية في حدوث النبوة فيهم فآمن به من هدى وجحد من عاند ، وهاجر عنهم صلى الله تعالى عليه وسلم حين اشتد به الأذى حتى عاد ظافراً بعد ثمان سنين من هجرته عنهم .

واختلف الناس في دخوله صلى الله تعالى عليه وسلم مكمة عام الفتح هل دخلها عنوة أو صلحاً مع إجماعهم على أنه لم يغنم منها مالا ولم يسب فيها ذرية ، فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه دخلها عنوة فعفا عن الغنائم ومنَّ على السي ، وأن الإمام إذا فتح بلداً عنوة فله أن يعفو عن غنائمه ويمن على سبيه ، وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنه دخلها صلحاً عقده مع أبي سفيان ، وكان الشرط فيه أن من أغلق بابه كان آمناً ، ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن ، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن إلا ستة أنفس استثنى قتلهم ، ولو تعلقوا بأستار الكعبة وهم : « عبد الله بن سعد « أخو بني عامر بن لؤيّ لأنه كان قد أسلم . وكان يكتب لرسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم الوحى فارتدَّ مشركا راجماً إلى قريش « وعبد الله بن خطل » رجل من بني تميم بن غالب ، فإنه كان مسلمًا فبعثه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مصَّدُّقاً وبعث معه رجلا من الأنصار ، وكان معه مولى له يخدمه وكان مسلماً فنزل منزلا ، وأمر المولى أن يذبح له تيساً فيصنع له طعاماً فنام فاستيقظ ولم يصنع له شيئًا ، فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشركا ، وكانت له قينتان وكانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم ، فأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقتلهما معه « والحويرث بن نفيذ » بن وهب بن عبد قصى "، وكان ممن يؤذيه بَكَةَ . « ومقيس بن صبابة » وإنما أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقتله لقتله الأنصاريُّ الذي كان قتل أخاه خطأ ورجوعه إلى قريش مشركا « وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب » وكانت ممن تؤذى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة . « وعكرمة بن أبي جهل » ثم إن من هؤلاء من عفا عنه بمد حين . ومنه من ظفر به بعد الهزيمة فقتله ، ولأجل أنه صلى الله تمالى عليه وسلم دخلها صلحاً لم يغنم ولم يسب . وليس للا مام إذا فتح بلداً عنوة أن يعفو عن غنائمه ولا أن يمن على سبيه لـــا فيها من حقوق الله تمالى وحقوق الغانمين . فصارت مكة وحرمها حين لم تغنم أرض عشر إن زرعت لا يجوز أن يوضع عليها خراج .

واختلف الفقهاء فى بيع دور مكة وإجارتها فنع أبو حنيفة من بيعها وأجاز إجارتها فى غير أيام الحج ، ومنع منهما فى أيام الحج لرواية الأعمس عن مجاهد أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال مكة حرام لا يحل بيع رباعها ولا أجور بيوتها ، وذهب الشافعى رحمه الله تعالى إلى جواز بيعها وإجارتها ، لأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أقرهم عليها بعد الإسلام على ما كانت عليه قبله ، ولم يغنمها ولم يعارضهم فيها . وكذلك بعده «هذه دار الندوة » وهى أول دار بنيت بمكة صارت بعد قدى لمبد الدار بن قصى ، وابتاعها معاوية فى الإسلام من عكرمة ابن عامر بن هشام بن عبد الدار بن قصى ، وجعلها دار الإمارة ، وكانت من أشهر دار ابتيعت ذكراً ، وأنشرها فى الناس خبراً ، فنا أنكر بيعها أحد من الصحابة . وابتاع عمر وعثمان رضى الله تعالى عنهما ما زاده فى المسجد من دور مكة وتملك وابتاع عمر وعثمان رضى الله تعالى عنهما ما زاده فى المسجد من دور مكة وتملك أهلها أثمانها ، ولو حرم ذلك لما بذلاه من أموال المسلمين ، ثم جرى به العمل إلى وقتنا هذا فكان إجماعاً متبوعاً ، وتحمل رواية مجاهد مع إرسالها على أنها لم تغنم فتملك عليهم فاذلك لم تبع وكذلك بيع رباعها على أها لم تغنم فتملك عليهم فاذلك لم تبع وكذلك بيع رباعها على أهلها أنها لم تغنم فتملك عليهم فاذلك لم تبع وكذلك بيع رباعها على أهلها أنها لم تغنم فتملك عليهم فاذلك لم تبع وكذلك

« وأما الحرم » فهو ما أطاف بمكة من جوانبها ، وحدة من طريق المدينة دون التنعيم عند بيوت بنى نفار على ثلاثة أميال ، ومن طريق العراق على ثنية جبل بالمنقطع على سبعة أميال . ومن طريق الجعرانة بشعب أبى عبد الله بن خالد على تسعة أميال ، ومن طريق الطائف على عرفة ومن بطن نمرة على سبعة أميال . ومن طريق جُدَّة منقطع المشائر (۱) على عشرة أميال . فهذا حَدُّ ما جعله الله ومن طريق جُدَّة منقطع المشائر (۱) على عشرة أميال . فهذا حَدُّ ما جعله الله تمالى حرماً لما اختص به من التحريم وباين بحكمه سائر البلاد . قال الله عز وجل :

<sup>(</sup>١) ونظم ذلك بعضهم فقال:

وللحرم التحديد من ارض طيبة وسيعة أميال عراق وطائف

وزاد الدميري فقال :

ومن يمن سبع وكرر لها اهتدى

ثلاثة أميال اذا رمت اتقسانه وجدة عشر ثم تسمع جعرانه

فلم يعد سبل الحل اذ جاء تبيانه

( وإذ قال إبراهيم رب اجمل هذا بلداً آمناً ( يعني مكة وحرمها ) وارزق أهله من الثمرات ) لأنه كان وادياً غير ذي زرع ، فسأل الله تعالى أن يجمع لأهله الأمن والخصب ليكونوا بهما في رغد من العيش ، فأجابه الله تعالى إلى ما سأل فجعله حرماً آمناً يتخطف الناس من حوله . وجبي إليه ثمرات كل بلد حتى جمعها فيه . واختلف الناس في مكة وما حولها هل صارت حرماً آمناً بسؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، أوكانت قبله كذلك على قولين . أحدهما : أنها لم تزل حرماً آمنًا من الجبابرة والمتسلطين ومن الخسوف والزلزال ، وإنما سأل إبراهيم عليه السلام ربه سبحانه أن يجعل حرمه آمنًا من الجدب والقحط، وأن رزق أهله من الثمرات لرواية سعيد بن أبي سعيد . قال : سمعت أبا شريح الخزاعي يقول إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما افتتح مكة قام خطيبًا فقال : ( أيها الناس إن الله سبحانه حرم مكة يوم خلق السموات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة لا يحل لامرى ومن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ، أو يعضد (١) بها شجراً ، وإنها لا تحل لأحد بعدى ، ولم تحل لى إلا هذه الساعة غضباً على أهلها ، ألا وهي قد رجعت على حالها بالأمس ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فمن قال رسول الله قتل بها فقولوا: إن الله تعالى قد أحلها لرسوله ولم يحلها لك ). والقول الثانى : إن مكة كانت حلالا قبل دعوة إبراهيم عليه السلام كسائر البلاد ، وإنها صارت بدعوته حرماً آمناً حين حرمها كما صارت المدينة بتحريم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حرماً بعد أن كانت حلالا ، لرواية الأشعث عن نافع عن أبي هريرة قال قال رسول صلى الله تعالى عليه وسلم : ( إن إبراهيم عليه السلام السلام كان عبد الله وخليله ، وإنى عبد الله ورسوله ، وإن إبراهيم حرم مكم ، وإنى حرمت المدينة ما بين لا بتها(٢) غضاها وصيدها ، ولا يحمل بها سلاح

<sup>(</sup>١) عضد الشجرة عضدا من باب ضرب: قطعها .

<sup>(</sup>٢) تثنية لابة وهي الحرة والحرة ارض ذات حجارة سود والمدينة لابنان شرقية وغربية وهي بينهما فحرمها ما بينهما عرضا وما بين جبليها طولا وهي عير وثور ، وعضاها بكسر المين وتخفيف الضاد كل شجر فيه شواء .

لقتال ، ولا يقطع بها شجر إلا لعلف بهير ) . وأما « مروة » فجبل بمكة يعطف على الصفا يميل إلى الحمرة ، وأما « مزدلفة » فهو مبيت الحاج ومجمع الصلاة إذا صدروا من عرفات ، وهو مكان بين بطن مُحسِّر والمازمين وإذا أفضت من عرفات فأنت فيه حتى تبلغ القرن الأحمر دون محسر « وقزح » هو الجبل الذي عند الموقف ومن دلفة على فرسخ من مني بها مصلى وسقاية ومنارة وعدة برك إلى جنب جبل يثرب . وأما « منى » فهى بليدة على فرسخ من مكة ، طولها ميلان تعمر أيام الموسم وتخلو بقية السنة إلا ممن يحفظها ، وقل أن يكون في الإسلام بلد مذكور إلا ولأهله بمنى مضرب ، وعلى دأس منى من نحو مكة عقبة ترى عليها الجرة يوم النحر . والمسجد في الشارع الأيمن ومسجد الكبش بقرب العقبة ، وبها مصانع وآبار وهي بين جبلين مطلين عليها . قال الأصمى وهو يذكر الجبال التي حول حمى ضَرِية ومنى حبل ، وأنشد :

أتبعتهم مقدلة إنسانها غَرِق كالفص فى رفرفى الدمع مفمور (١) حتى ثواروا لشعف والجال بهم من هضبتيها وعن جنبى منى زُورُ وعرفات والصفا ونحو ذلك . كلها مواضع تؤدى الحجاج فيها المناسك وهى مفصلة أتم تفصيل ، فى الكتب المعدة لهذا القبيل .

# ننزه مما ورد فی فضل مکه وذکر شیء من حال رؤسانها وأشرافها

قد سبق أن لها عدة أسهاء ، وقد سماها الله تعالى (البلد الأمين) أيضاً فقال: ( والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين ) . وفي هداية الحياري قوله ( والتين والزيتون ): هما في الأرض المقد ، التي بعث منها المسيح عليه السلام

<sup>(</sup>۱) المقلة وزان غرفة: شحمة العين التي يجمع سوادها وبياضها وانسان العين حدقتها .

وأنزل فيها الإنجيل، وطور سينين هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى تـكلما وناداه من واديه الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة التي فيه ، وأقسم بالبلد الأمين وهو مَدَّةُ التِّي أَسَكُنَ إِبِرَاهِيمِ إسمعيل وأمه فيه ، وهذا مثل ما ورد في التوراة : ( تجلي الله من طور سيناء وأشرق من ساءير واستعان من جبال فاران ) . قال ابن قتيبة : ليس بهذا خفاء على من تدبره ولا نموض لأن مجيء الله من طور سيناء إنزاله التوراة على موسى من طور سيناء كالذي هو عند أهل الكتاب وعندنا ، وكذلك يجب أن يكون إشراقه من ساعير إنزاله الإنجيل على المسيح من ساعير أرض الخليل بقرية تدعى ( ناصرة )(١) وباسمها تسمى من اتبعه نصارى • وكما وجب أن يكون إشراقه من ساعير بالمسيج ، فكذلك يجب أن يكون استعلاؤه من جبال ( فاران ) إنزاله القرآن على محمد صلى الله نعالى عليه وسلم وجبال فاران هي جبال مكة ، ولما كان مافي التوراة خبراً عن ذلك أخبر به على الترتيب الزماني فقدم الأسبق ثم الذي يليه . وأما القرآن فإنه أقسم بها تعظيما لشأنها واظهاراً لقدرته وآياته وكتبه ورسله ، فأُقسم بها على وجه التدريج درجة بعد درجة ، فبدأ بالعالى ثم انتقل إلى أعلى منه ثم إلى أعلى منهما ، فإن أشرف الكتب القرآن ، ثم التوراة ، ثم الإنجيل وكذلك الأنبياء الثلاثة انتهى بتلخيص . وقال نمالي ( لا أقسم بهذا البلد وأنت حلّ بهذا البلد ). وقال تعالى ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) . وقال سبحانه ( جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وأمنا ) . وكذلك قول إبراهيم عليه السلام ( ربنا إنى أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات ) . ولما خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من مكة وقف على الحزورة (٢) وقال : إنى لأعلم أنك أحب البلاد

<sup>(</sup>۱) هى قرية بالشام ويقال لها نصرانة ونصورية ينسب اليها النصارى أو جمع نصرى كمهرى ومهارى • (۲) قال ابن الاثير: هو موضع عند باب الحناطين وهو بوزن قسورة كقال الامام النسافعى (رض) الناس يشددون الحزورة والحديبة وهما مخفقتان وفي روض السهيلى: هو اسم سوق كانت بمكة وأدخلت في المسجد

إلى وانك أحب أرض الله إلى الله الحديث. وقالت عائشة رضى الله تمالى عنها: (لولا الهجرة لسكنت مكة فإنى لم أر السماء بمكان أقرب إلى الأرض منها بمكة ولم يطمئن قلبي ببلدة قط ما اطمأن بمكة ولم أر القمر بمكان أحسن منه بمكة ) . تريد بقرب السماء منها قرب الرحمة ونحوها ، وإلا فجميع أجزاء الأرض بالنسبة إلى بمدها عن السماء سواء كما حقق في محله . وقال ابن أم مكتوم رضى الله تعالى عنه وهو آخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف :

یاحبذا مکه من وادی أرض بها أهلی وأولادی أرض بها ترسخ أوتادی أرض بها أمشی بلا هادی

ولما قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة وعك (١) أبو بكر وبلال رضى الله تعالى عنهما فكان أبو بكر إذا أخذته الله تعالى عنهما فكان أبو بكر إذا أخذته الله تعالى عنهما فكان أبو بكر إذا أخذته الله عنهما فكان أبو بكر وبالأل رضى

كُلُّ امرى أَ مُصَبِّحٌ فَى أَهـله والمُوتُ أَدْنِى مَنْ شَرَاكَ نَمْلِهِ (٢) وَكَانَ بِلالَ إِذَا أَقْشَعَتْ عنه الحمى رفع عقيرته وقال:

ألا ليتَ شعرى هل أبيتنَ ليلةً وعندى منها إذْ خِرْ وجليل (٢) وهل أردَن عوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل

اللهم العن شيبة بن ربيمة ، وعتبة بن ربيعة ، وأمية بن خلف ، كما أخرجونا من مكة . ووقف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عام الفتح على جمرة العقبة ، وقال : ( والله إنك لخير أرض ، وإنك لأحب أرض الله إلى ، ولو لم أخرج منك ماخرجت إنها لم تحل لأحد كان قبلى ، ولا تحل لأحد بعدى ، وما أحلت لى

ــ لما زيد فيه ونقل بعضهم عن مشارق عياض مثل ذلك وفيه عن الدار قطنى مثل قول الشافعى ونسب التشديد للمحدثين قال وهو تصحيف ، ونسبه صاحب المراصد الى العامة وزاد انهم يقولون عزورة بالعين بدل الحاء ، وقال القاضى عياض وقد ضبطنا هذا الحرف على ابن السراج بالوجهين .

<sup>(</sup>۱) أى أخذته الحمى . (٢) شراك النعل سيرها الذّى على ظهر القدم . (٣) الاذخر بكسر الهمزة والخاء نبات معروف ذكى الريح واذا جف ابيض، والجليل الثمام وهو نبت ضعيف يحشى به خصاص البيوت الواحد جلبلة والجمع جلائل ، قال الشاعر :

إلا ساعة من نهار ثم هي حرام لا يُعْضَدُ شجرها ولا يختلي خلاها ولا تلتقط ضالتها الله لنشد) قال رجل: يارسول الله إلا الإذخر. وعنه صلى الله تعالى عليه وسلم (من صبر على حرّ مكة ساعة تباعدت عنه جهنم مسيرة مائة عام وتقربت منه الجنة مائتي عام). ووجد على حجر مكتوب فيه: (أنا الله رب مكة الحرام وضعتها يوم وضعت الشمس والقمر وحفقتها بسبعة أملاك حنفاء لا ترول أخشابها مبارك لأهلها في اللحم والماء)، ومما يدل على فضلها قوله تعالى (وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا). وقوله سبحانه (ولتنذر أم القرى ومن حولها). ومن شرفها أنها كانت لقاحاً (الاتدين لدين الملوك ولم يؤد أهلها إتاوة ، تحج إليها ملوك عير وكندة وغسان ولخم فيدينون للحمس والفرائض. وكان أهلها آمنين يغزون الناس ولا يحتم عليهم أحد، وقد ذكر الشعراء كل ذلك في شعرهم حين مدحوهم. قال الزبرقان بن بدر لرجل من بني عوف هجا أبا جهل وتناول قريشاً:

أتدرى من هجوت أبا حبيب سليل خُصارم سكنوا البطاحا<sup>(۱)</sup>
وزادَ الرَّ كُب تذكر أم هشاماً وبيت الله والبلد اللقاحا<sup>(۱)</sup>
وقال حرب بن أمية ودعا الحضرى أن لاينزل خارجا من الحرم . وكان يكنى أبا مطر ، فقال حرب :

<sup>(</sup>۱) سيأتى تفسيرها قريبا (۲) لقب قريش ومن ولدت قريش ، وكنانة وجديلة قيس وهم فهم وعدوان ابنا عمرو بن قيس عيلان وبنو عامر بن صمصمة ومن تابعهم فى الجاهلية ، هؤلاء الحمس وانما سموا لتحمسهم فى دينهم أى تشددهم فيه وكذا فى الشجاعة فلا يطاقون أو لالتجائهم بالحمساء وهى الكعبة لأن حجرها أبيض الى السواد وقيل غير ذلك (٣) الخضارم بالضم الجواد المعطاء والسيد الحمول

<sup>(</sup>١) يقال قوم لقاح وحى لقاح لم يدينوا الملوك ولم يملكوا ولم يصبهم في الحاهلية سبأ ، وانشد ابن الاعرابي :

العمر أبيك والانباء تنمى لنعم الحى فى الجلى رياح ابو دين اللوك فهم لقال الحرب اشاحوا وقال ثعلب: الحى اللقاح مشتق من القاح الناقة لان الناقة اذا لقحت ام تطاوع الفحل وليس بقوى

أبا مطر هلم إلى (صلاح) فيكفيك النداى من قريش وتنزل بلدة عزت قديماً وتأمن أن يزورك رب جيش فتأمن وسطهم وتعيش فيهم أبا مطر هديت بخير عيش ومما زاد فى فضلها فضل أهلها لأنهم كانوا حلفاء متألفين متمسكين بكثير من شريعة إبراهيم الخليل عليه والصلاة والسلام ، ولم يكونوا كالأعراب الذين لايوقرهم دين ، ولا يزينهم أدب . وكانوا يحبون أولادهم ويحجون البيت ويقيمون المناسك ويكفنون موتاهم ويغتسلون من الجنابة ويتبروءن من الهربذة (١) ويتباعدون فى المناكح من البنت وبنت البنت والأخت وبنت الأخت غيرة وبعداً من المجوسية ، فى المناكح من البنت وبنت البنت والأخت وبنت الأخت غيرة وبعداً من المجوسية ، وتزل القرآن بتاً كيد صنيعهم وحسن اختيارهم ، وكانوا يزوجون بالصداق والشهود ويطلقون ثلاثا ، ولذلك قال عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عهما — وقد سأله رجل عن طلاق العرب — : ( كان الرجل يطلق اممأته تطليقة ، ثم هو أحق بها أيضاً ، فإن طلقها ثلاثا فلا سبيل له الها . قال الاعشى :

أيا جارتى بينى فإنك طالقه كذاك أمور الناس غاد وطارقه وبينى فقد فارقت غير ذميمة ومومقة منا كما أنت وامقه وبينى فإن البين خير من العصا وإلا ترى لى فوق رأسك بارقه

ومما زاد فى شرفهم أنهم كانوا يتزوجون من أى قبيلة شاءوا ولا شرط عليهم فى ذلك ، ولا بزوجون أحداً حتى يشترطوا عليه أن يكون متحمساً على دينهم . يرون أن ذلك لايحل لهم ولا يجوز لشرفهم حتى يدان إليهم وينقاد ، والتحمس التشدد فى الدين ، ورجل أحمس أى شجاع . فحمسوا خزاعة ودانت لهم إذ كانت فى الحرم ، وحمسوا كنانة وجديلة قيس وهم فهم ، وابنا عمرو بن قيس عيلان إلا أنهم ساكنوا الحرم ، وعام بن صعصعة وإن لم يكونوا من ساكنى الحرم ، فإن

<sup>(</sup>١١) الهرابذة قومة بيت النار التي للهند فارسى معرب وقيل عظماء الهند أو علماؤهم

أمهم قرشية . وهي مجد بنت تيم بن ورة . وكان من سنة الحمس أنهم لا يخرجون أيام الموسم إلى عرفات إنماً يقفون بالمزدلفة ، وكانوا لا يسلأ ون (١) ولا يأقطون (٢) ولا يرتبطون عنراً ولا بقرة ولا يغزلون صوفا ولا وبراً ، ولا يدخلون بيتاً من الشمر والمدر ، وإنما يكتنون بالقباب الحمر في الأشهر الحرم . ثم فرضوا على العرب قاطبة أن يطرحوا أزواد الحل إذا دخلوا الحرم ، وأن يتركوا ثياب الحل ويستبدلوها بثياب الحرم إما شراء وإما عارية وإما هبة ، فإن وجدوا ذلك فيها وإلا طافوا بالبيت عرايا ، وفرضوا على نساء العرب مثل ذلك غيرأن المرأة كانت تطوف في درج مفرج القوائم والمآخير . قالت امرأة وهي تطوف بالمنت :

اليوم يبدو بعضة أو كله وما بدا منه فـلا أُحِلَّه أخمَّ مثل القَعْب بَادٍ ظلَّه كَأَنَّ مُحَمَّى خيبر مَمَلَة (٣)

وكافوا العرب أن يفيضوا من مزدلفة وقد كانوا 'يفيضون من عرفة ، وقد كان الملك في جُرهم وخزاعة وصدر من أيام قريش . فلولا أنهم أمنع حي من العرب مع نخوة العرب في إبائها لما أجلى قصى خزاعة جرها ، ولم يكونوا يهتبدون الهبيد ويأكلون الحشرات كسائر الأعراب ، بل منهم الذي هشم الثريد ، وفيه يقول ان الزيمري:

عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مسنتون عجاف(٥)

<sup>(</sup>۱) سلا السمن: طبخة وعالجه (۲) الاقط شيء يتخد من المخيض الغنمي واقط الطعام يأقطه أقطا عمله به فهو مأقوط ، قال ابن هرمة: لست بني ثلبة مسونقة آقط البسانها واسلؤهسا وائتقط اتخدت الاقط (۳) قال ثعلب: فرج اخثم منفتح خرقة قصير السمك خناق ضيق ، والعقب: القدح الضخم الجافي أو الى الصغر أو يروى ارجل ، وحمى خيبر يضرب بها المثل لأن خيبر مخصوصة بالحمى والوباء ، قال اوس بن حجر:

كأن به اذ جئته خيبرية يعود عليه ورده وملالها الورد يوم الحمى الدائر ، والملال : الضجر والتضايق

<sup>(</sup>٤) هو الحنظل أو حبه (٥) عمرو هو هأشم بن عبد مناف ابو عبد المطلب وكان يكنى ابا نضلة ثالث جد لسيدنا رسول الله (ص) سمى هاشما لانه أول من ثرد الثريد وهشمه في الجدب والعام الجماد ، ومسنتون : مقحوطون ، وعجاف : ضعاف

سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف وكان عبد الله بن جُدعان التيمى يطعم الرغو<sup>(۱)</sup> والعسل والسمن ولبّ البرّ حتى قال أمية بن أبى الصلت فيه يمدحه:

لكل قبيسلة رأس وهاد وأنت الرأس تقدم كل هادى له داع بمكة مُشمَعِل وآخَر فوق دارته ينادى إلى رُدُح من الشيزاء ملأى لباب البُر يُلْبك بالشهاد

وفضائل قريش ليس هـذا موضع استقصائها ، وقد أفردها الزبير من بكار بكتاب أجاد فيه وأفاد ، وقد بلغ تعظيم العرب لمكة أنهم كانوا يحجون البيت ويعتمرون ويطوفون ، فإذا أرادوا الانصراف أخذ الرجل منهم حجراً من حجارة الحرم فنحته على صورة أصنام البيت فيجعله في طريقه قبلةً ويطوف ويصلي له تشبيهاً بأصنام البيت ، وأفضى بهم الأمن بعد طول المدة إلى أن كانوا يأخذون الحجر من الحرم فيعبدونه ، فذلك كان أصل عبادة العرب للحجارة في منازلها شَغَفًا منها بأصنام الحرم ، وتمام الكلام ، في هذا المقام ، نورده إن شاء الله تعالى عند البحث عن أديانهم ، وماكانوا يتعبدون به في سالف أزمانهم . وأما رؤساء مكة فذكر أهل السير أن إبراهيم الخليل عليه السلام لما حمل ابنه إسماعيلي عليه السلام إلى مكة جاءت جُرهم وقطوراء وها قبيلتان من اليمن وهم أبناء عم ؟ فرأوا بلداً ذا ماء وشجر فنزلوا ونكح إسماعيل عليه السلام من جُرهم ، فلما توفي إسماعيل ولى البيت بعده نابت بن إسماعيل وهو أكبر ولده ، ثم ولى بعده مُضاض ابن عمرو الجرهمي خال ولد إسماعيل عليه السلام ، إلى أن تنافست جُرهم وقطوراء في الملك وتداعوا للحرب فخرجت جرهم إلى قعيقمان وهي أعلى مكة وعلمهم مضاض ابن عمرو ، وخرجت قطوراء من أجياد وهي أسفل مكة وعليهم السميدع ، فالتقوا بفاضح واقتتلوا قتالاً شــديداً فقتل السميدع وهزمت قطوراء ، فســمي الموضع

<sup>(</sup>۱) الزبد.

فاضحاً لأن قطوراء افتضحت فيه ، وسميت أجياداً لما كان معهم من أجياد الحيل ، وسميت قعيقمان لقمقعة السلاح . ثم تداعوا إلى الصلح واجتمعوا في الشعب وطبخوا القدور ، فسمى المطابخ . ونشر الله ولد إسماعيل عليه السلام فكثروا وتفرقوا في البلاد لا ينادون قوماً إلا أتوهم طائمين ، وظهروا عليهم بدينهم ، ثم إن جُرهماً بغوا بمكة فاستحلوا المحرمات ، وأباحوا المنكرات ، وظلموا من دخلها ، وأكلوا مال الكعبة ، وكانت مكة تسمى الباسة (١) . لا تقر ظلماً ولا بغياً ولا تبقى فيها أحداً من الملحدين إلا أخرجته ، وكان أبوبكر بن عبد بن مناة بن كنانة وغسان وخزاعة حلولا حول مكة فأذبوهم القتال فاقتتلوا فجعل الحارث بن عمرو بن مضاض بقول :

لا ُهُمَّ إِنَّ جرهمًا عبادك الناس طرف وهم تِلادُكُ (٢)

فغلبتهم خزاعة على مكة ونفتهم عنها . وفى ذلك قال عمرو بن الحارث بن عمرو بن مضاض الأصغر \* وقائلة والدمع سكب مبادر \* إلى آخر الأبيات التى سبق ذكرها . ثم وليت خزاعة البيت ثلاثمائة سنة يتوارثون ذلك كابراً عن كابر حتى كان آخرهم حليل بن أبى حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة وهو خزاعة بن حارثة . وقريش إذ ذاك حلل وحرم وبيوتات متفرقة حول الحرام ، إلى أن أدرك قصى بن كلاب وتزوج بنت حليل بن أبى حبشية وولدت بنيه الأربعة فكثر ولده وعظم شرفه ، ثم هلك حليل وأوصى إلى ابنه المخترش أن يكون خازناً للبيت وأشرك معه غبشان (٣) الملكاني . وكان إذا غاب أحجب هذا حتى خازناً للبيت وأشرك معه غبشان (٣) الملكاني . وكان إذا غاب أحجب هذا حتى

<sup>(</sup>۱) من لست الشيء اذا اذهبته وذكر الخطابي انه يقال لها الباسة أيضا بالموحدة وهو من بست الجبال بسا أي فتت وثريت كما يثرى السويق قال الراجز:

لاتخبز خبرا وبسا بسا ماترك السير لهن نسا يقول لا تشتغلا بالخبز وثريا الدقيق والتقماه . (٢) العرب تحذف الالف واللام من اللهم وتكتفى بما بقى ، والطرف : المستحدث من المال ، والتلاد : القديم منه :

٣) يضرب به المثل في الخسران ، قال الثماليي : وكانت خزاعة سدنة الكمية قبل قريش وكان أبو غبشان الخزاعي يلى من بينهم أمر الكمية وبيده مفاتيحها فاتفق له أنه اجتمع مع قصى بن كلاب في شرب بالطائف فخدعه

هلك الملكاني فيقال أن قصياً سقى المخترش الحمر وخدعه حتى اشترى منه البيت بدن خمر وأشهد عليه وأخرجه من البيت وتملك حجابته وصار رب الحكم فيه، فقصي ّ أول من أصاب الملك من قريش بعد ولد اسماعيل. وذلك في أيام المنذر ابن النعمان ملك الحيرة ، وملك الفرس يومئذ بهرام جور أبو الفرس وجعل قصي " مكة رباعا وبني بها دار الندوة . وكانت صوفة (١) وهي قبيلة من جرهم تصيب بمكة من يلي الإجازة بالناس من عرفة مدة . وفيهم يقول الشاعر :

ولا يريمون في التعريف موقفهم حتى يقال أجيزوا آل،صوفانا(٢)

ثم أخذتها منهم خزاعة وأجازوا مدّة . ثم عدا عليهم بنو عدوان بن عرو ابن قيس وصارت إلى رجل منهم يقال له أبو سيارة (٢) أحد بني سعد ، وله يقول الراجز:

قصى عن مفاتيح الكمبة بان اسكره ثم اشتراها منه بزق خمر وأشهد عليه ودفع المفاتيح في يد ابنه عبد الدار بن قصى وسرحه الى مكة فلما اشرف عبد الدار على دور مكة رفع عقيرته وقال: يامعاشر قريش هذه مفاتيح بيت ابيكم اسماعيل (ع) قد ردها الله عليكم من غير غدر ولا ظلم ، وأفاق غبشان من سكره نادما خاسرا فقال الناس أحمق من أبي غبشان واندم من أبي غبشان وأخسر صفقة من أبي غبشان ، فذهبت الكلمات الثلاث امثالا واكثرت الشموراء القول فيه فقال بعضهم : باعت خزاعة بيت الله أذ سكرت

وقال آخر:

وقسال آخبہ:

أبو غبشاًن أظلم من قصى

فلا تلحو قصيا في شراء

بزق خمر فما فازت ولا ربحت

وأظلم من بنى فهر خراعة ولوموا شيخكم اذ كان باعه

اذا افتخرت خزاعة في قديم وجدنا فخرها شرب الحمور تبيع لكعبة الرحمن حمقا بزق بئس مفتخر الفخور (١) أبو حى من مضر سمى بذلك لان أمه جعلت في رأسه صوفة وجعلته ربيطا للكعبة يخدمها وهو الغوث بن مر بن اد بن طابخة . (٢) قوله أجيزوا أى أفيضوا وكان احدهم يقول اجيزى صوفة فاذا اجازت قال اجيزى خندف فاذا اجازت اذن للناس كلهم في الاجازة ، وآل صوفان ويقال لهم آل صفوان قوم من بنى سعد بن زيد مناة قال ابو عبيدة حتى يجوز القائم بذلك من آل صفوان والبيت لاوس بن مغراء . (٣) اسمه هميلة بن خالد بن اعزل وكان له حمار أسود أجاز الناس عليه من مزدلفة الى منى أربعين سنة وعير ابى سيارة مشهور يتمثل به فيقال اصبح من عيرابى سيارة للرجل الصحيح في بدنه ، قال الجاحظ: أعمار حمر الوحش تزيد على أعمار الحمر الاهلية خَلُوا السبيل عن أبى سيَّارة وعن مَوَ اليه بنى فَزَارة (١) حتى يجيز سالًا حماره مستقبل الكعبة يدعو جاره (٢)

وكانت صورة الإجازة أن يتقدمهم أبو سيارة على حماره ، ثم يخطبهم فيقول اللهم أصلح بين نسائنا ، وعاد بين رعايانا ، واجعل المال في سماحنا وسمحائنا ، أوفوا بعهدكم . وأكرموا جاركم ، وأقروا ضيفكم ، ثم يقول : أشرق تَبِير ، كيما نْغير ، ثم ينفر ويتبعه الناس . فلما قوى أمر قصى ۖ أنَّى أبا سيارة وقومه فمنمه من الإجازة وقاتلوا عليها فهزمهم قصى وصار البيت الحرام إلى قصى " . فلما كبر قصى" ووهن عظمه جمل الأمن في ذلك كله إلى ولده عبد الدار لأنه أكبر أولاده ، وهلك قصيّ وأقام قريش على ذلك عبد الدار . ثم إن عبد مناف رأى في نفسه أنه أحق من عبد الدار بالأمر وكذلك قريش لما كان عليه من النباهة والفضل فأجموا على أخذ ما بأيديه ، وهموا بالقتال فشي الأكابر منهم حتى تداءوا إلى الصلح بأن يكون لعبد مناف السقاية<sup>(٣)</sup> وال<sup>ع</sup>ّفادة<sup>(١)</sup> ، وأن تـكون الحجابة<sup>(٥)</sup> واللواء والندوة لبني عبد الدار ، وعقدوا على ذلك حلفًا مؤكداً لا ينقضونه ، فأخرج بنو عبد مناف ومن تابعهم من قريش جفنة مملوءة طيباً وغمسوا فيها أيديهم ومسحوا بها الكعبة تأكيداً على أنفسهم فسموا الطيبين ، وأخرج بنو عبد الدار ومن تابعهم جفنة من دم وغمسوا فيها أيديهم ومسحوا بها الكعبة

ولا يعرف حمار أهلى عاش أكثر وعمر أطول من غير أبى سيارة فأنهم لا يشكون أنه رفع عليه أهل الموسم أربعين عاماً.

<sup>(</sup>۱) يعنى بمواليه بنى عمه لأنه من عدوان وعدوان وفزازة من قيس عيلان (۲) يدعو جاره أى يدعو الله عز وجل يقول اللهم كن لنا جارا مما نخافه أى مجيرا (۳) الموضع يتخذ لسقى الناس (٤) هى ماكانت تخرجه من أموالها وترفد به منقطع الحاج (٥) هى سدانة لبيت وقد أحدثها قصى واللواء منصب أحدثه قصى أيضا بمنزلة وزير الحرب في عصرنا فاذا أخرجه من كان بيده اجتمعت عنده صناديد قريش لايتخلف أحد منهم عنه وذاك اذا نابتهم نائبة وغيره لايمكن من ذلك اللواء وكان هذا المنصب مخصوصا ببنى عبد الدار ، والندوة وهى أيضا مما أحدثه قصى وهى بمنزلة قصر الامارة ودار الحكومة وهى دار كانوا يجتمعون فيها لابرام أمرهم وتشاورهم والندوة الحماعة ودار الندوة دار الحماعة .

فسموا الأحلاف ولعقة الدم ، ولم يل الحلافة منهم غير عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه . والباقون من المطيبين لم يزالوا على حالهم حتى جاءهم الإسلام ، وقريش على ذلك حتى فتح النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مكة سنة ثمان من الهجرة فأقر الفتاح فى يد عثمان بن طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار ، وكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أخذ منه المفاتيح عام الفتح فأنزل الله تعالى : ( إن الله يأمر) كم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) فاستدعاه ورد المفتاح إليه ، وأقر السقاية فى يد العباس رضى الله تعالى عنه .

## من انهى إليه الشرف بمسكة من قريش فى الجاهلة فوصد بالإسلام:

اعلم أن من انتهى إليه الشرف من قريش إلى أن بزغ نور الإسلام عشرة رهط من عشرة أبطن ، وهم : ( هاشم ) و ( أمية ) و ( نوفل ) و ( وعبد الدار ) و ( أسد ) و ( تیم ) و ( مخزوم ) و ( عدی ) و ( جمح ) و ( سهم ) فكان من هاشم العباس أمية أبو سفيان من حرب كانت عنده العقاب راية قريش ، وإذا كانت عند رجل أخرجها إذا حميت الحرب ، فإذا اجتمعت قريش على أحد أعطوه العقاب وإن لم يجتمعوا على أحد رأسوا صاحبها فقدموه . ومن بني نوفل الحارث بن عام وكانت إليه الرفادة ، وهي ماكانت تخرجه من أموالها وترفد به منقطع الحاج . ومن بني عبد الدار عُمَان بن طلحة كان إليه اللواء والسدانة مع الحجابة ، يقال : والندوة أيضاً في بني عبــد الدار . ومن بني أسد يزيد بن زَمَعَة بن الأسود وكانت إليه المشورة وذلك أن رؤساء قريش لم يكونوا مجتمعين على أم حتى يعرضوه عليه ، فإن وافقه ولاهم عليه وإلا تخير وكانوا له أعوانا ، واستشهد مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطائف ومن بني تيم أبو بكر الصديق ، وكانت إليه في الجاهلية الأشناق وهي الديات والمغرم ، فحكان إذا احتمل

شيئًا فسأل فيه قريشاً صدقوه وأمضوا حَمَالَة (١) من نهض معه وإن احتملها غيره خذلوه . ومن بني مخزوم خالد بن الوليد ، كانت إليه القبة والأعنة . فأما القبة فإنهم كانوا يضربونها ثم يجمعون إليها ما يجهزون به الجيش. وأما الأعنة فإنه كان على خيل قريش في الحرب. ومن بني عدى عمر بن الخطاب وكانت إليه السفارة في الجاهلية ، وذلك أنهم كانوا إذا وقعت بينهم وبين غيرهم حرب بعثوه سفيراً ، وإن نافرهم حيّ لفاخرة جعلوه منافراً ورضوا به . ومن بني جُمَح صفوان ابن أمية ، وكانت إليه الأيسار وهي الأزلام ، فكان لايسبق بأمرَ عام حتى يكون هو الذي تسييره على يديه . ومن بني سهم الحارث بن قيس ، وكانت إليه الحكومة والأموال المحجرة التي سموها لآلهتهم . فهذه مكارم قريش التي كانت في الجاهلية ، وهي السقاية والعارة والعقاب والرفادة والسدانة والحجابة والندوة واللواء والمشورة والأشناق والقية والأعنة والسفارة والأبسار والحكومة والأموال والمحجرة إلى هؤلاء العشرة من هذه البطون العشرة على حال ما كانت في أوليتهم يتوارثون ذلك كاراً عن كار ، وجاء الإسلام فوصل ذلك لهم وكان كل شرف من شرف الجاهلية أدركه الإسلام فوصله ، فكانت سقاية الحاج وعمارة السجد الحرام وحلوان النفر في بني هاشم . فأما السقاية فمعروفة ، وأما العارة فهو أن لايتكلم أحد في المسجد الحرام بهجر ولا رَفَثٍ ولا يرفع فيه صوته ، كان العباس ينهاهم عن ذلك . وأما حلوان النفر فان العرب لم تكن تملك عليها فى الجاهلية أحداً فان كان حرب أفرعوا بين أهل الرياسة فمن خرجت عليه القرعة أحضروه صغيراً كان أو كبيراً . فلما كان يوم الفجار أقرعوا بين بني هاشم فخرج سهم العباس وهو صغير فأجلسوه على المجنّ ، وسبحان من صرف الدهور ، على حسب مصالح الأمور .

<sup>(</sup>١) الحمالة كسحابة الدية يحملها قوم عن قوم .

## ذكر ما وقع لأصحاب الفيل في مكة شرفها الله تعالى

اعلم أن أرهة الأشرم بعد أن استولى على اليمن وقتل أميرها أرياطاً بنى القُلَيْسَ بصنعاء فبنى كنيسة لم ير مثلها في زمانها ، ثم كتب إلى النجاشي إنى قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يُبْنَ مثلها لملك كان قبلك ، ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب . فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشي غضب رجل من النسأة (۱) أحد بني فقيم بن عدى بن عامر بن ثعلبة بن الحارث ابن مالك بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر فخرج حتى أتى القُليْسَ (۲) فقعد فيها يعنى أحدث فيها ثم خرج فلحق بأرضه فأخبر بذلك أبرهة . فقال : من فقعد فيها يعنى أحدث فيها ثم خرج فلحق بأرضه فأخبر بذلك أبرهة . فقال : من

(١) الذين كانوا ينسئون الشهور على العرب في الجاهلية فيحلون الشهر من الاشهر الحرم ويحرمون مكانة الشهر من أشهر الحل ليواطئوا عدة ماحرم الله ويؤخرون ذلك الشمهر ففيه انزل الله تبارك وتعالى انما النسميء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا بحلونه عاما وتحرمونه عاما قوله ليواطئوا أي ليوافقوا 6 وكان أول من نسبا الشهور على العرب فأحلت منها ما أحل وحرمت منها ماحرم القلمس وهو حذيفة بن عبد بن فقيم بن عامر بن ثعلبة بن الحرث بن مالك بن كنانة بن خزيمة وقيل له القلمس لجوده اذ القلمس من أسماء الحرب وتفصيل الكلام يأتي في الجزء الثالث ١٦٠ هو كنيسة بصنعا سميت لارتفاع بنائها وعلوها ومنه القلانس لأنها في أعلى الرؤس ويقال تقلنس الرجل وتقلس أذا لبس القلنسوة وقلس طعاما أي ارتفع من معدته الى فيه ، وكان ابرهة قد استذل اهل اليمن في بنيان هذه الكنيسة وجشمهم فيها أنواعا من السخر وكان ينقل اليها العدد من الرخام المجزع والحجارة المنقوشة بالذهب من قصر بلقيس صاحبة سليمان (ع) وكان من موضع هذه الكنيسة على فراسخ وكان فيه بقايا من آثار ملكها فأستعان بذلك على مَا اراده في هذه الكنيسة من بهجتها وبهائها ونصب فيها صلبان من الذهب والفضة ومنابر من الماج والآبنس وكان اراد أن يرفع في بنائها حتى يشرف منها على عدن وكان حكمه في العامل اذا طلعت عليه الشمس قبل أن يأخذ في عمله أن يقطع يده !! فنام رجل منهم ذات يوم حتى طلعت الشمس فجاءت معه امه وهي امرأة عجوز فتضرعت اليه تستشفع لابنها فأبي الاان بقطع بده فقالت: اضرب بمعولك اليوم فاليوم لك وغدا لغيرك ، فقال : ويحك مأقلت ؟ فقالت : نعم كما صار هذا الملك من غيرك اليك فكذلك يصير منك الى غيرك فاخذته موعظتها واعفى الناس من العمل فيها بعد ، فلما هلك اقفر ماحول هــنـه الكنيسة فلم يعمرها أحد وكثر حولها السباع والحيات ولم يقربها أحد الى زمن أبي العباس فذكر له أمرها وبعث اليها بابن الربيع عامله على اليمن معه أهل الحزم والجلادة فخربها وحصلوا منها مالا كثيرا ببيع ماأمكن بيعه من رخامها والاتها فعفى بعد ذلك رسمها وانقطع خبرها ودرست آثارها

صنع هذا ، فقيل له : رجل من العرب من أهل هذا البيت الذي تحج العرب إليه بمكة لما سمع أنك تريد أن تصرف إليها حج العرب غضب فجاء فقعد فيها أى أنها ليست لذلك بأهل ، فغضب عند ذلك أرهة وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه ، ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت ثم سار وخرجوا معه بالفيل ، وسمعت بذلك العرب فأعظموه وفظموا به ، ورأوا جهاده حقاً عليهم حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام ، فخرج إليه رجل كان من أشراف أهل الىمن وملوكهم يقال له ذو نفر فدعا قومَهُ ومن أجابه من سائر العرب إلى حزب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام وما يريد من هدمه وإخرابه فأجابه إلى ذلك من أجابه . ثم عرض له فقاتله فهزم ذو نفر وأصحابه وأخذ له ذو نفر فأتى به أسيراً ، فلما أراد قتله قال له ذو نفر : أيها الملك لا تقتلني فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيراً لك من قتلي فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق وكان أبرهة رجلاً حلماً . ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له حتى إذا كان بأرض خَثْمَم عرض له نفيل بن حبيب الخثمي في قبيلي خثم شهران وناهس ومن تبعه من قبائل العرب فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ له نفيل أسيراً فأتى به . فلما هم بقتله قال له نفيل أيها الملك لا تقتلني فإنى دليك بأرض العرب، وهاتان يدان لك - يشير إلى شهران وناهس قبيلي خثعم – بالسمع والطاعة فخلي سبيله وخرج به معه يدله حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف في رجال ثقيف فقالوا له : أيها الملك إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون ليس عندنا لك خلاف وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد، يعنون اللات ، إنما تريد البيت الذي بمكة و بحن نبعث ممك من يدلك عليه فتجاوز عنهم ، واللات بيت لهم بالطائف كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة . قال ضرار بن خطاب الفهرى :

وفرت ثقيف إلى لاتها بمنقلب الخائبِ الحاسِرِ فبعثوا ممه أبا رغال بدله على الطريق إلى مكة ، فخرج أبرهة وممه أبو رغال

حتى أنزله المُعَمَّس (١) ، فلما أنزله به مات أبو رغال هنالك فرجت قبره العرب، فهو القبر الذي يرجمه الناس بالمُغَمَّس . فلما نزل أبرهة المُغَمَّس بعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود على خيل له حتى انتهى إلى مكة فساق إليــه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم فأصاب فيها مائتي بمير لعبد المطلب بن هاشم - وهو يومئذ كبير قريش وسيدها - فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله ، ثم عرفوا أنهم لاطاقة لهم به فتركوا ذلك ، وبعث أبرهة حناطة الحميريُّ إلى مكة وقال له : سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفها ، ثم قل له : « إِنَّ الملك يقول لك إنى لم آت لحربكم إنما جئت لهدم هــذا البيت فإن لم تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة لى فى دمائكم فإن هو لم يرد حربى فأتنى به » فلما دخل حناطة مكمة سأل عن سيد قريش وشريفها فقيل له عبد الطلب بن هاشم فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة ، فقال له عبد المطلب : والله ما تريد حربه وما لنا بذلك من طاقة ، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام ، أو كما قال فإنه يمنعه منه فهو بيته وحرمه ، وإن يخل بينه وبينه فو الله ما عندنا دفع عنه . فقال حناطة : فانطلق معي إليه فإنه قد أمرني أن آتيه بك ، فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أتى العسكر فسأل عن ذي نفر وكان صديقاً له حتى دخل عليه وهو في محبسه فقال له ياذا نفر هل عندك من غناء فما نزل بنا ؟ فقال له ذو نفر : وما غناء رجل أسبر بيدي ملك ينتظر أن يقتله غدوًّا أو عشياً . ما عندي غناء في شيء مما نزل بك إلا أن أنيساً سائس الفيل صديق لي وســـأرسل إليه فأوصيه بك وأعظم عليه حقك وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتـكلمه بما بدا لك ويشفع لك بخير إِنْ قدر على ذلك ، فقال : حسبي فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له : إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عين مكة يطعم الناس بالسهل ، والوحوش فى رؤوس الجبال ، وقد أصاب له الملك ما ثتى بمير فاستأذن له عليه وانفعه عنده

<sup>(</sup>۱) كمعظم ومحدث موضع بطريق الطائف فيه قبر أبى رغال دليل ابرهة ويرجم

بما استطعت فقال : أفعلُ ، فكلم أنيس أُ برَهَةَ فقال له : أمها الملك هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك وهو صاحب عين مكة وهو يطعم الناس في السهل والوحوش في رؤوس الجبال فأذن له عليك فليكلمك في حاجته . قال : فأذن له أبرهة وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم ، فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه عن أن يجلسه تحته وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جنبه ، ثم قال لترجمانه قل له ما حاجتك ؟ فقال له ذلك الترجمان فقال حاجتي أن يردَّ على " الملك مائتي بعير أصابها لي ، فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين كلتني . أتكلمني في مائتي بعسير أصبتها لك وتترك بيتًا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه. قال له عبد الطلب : أنا رب الإبل وإن للبيت رباً سيمنعه . قال : ما كان ليمتنع مني قال أنت وذاك . وكان – فيما يزعم بعض أهل العلم – قد ذهب مع عبد المطلب إلى أبرهة حين بعث إليه حناطة يعمر بن نفائة بن عدى "، ينتهى نسبه إلى كنانة وهو يومئذ سيد بني بكر ، وخويلد بن واثلة الهذلي وهو يومئذ سيد هذيل، فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم ولا يهدم البيت فأبى عليهم فرد أبرهة على عبد المطلب الإبل التي أصاب له فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطاب إلى قريش فأخبرهم الخبر وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في شَعَفِ الجبال (١) والشعاب تخوفاً عليهم من معرة الجيش (٢) . ثم قام عبد الطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة وقام معة نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده · فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكمية:

لاهم السرء ع نع رَحله فامنع حلالك (٦)

<sup>(</sup>۱) الشعف بفتحتين جمع شعفة محركة وهى رأس الجبل ، والشعاب جمع شعب بالكسر وهو الطريق وقيل الطريق فى الجبل (۲) المعرة : المساءة (۳) العرب تحذف الألف واللام من اللهم وتكتفى بما بقى وكذلك تقول لاه أبوك تريد لله

لايفلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك إن كنت تاركهم وكم بتنا فأمر مّا بدا لك فلئن فعلت فإنه أمن يتم به فعالك أسمع بأرجس ما أرا دواالعَدْوَ وانتهكواحلالك جروا جميع بلادهم والفيل كي يسبوا عيالك عدوا حماك بكيدهم جهلاً وما رقبوا جلالك

وقال عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف :

لاهُمَ اخزِ الأسود بن مقصود الآخذ الهَجْمة فيها التقليد (١) بين حراء وثبير فالبيد يحبسها وهي أولات التطريد (٢) فضمها إلى طاطم سود أَخْفِره بارب وأنت محمود (٣) مم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شمَف الجبال فتحرزوا فيها ينتظرون ما يفعل أبرهة بمكة إذا دخلها ، فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله وعبى جيشه ، وكان اسم الفيل (محموداً) وأبرهة مجمع لهدم البيت ثم الانصراف إلى المين . فلما وجهوا الفيل إلى مكة أقبل نفيل ابن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه فقال ابرك محمود وارجع راشداً من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام ، ثم أرسل أذنه فبرك الفيل (٤) . وخرج

أبوك ويقولون لاهنك أى والله انك وهذا لكثرة دور هذا الاسم على الالسنة وقد قالوا فيما هو دونه فى الاستعمال اجنك تفعل كذا أى من أجل أنك تفعل كذا وكذا والحلال فى هذا البيت القوم الحلول فى المكان والحلال مركب من مراكب النساء ، قال الشاعر : ابغير حلال غادرته مجعفل إ والحلال أيضا متاع البيت وجائز أن يستعيره ههنا (۱) الهجمة مابين التسعين الى المائة من الابل والمائة منها هنيدة والمائتان هند ، والأسود بن مقصود صاحب الفيل (۲) حراء وزان كتاب جبل بمكة ، وثبير : جبل بين مكة ومنى ، والبيد بالكسر جمع بيداء وهى الفلاة ، وفى الحديث أن قوما يغزون البيت فاذا نزاوا البيداء بعث الله جبريل فيقول يا بيداء أبيديهم فيخسف بهم أى أهلكيهم وهى هنا اسم موضع بعينه (۳) قوله اخفره أى انقض عزمه وعهده فلا تؤمنه ، وقوله الى طماطم سود يعنى العلوجويقال لكل أعجمى طمطمانى وطمعلم تكون الهال أبو القاسم السهيلى : فيه نظر لأن الفيل لابرك فيحتمل أن يكون

نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل وضربوا الفيل ليقوم فأبى فضربوا رأسه بالطبرزَين (١) ليقوم فأبى فأدخلوا محاجن (٢) لهم في مراقه (٣) فبزغوه (١) بها ليقوم فأبى فوجهوه راجعاً إلى اليمن فقام يهرول (٥) ، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ، ووجهوه إلى مكة فبرك ، فقال أبو الطيب مسعود في ذلك ، وقيل : بل قاله عبد المطلب :

إِنَّ آيَاتِ رَبِّنَا سَاطِعَاتُ لَا يَعَادِى بَهِنَ إِلَا الْكَفُورُ (٢) حَبِسَ الفيلِ بِالْمُغُمَّسُ حتى مَرَّ يَعُوْي كأنه معقور (٧)

فارسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف (^) والبلسان (^) مع كل طائر منها ثلاثة أحجار ، حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس لاتصيب منهم أحداً إلا هلك . وخرجوا هاربين ببتدرون الطريق الذي جاؤا منه ويسألون عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن . فقال نفيل حين رأى ماأنزل الله تمالى بهم من نقمته .

أين المفرُّ والإلهُ الطالبُ والأشرَمُ المغلوب ليس الغالب

بروكه سقوطه الى الأرض لما جاءه من أمر الله سبحانه ويحتمل أن يكون فعل فعل البارك الذى يلزم موضعه ولا يبرح فعبر بالبروك عن ذلك ، وقد سمعت من يقول أن فى الفيلة صنفا منها يبرك كما يبرك الجمل فان صح والا فتأويله ماقدمناه

<sup>(</sup>۱) ذكر البكرى في المعجم أن الأصل فيه طبرزين بفتح الباء وقال طبر هو الفاس (۲) جمع محجن وزان مقود خشبة في طرفها اعوجاج مثل الصواجان قال ابن دريد كل عود معطوف الرأس فهو محجن والجمع المحاجن (۳) قال في القاموس ومراق البطن مارق منه ولان جمع مرق أو لاواحد لها (٤) أى ادموه ومنه سمى المبزغ (٥) يسرع في مشيه يقال هرول هرولة أسرع في مشيه دون الخبب ولهذا يقال هو بين المشي والعدو وجعل جماعة الواو أصلا (٦) الآيات : العلامات وتجمع الآية على آى أيضا ، وقوله ساطعات أى مرتفعات يقال سطع الغبار سطوعا وسطيعا ارتفع وكذا البرق والشعاع والصبح والرائحة ، وقوله لإيمارى أى لأيجادل ولا يخاصم (٧) المغمس كمعظم بطريق الطايف فيه قبر أبي رغال دليل أبرهة ويرجم (٨) جمع خطاف وهو طائر معلوم (٩) طير من طيور الماء يسمى مالك الحزين وعبر عنه في حياة الحيوان بلفظ بلشون

#### وقال أيضاً

ألا حييت عنّا يا رُدَينا نعمناكم مع الإصباح عينا<sup>(۱)</sup> ردينة لو رأيت فلا تربه لدى جنب المحصّب ما رأينا إذاً لعذرتنى و حَدِثتِ أمرى ولم تأسى على مافات بينا<sup>(۲)</sup> حَدِثتُ الله إذ أبصرت طيراً وخفتُ حجارة تلق علينا وكلُّ القوم يسْأَلُ عن نُفيْلٍ كأنَّ على للحبشان دَيْنا وكلُّ القوم يسْأَلُ عن نُفيْلٍ كأنَّ على للحبشان دَيْنا

فرجوا يتساقطون بكل طريق ، ويهلكون بكل مهلك ، على كل منهل ، وأصيب أبرهـة في جسده ، وخرجوا به معهم يسقط أنملةً أنملةً (٣) حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فراخ الطائر فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيا يزعمون . ويروى أن أول ما رؤيت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام ، وأنه أول ما رؤى بها مرائر الشجر (١) الحرمل والحنظل . فلما رد الله تعالى الحبشة عن مكة وأصابهم بما أصابهم به من النقمة أعظمت العرب قريشاً ، وقالوا : أهل الله قاتل الله عنهم وكفاهم

<sup>(</sup>١) قوله ردينا اسم امرأة كأنها سميت بتصغير ردنة وهي القطعة من الردن وهو الحرير ، ويقال لمقدم الكم ردن مذكر وأما ردينة بتقديم الدال فهو اسم للأحمق ، ونعمناكم الخ دعاء أي نعمنا بكم فعدى الفعل لما حذف حرف الجرُّ وهذا كما تقول أنعم الله بك عينا (٢) نصب بينا نصب المصدر المؤكد لما قبله اذ كان في معناه ولم يكن على لفظه لأن فات معنى فارق وبان كأنه قال على مافات فوتا أو بان بينا ولا يصح لأن يكون مفعولا من أجله يعمل فيه تأس لأن الأسى باطن في القلب والبين ظاهر ولايجوز أن يكون المفعول من أجله الا بعكس هذا تقول بكي أسفا وخرج خوفا وانطلق حرصا على كذا ولو عكست الكلام كان خلفا من القول وهذا أحد شروط المفعول من أحله (٣) أى ينتثر جسمه والأنملة طرف الاصبع ولكن قد يعبر بها عن طرف غير الأصبع والجزء الصغير (٤) يقال شجرة مرة ثم يجمع على مرائر كما تجمع حرة على حرائر ولا تجمع فعلة على فعائل الأفي هذين الحرفين والقياس فعل نحو درة ودرر ولكن الحرة من النساء في معنى الكريمة والعقيلة ونحو ذلك فأجروها مجرى ماهو في معناها من الفعلية وكذلك المرقياسه أن يقال فيه مرير لأن المرارة في الشيء طبيعة فقياس فعله أن تكون فعل واذا كان قياسه فعل فقياس الصفة منه أن تكون على فعيل والأنثى فعيلة والشيء المر عسير اكله شديد فأجروا الجمع مجرى هذه الصفات التي هي على فعيل لأنها طباع وخصال وأفعال الطباع والخصال كلها تجرى هذا المجري

مؤنة عدوهم ، فقالوا في ذلك أشعاراً يذكرون فيها ما صنع الله تعالى بالحبشة وما رد عن قريش من كيدهم فقال عبد الله بن الزبعرى :

تنكلوا عن بطن مكة إنها كانت قديمًا لا يرام حرِ بها (۱) لا تخلق الشِعرى ليالى حرمت إذْ لا عزيزَ من الأنام يرومها (۲) سائل أميرَ الحبش عنها ما رأى ولسوف ينبى الجاهلين عليمها ستون ألفاً لم يئوبوا أرضهم بل لم يعش بعد الإياب سقيمها (۲) كانت بها عادُ وجرْهُمُ قبلهم والله من فوق العباد يقيمها وقال أبو قيس صينى بن الأسلت بن جشم بن وائل:

ومن صنعه يوم فيل الحبوش إذ كل ما بعثوه رزم(١) عاجبُهم تحت أقرابه وقد شرموا أنفَهُ فأنخرم

(۱) الأبيات من (الكامل) وقد دخل فى قوله تنكلوا الخ خرم ولا يبعدان يدخل الخرم فى متفاعل فيحذف من السبب حرف كما حذف من الوتد فى الطويل حرف واذا وجد حذف السبب الثقيل كله فأحرى أن يجوز حذف حرف منه وذلك فى قول ابن مفرغ:

هامة تدعيو صدى بين المسيقر واليمامه وهو من المرفل والمرفل من الكامل الا ترى أن قبله:

وشریت بردا لیتنی من بعد برد کنت هامه

فالمحذوف من الطويل اذا خرم حرف من وتد مجموع والمحذوف من الكامل اذا خرم حرف من سبب ثقيل بعده سبب خفيف قال السهيلي : ولما كان الإضمار فيه كثيرا وهو اسكان الناء من متفاعلن فمن ثم قال أبو على : لايجوز فيه الخرم لأن ذلك يؤول الى الابتداء بساكن ، وهذا الكلام لمن تدبره بارد غث لأن الكلمة التي يدخلها الخرم لم يكن قط فيها اضمار نحو تنكلوا عن بطن مكة والتي يدخلها الاضمار لايتصور فيها الخرم نحو لايبعدن قومي ونحو قوله لم تخلق الشعرى الخ فتعليله في هذا الشعر اذا لايفيد شيئا وما أبعد العرب من الالتفات الى هذه الأغراض التي يستعملها بعض النحاة وهي أوهى من نسبج الخدرنق (٢) ان كان أبن الزبعرى قال هذا في الاسلام فهو منتزع من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس ومن قوله في حديث آخر أن الله حرمها يوم خلق السموات والأرض والتربة خلقت قبل خلق الكواكب وان كان ابن الزبعرى قال هذا في الجاهلية فانما أخذه والله أعلم من الكتاب الذي وجدوه في الحجر بالخط المسند حين بنوا الكعبة وفيه أنا الله رب بكة خلقتها يوم خلقت السموات والأرض الحديث (٣) يعنى بقوله بعد الاياب سقيمها أبرهة اذ حملوه معهم حين أصابه ما أصابة حتى مات بصنعاء (٤) رزم: ثبت ولزم موضعه وأرزم من الرزيم وهو صوت ليس بالقوى وكذلك صوت الفيل ضئيل على عظم خلقته وقد جعَـاوا سوطَهُ منْولا إذا يموه قفاه كلم (۱) فولى وأدبر أدراجه وقد باء بالظلم من كان ثم (۲) فأرسل من فوقهم حاصباً فلقهم مثل لف القُرُمُ (۱) تحضُ على الصبر أخبارُهم وقد تأجوا كُثوًاج الغنم (١) « وقال أيضاً »

فقوموا فصلوا ربكم وتمسحوا بأركان هذا البيت بين الأخاشب (٥) فعند كُمُ منه بلالا مصد ق غداة أبي يكسوم هادى الكتائب (٦) كتيبته بالسهل تمشى ورجله على القاذفات في رؤس المناقب فلما أناكم نصر ذى العرش ردَّهم جنود الليك بين ساف وحاصب (٧) فولوا سراعاً هاربين ولم يَوُّب إلى أهله مِلْحَبْشِ غير عصائب (٨) وقال طالب بن أبي طالب بن عبد الطلب:

ألم تعلموا ما كان في حرب داحس وجيش أبي يكسوم إذ ملؤا الشعبا فلولا دفاع الله لا شيء غيره لأصبحتُم لا تمنمون لكم سَرْبا<sup>(٩)</sup> وقال أمية بن أبي الصلت ابن أبي ربيعة الثقني:

إن آيات ربنًا ثاقبات لا يمارى فيهن إلا الكفور خلق الليل والنهار فكل مستبين حسابه مقدور مشور شعاعها منشور (١٠)

<sup>(</sup>۱) المغول كمنبر حديدة تجعل في السوط فيكون لها غلافا وشبه مشمل الا أنه أدق واطول منه ونصل طويل أو سيف دقيق له قفا (۲) يقال أدبر أو رجع فلان أدراجه أي عاد من حيث جاء ، وباء رجع ، وثم بالفتح اسم يشاربه بمعنى هناك للمكان البعيد ظرف لاينصرف (۳) الحاصب : ريح تحمل التراب أو هو ماتناثر من دقاقي الثلج والبرد والسحاب الذي يرمي بهما ، والقزم صغار الفنم ويقال رذال المال (٤) كثواج الفنم أي كصوت الفنم (٥) الأخاشب : جبال الصمان (٦) أبو يكسوم كنية أبرهة والكتايب جمع كتيبة وهي الجيش أو الجماعة المستجيزة من الخيل أو غير ذلك ، والهادي كتيبة وهي الجيش أو الجماعة المستجيزة من الخيل أو غير ذلك ، والهادي (٨) قوله لم يؤب أي لم يرجع وملحبش أي من الحبش (٩) السرب بالفتح المال الراعي والسرب بالكسر القطيع من البقر والظباء ومن النساء أيضا (١) المهاة : الشمس سميت بذلك لصفائها والمها من الأجسام الصافي

ظلَّ يحبوا ڪأنه معقور حبس الفيل بالمُغمَّس حتى رمن صخر کبک محدود (۱) لازماً حلقة الجران كما قط حولَهُ من ملوكِ كُنْدَةً أبطا لُ ملاويثُ في الحروب صقور (٢) كلُّهم عظمُ ساقه مكسور (٢) خلفوه ثم ابذعَرُ وا جميعاً م إلا دين الحنيفة بور<sup>(1)</sup> كل دين يوم القيامة عند اللّـ وقال الفرزدق بمدح سليمان بن عبد الملك ويهجوا الحجاج بن يوسف: عنا قال إنى مرتق في السلالم(٥) فلما طغی الحجاج حین طغی به إلى جبل من خشية الماء عاصم (٦) فكان كما قال ابن ُ نوح سأرتقي عن القبلة البيضاء ذات المحارم رمی الله فی جُمَانه مثلَ مارمی هباءًوكانوا مُطْرَ خِتِّى الطراخم (٧) جنودٌ تسوقُ الفيل حتى أعادهم إليه عظيم المشركين الأعاجم نصرت كنصر البت إذساق فيله وقال عبد الله بن قيس الرقيات أحد بني عامر بن لؤى بن غالب يذكر أبرهة والفيل:

كَادَهَ الْأَشْرِمِ الذي حاء بالف \_يل فولّى وجيشه مهزوم واستهات عليهم الطير باكبُ دل حتى كأنّه مرجوم (١٨) ذاك من يغزُه من الناس يرجع وهو فلّ من الجيوش ذميم

الذى يرى باطنه من ظاهره ، والمهاة البلورة ، والمهاة الظبية (1) الجران العنق يريد القى بجرانه الى الأرض وهذا يقوى انه برك الا تراه يقول كما قطر من صخر كبكب وهو جبل محدور أى حجر حدر حتى بلغ الأرض (٢) الملاويث والملاوث جمع ملاث وهو الملاذ السيد الشريف لأن الأمر يلاث به ويعصب أى تقرن به الأمور وتعقد (٣) ابذعروا: تفرقوا من ذعر وهى كلمة منحوتة من أصلين من البذر والذعر (٤) يريد بالحنيفة الأمة الحنيفة أى المسلمة التى على دين ابراهيم الحنيف صلى الله عليه وسلم وذلك انه حنف عن اليهودية والنصرانية أى عدل عنهما فسمى حنيفا أو حنف عما كان يعبد آباؤه وقومه (٥) السلالم جمع سلم كسكر المرقاة وقد تذكر وتجمع على سلاليم أيضا (٦) ابن نوح اسمه يام وقيل كنعان ، وعاصم اسم فاعل عصمه اذا حفظه وحماه (٧) المطرخم الممتلىء كبرا أو غضبا والطراخم جمع مطرخم (٨) بالجندل كجعفر مايقله الرجل من الحجارة وتكسر الدال ، ومرجوم الرجم القتل

فلما هلك أبرهة ملك الحبشة ابنه يكسوم بن أبرهة وبه كان يكني ، فلما هلك يكسوم بن أبرهة ملك البمن في الحبشة أخوه مسروق بن أبرهة فلما طال البلاء على أهل المن خرج سيف بن ذي يزن الحميري وكان يكني بأبي مرة فانتزع ملك اليمن من أيديهم بمعاونة كسرى وقد عدت قصة الفيل من آيات الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ، فإنه كان في زمانه حملا في بطن أمه بمكة لأنه ولد بعد خمسن وما من الفيل وبعد موت أبيه في نوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول ووافق من شهور الروم العشرين من شباط في السنة الثانية عشر من ملك هرمز ابن أنوشروان . وحكى أبو جعفر الطبرى : أن مولده كان لاثنين وأربعين سنة من ملك أنوشروان فكانت آيته في ذلك من وجهين . أحدهما : أنهم لو ظفروا لسبوا واسترقوا فأهلكهم الله لصيانة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يجرى عليه السبي حملا ووليداً . والثاني : أنه لم يكن لقريش من التأله ما يستحقون به دفع أصحاب الفيل عنهم ، وما هم أهل كتاب لأتهم كانوا بين يدى عابد صم ، أومتدين وثن ، أو قائل بالزندقة ، أو مانع من الرجعة ، ولكن لما أراده الله تعالى من ظهور الإسلام تأسيساً للنبوة ، وتعظم الكعبة ، أن يجعلها قبلة للصلاة ، ومنسكا للحج ولما انتشر في العرب ما صنع الله تعالى يجيش الفيل تهيبوا الحرم ، وأعظموه وزادت حرمته في النفوس ، ودانت لقريش بالطاعة ، وقالواً : أهل الله قاتل عنهم وكفاهم كيد عدوهم ، فزادوهم تشريفاً وتعظيما . وقامت قريش لهم بالوفادة والسدانة والسقاية على ما سبق فصاروا أئمة ديانين ، وقادة متبوعين وصار أصحاب الفيل مثلاً في الغابرين . وروى هشام بن مجد الـكلمي عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تمالى عنه خرج في الجاهلية تاجراً إلى الشام فمر بزنباع بن روح وكان عشاراً فأساء إليه في اجتيازه وأخذ مكسه ، فقال عمر بعد انفصاله :

متى أُلفِ زنباع بن روح ببلدة إلى النصف منها يقرع السن بالندم ويعلم أنّا من لؤى بن غالب مطاعين في الهيجامضاريب في التهم فبلغ ذلك زنباعاً فجهز حيشاً لغزو مكة فقيل له إنها حرم الله ما أرادها أحد بسوء إلاّ هلك كأصحاب الفيل فكف زنباع فقال :

تمـنى أخو فهر لقاى ودونه قراضبة مثل الليوث الحواظر (۱) فوالله لولا الله لا شيء غيره وكعبته راقت إليكم معاشرى لأقتل منكم كل كهل معمم وأسبى نساء بين جمع الأباعر فبلغ ذلك عمر رضوان الله تعالى عليه فأجابه وقال:

أَلَمْ تُر أَنَّ الله أَهْلك من بغي علينا قديماً في قديم الماشر أَيَّانَا مَغَيراً كَالْفَنيقِ الْمُخَاطِرُ (٢) وأردى أبا يكسوم أبرهة الذي على رأسه تاج ملى رأس باكر بجمع كثير أيحرج العين وسطه وكنا به من بين لاه وساخر فما راعنا من ذلك العبد كيده بمكة ماش بين تلك المشاعر<sup>(٣)</sup> وقال سأبغى البيت هدماً ولا أرى ولم ينحه أعظامه بالمرائر فردّاه رب العرش عنا رداءه وأسرى به من ناصر ومسام فأهلكه والتابعين له معاً وليس لنا فاعلم وليس لبيتنا سوى الله من مولى عزيز وناصر فدونك زرنا تلق مثل الذي لقوا جميعهم من دارعين وحاسر وكان شأن الفيل رادعا لكل باغ ، ودافعاً لكل طاغ ، وقد عاصر رسول الله

وفان سان الفيل رادع كل باع ، ودافعا كل طاع ، وقد عاصر وسون الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى زمن نبوته وبعد هجرته جماعة شاهدوا الفيل ، وطير الأبابيل (١٠) ، منهم حكيم بن حزام ، وحاطب بن عبد العزى ، ونوفل بن معاوبة ، لأن كل واحد من هؤلاء عاش مائة وعشرين سنة منها ستين سنة فى الجاهلية ، وستين سنة فى الإسلام .

<sup>(</sup>١) القراضية: اللصوص الواحد قرضوب وقرضاب.

<sup>(</sup>٢) الفنيق الفحل المكرم لايؤذى لكرامته على أهله ولا يركب .

<sup>(</sup>٣) المشاعر : مواضع المناسك والمشعر الحرام جبل بآخر مزدلفة واسمه قرح وميمه مفتوحة على المشهور وبعضهم يكسرها على التشبيه بالآلة .

<sup>(</sup>٤) فرق جمع بلا واحــد .

### سؤال وجواب

إن سأل سائل لم كان حبس الفيل فى زمان الجاهلية عن مكة من الإفساد والإلحاد فيها ، ولم يمنع الحجاج بن يوسف الثقنى فى زمان الإسلام عنها ، وقد نصب المنجنيق (١) على الكعبة وأضرمها بالنار ، فقال فيها على ما حكى عنه :

كيف تراه ساطماً (٢) غباره والله فيا يزعمون جارُه وقال راميها بالمنجنيق:

قطارة مثل الفنيق المزبد أرمى بها أعواد كل مسجد وكيف وسفك فيها الدم الحرام، وقتل عبد الله بن الزبير وأسحابه في المسجد، وكيف لم يحبس عنها القرامطة، وقد سلبوا الكعبة، ونزعوا حليتها وقلعوا الحجر، وقتلوا العالم من الحاج وخيار المسلمين بحضرة الكعبة ؟

(الجواب) إن حبس الفيل في الجاهلية كان علماً لنبوة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتنويهاً بذكر آبائه إذ كانوا عمار البيت وسكان الوادى فكان ذلك الصنيع إرهاصاً (٢) للنبوة وحجة عليهم في إثباتها فلو لم يقع الحبس عنها والذب عن حريمها لكان في ذلك أمران ، أحدها : فناء أهل الحرم وهم الآباء والأسلاف لعامة المسلمين ، ولكافة من قام به الدين . والآخر : أن الله سبحانه أراد أن يقيم به الحجة عليهم في إثبات نبوة رسوله عليه الصلاة والسلام ، وأن يجعله مقدمة لكونها وظهورها فيهم ، وكان مولد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عامئذ

<sup>(</sup>۱) معرب من جه نيك أى ما أجودنى أو أنا شيء جيد لأنه لايجتمع الجيم والقاف فى كلمة عربية غير أسم صوت بكسر ألميم كما فى القاموس وضبطه أبو منصور بفتحها ألة لرمى الحجارة كالمنجنوق ومنجليق لفات فيه معربة وقيل الأقرب أنه معرب منجل نيك ومنجل مايفعل بالحيل وميمه زائدة وقيل أصلية ويدل على الأول قول بعض العرب كانت بيننا حروب عون تفقا فيها العيون مرة بمنجنيق وأخرى بوثيق ، وقيل النون زائدة والميم أصلية وعكسه وقيل هما أصليتان وقيل زائدتان كما فصل فى التصريف كما في شفاء العليل (٢) أى مرتفعا (٣) الارهاص: الاثبات يقال أرهص الشيء أذا أثبته وأسسه وهو مجاز ومنه أرهاص النبوة

وكانوا قوما عرباً أهل جاهلية ليست لهم بصيرة في العلم، ولا تقدمة في الحكمة، وإنما كانوا يعرفون من الأمور ماكان دركه من جهة الحس والمشاهدة، فلو فلم يجر الأمر في ذلك على الوجه الذي جرى لم يكن يبقى في أيديهم شيء من دلائل النبوة تقوم به الحجة عليهم في ذلك الزمان . فأما وقد أظهر الله الدين ورفع أعلامه، وشرح أدلته وأكثر أنصاره ، فلم يكن ما حدث عليها من ذلك الصنيع أمراً يضر بالدين ، أو يقدح في بصائر المسلمين ، وإنما كان ما حدث منه امتحانا من الله سبحانه لعباده ليبلو في ذلك صبر هم واجتهاد هم وليقيلهم من كرامته ومغفرته ما هو أهل التفضل به ، والله يفعل ما يشاء وله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين . وما ذكرناه نبذة يسيرة مما كان عليه البلد الحرام ، وبقيت أبحاث يضيق عنها نظاق الأرقام ، فإن أردت زيادة على ما ذكرنا فعليك ( بشفاء الغرام ، باخبار البلد الحرام ) لأبي الطيب عد المكي المالكي عليه رحمة الملك العلام ، وكذلك تاريخ مكة للإمام الأزرق عليه الرحمة فإن فيهما البغية ( المن أراد الوقوف التام على أحوال مكة المكرمة .

## أسواق العرب قبل الجاهلية

كان للعرب أسواق يقيمونها شهور السنة وينتقلون من بعضها إلى بعض ويحضرها سائر العرب بما عندهم من الماثر والمفاخر. منها ( دُومة الجندل ) كانوا ينزلونها أول يوم من ربيع الأول يجتمعون في أسواقها للبيع والشراء ، والأخذ والعطاء ، وكانت المبايعة فيه ببيع الحصاة ، وهو من بيوع الجاهلية التي أبطلها الإسلام وفسر بأن يقول أحد المتبايعين للآخر ارْم هذه الحصاة فعلى أى ثوب وقعت فهو لك بدرهم ، وفسر بأن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة ، وفسر بأن يقبض على كف من حصى ويقول لى بعدد ما خرج في القبضة من وفسر بأن يقبض على كف من حصى ويقول لى بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المبيع أو يبيعه سلعة ويقبض على كف من الحصى ويقول لى بكل حصاة (۱) بالكسر الحاجة التي تبغيها ، وضمها لفة وقيل بالكسر الهيئة بالضم

درهم ، وفسر بأن عسك أحدهما حصاة في يده ويقول أي وقت سقطت الحصاة وجب البيع ، وفسر بأن يتبايعا ويقول أحدها إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع ، وفسر بأن يعترض القطيع من الغنم فيأخذ حصاة ويقول أي شاة أصابتها فهي لك بكذا . وهذه الصور كلها فاسدة لما تتضمن من أكل المال بالباطل ومن الغرر والخطر الذي هو شبيه بالقار ، ولذلك أبطلها الشريعة . وكان أكيدر صاحب دومة الجندل يرعى الناس ويقوم بأمرهم أول يوم فتقوم سوقهم إلى نصف الشهر ، وريما غلب على السوق بنو كلب فيعشوهم ويتولى أمرهم يومئذ بعض رؤساء بني كلب فتقوم سوقهم إلى آخر الشهر . ومنها ( سوق مَجر ) بفتح الهاء والجيم اسم لجميع أرض البحرين ومنه المثل « كمبضع تمر إلى هجر » . وقول عمر رضى الله تعالى عنه « عجبت لتاجر هججر » كأنه أراد لكثرة وبائه أو لركوب البحر . وسمى بهذا الاسم بلد بالمين بينه وبين ( عَثْر) يوم وليلة مذكر مصروف وقد يؤنث والنسبة هجرى وهاجرى والسوق الموضع الأول كانوا ينتقلون إليها في شهر ربيع الآخر فتقوم سوقهم بها ، وكان يعشوهم ويتولى أمرهم المنذر بن ساوى أحد بني عبد الله بن دارم . ومنها ( سوق عمان ) كغراب . ذكر في القاموس أنها بلد باليمن ويصرف وكشداد بلد بالشام ولم يذكر الموضع الذي كان سوقًا ، وهو في أرض البحرين كانوا يرتحلون من سوق هجر فتقوم بها سوقهم إلى أواخر جمادى الأولى ، ومنها (سوق المشقّر ) كمعظم حصن بالبحرين كان فيه سوق للعرب تقوم من أول يوم من جادى الآخرة ، وكان بيمهم بالملامسة والإيماء والهمهمة خوف الحلف والكذب . والهمهمة : الكلام الخنى وكل صوت معه بحح . وبيع الملامسة على أوجه وهي : أن يأتى بثوب مطوى أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول له صاحب الثوب : بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته . الوجه الثانى : أن يجملا نفس اللمس بيماً بغير صيغة زائدة . الوجه الثالث : أن يجعلا اللمس شرطاً في قطع خيار المجلس وغيره ، وهو أيضاً من البيوع التي أبطلها

الإسلام كبيع المنابذة وهو أن يجملا نفس النبذ بيماً كما تقدم في الملامسة ، أو أن يجملا النبذ بيماً بغير صيغة ، أوْ أن يجملا النبذ قاطماً للخيار ومنها (سوق مُحار) بضم الصاد المهملة تقوم لعشر يمضين من رجب الفرد خمسة أيام · ومنها ( الشحر ) كالمنع ساحل البحر بين عمان وعدَن ويكسر تقوم في النصف من شعبان ، وكان بيعهم في هذه السوق أيضاً برمي الحصاة وإلقاء الحجارة كما في سوق دومة الجندل . ومنها (سوق عَدَن أبين) كانوا يرتحلون من الشحر فينرلون هذا الموضع، وعدن جزيرة في اليمن أقام بها (أبين) فنسبت إليه فتقوم سوقهم بها إلى أيام من رمضان فتشترى التجارات وأنواع الطيب ، ومنها ( سوق صنعاء ) كانوا إذا ارتحلوا من عدَن والشُّحْر تقوم سوقهم بصنعاء في النصف من شهر رمضان إلى آخره وصنعاء من أطيب بلاد اليمن ، ومنها كان يجل الأدم (١) والبرود ، وكانت تجلب إلها من معافر وهو بلد كان في اليمن ، وقد تقدم بعض الكلام على صنعاء . ومنها ( سوق حضر موت ) كانت تقوم في النصف من ذي القعدة يحضرها بعض القبائل من العرب والبعض منهم يحضر سوقا أخرى تقوم في هذه الأيام أيضاً سيأتي ذكرها . ومنها ( سوق ذي الجاز )كانت بناحية عرفة إلى جانبها ، وعند الأزرق من طريق هشام بن الكلى أنها كانت لهذيل على فرسخ من عرفة ، ووهم هنا صاحب الصحاح فإنه قال فيه ذو المجاز موضع بمني كان به سوق في الجاهلية لما رواه الطبراني عن مجاهد أنهم كانوا لايبيمون ولا يبتاعون في الجاهلية بمرفة ولا بمنى ومنها (سوق مجنة) بفتح الميم وكسرها موضع قرب مكة ، وهو الذي عناه بلال رضي الله تمالى عنه بقوله متشوقا إليه بعد الهجرة:

وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لى شامة وطفيل كانت تقوم سوقهم فيها قرب أيام موسم الحج. ويحضرها كثير من قبائل

<sup>(</sup>۱) بفتحتين وبضمتين أيضا جمع أديم وهو الجلد المذبوغ ، والبرود جمع برد بالضم وهو ثوب مخطط وكساء يلتحف به

العرب . ومنها (سوق حُبَاشة) بضم الحاء المهملة وتخفيف الموحدة وبعد ألف شين معجمة . كانت في ديار بارق نحو (قنونا) بفتح القاف وبضم النون الخفيفة وبعد النون ألف مقصورة من مكة إلى جهة اليمن ، ولم تكن من مواسم الحج ، وإنما كانت تقام في شهر رجب . ومنها (سوق عكاظ) بضم المهملة وتخفيف الكاف وآخر ظاء معجمة بالصرف وعدمه . قال اللحياني : الصرف لأهلي الحجاز وعدمه لغة تميم . وهو موسم معروف للعرب بل كان من أعظم مواسمهم وأسواقهم وهو نخل في واد بين نخلة والطائف وهو إلى الطائف أقرب بينهما عشرة أميال ، وهو وراء (قرَن المنازل) بمرحلة من طريق صنعاء اليمن ، وكان المكان الذي يجتمعون فيه منه يقال له الابتداء ، وكانت هناك صخور يطوفون حولها ، وكانوا يتبايعون فيها ويتعا كظون (١) ويتفاخرون ويتحاجون ، وتنشد الشعراء ما تجدد لهم وقد كثر ذلك في أشعارهم كقول حسان :

سأنشر إنْ حييتُ لهم كلاماً ينشر في المجامع من عُكاظ وفيها كان يخطب كل خطيب مِصْقَع . ومهم قُسٌ بن ساعدة الأَيادي إذ خطب خطب الشهيرة هناك وهو على جملة الأورق ، وفيها علقت القصائد السبع الشهيرة افتخاراً بفصاحتها على من يحضر الموسم من شعراء القبائل إلى غير ذلك وكان كل شريف إنما يحضر سوق بلده إلا سوق عكاظ فإنهم كانوا يتوافون بها من كل جهة فكان يأتيها قريش وهوازن وسليم والأحاشيش وعقيل والمصطلق وطوائف من العرب . ومن كان له أسير سعى في فدائه ، ومن كانت له حكومة ارتفع إلى الذي يقوم بأمر الحكومة . وكان الذي يقوم بأمر الحكومة في هذه السوق أناس من بني تميم ، وكان أحدهم الأقرع بن حابس . ولما كانت هذه السوق مجمع القبائل طريف بن تميم العنبري :

أُو كُلُّمَا وردتْ عَكَاظَ قبيلةٌ بعثوا إِليَّ عَرِيفَهُم يَتَوَسَّمُ (٢)

<sup>(</sup>۱) أي يتفاخرون

<sup>(</sup>٣) العربيف: رئيس القوم لأنه عرف بذلك أو النقيب وهو دون

فتوسمونی إننی أنا ذلكم شاكسلاحی فی الحوادث مُعْلَمُ (۱) تحتی الأغر وفوق جلدی نشرة أن زغف ترد السیف وهو مثل (۲) حولی أسید والهجیم ومازن وإذا حلات فحول بیتی خَضَّم (۳) ولكل بكری لدی عداوة وأبو ربیعة شانی لا ومحلم

وطَرِيف هـذا كان من مشاهير شجعان العرب وفرسانهم قتل مرة رجلا من بنى شيبان ثم حضر ذلك الموسم فأمعن فيه النظر بعض أقارب ذلك المقتول . فسأله طريف عن السبب فقال أريد أنْ أعرفك فلعلى أصادفك يوماً لأقتلك أو تقتلنى ، فأنشد طريف تلك الأبيات . وقد صادف ذلك الرجل طريفاً فى يوم من أيامهم فقتله وأخذ منه ثار قريبه ، وكانت بعكاظ وقائع مرة بعد مهة ، ولذلك يقول دريد ابن الصمة :

تغیبت عن یومی عُکاظ کایهما و إن یك یوم مالث أتغیب و این یك یوم مالث أتغیب و این یك یوم مالی انجنب و این یك یوم مالی انجنب و و این یك یوم میله و یوم العبلاء و یوم و کر أبو عبیدة أنه كان بعكاظ أربعة أیام : یوم شمطة و یوم العبلاء و یوم شرب و یوم الحریرة ، و هی كلها من عكاظ قال : « فشمطة » من عكاظ هو الموضع الذی نزلت فیه قریش و حلفاؤها من بنی كنانة بعد یوم نخلة ، و هو أول یوم اقتتلوا فیه من أیام الفجار بِحَوْل علی ما تواعدت علیه مع هوازن و حلفائها من تقیف و غیرهم فكان یوم شمطة لهوازن علی كنانة و قریش و لم یقتل من قریش أحد یذ كر ، و اعترات بكر بن عبد مناة بن كنانة إلی جبل یقال له (رخم) فلم یقتل منهم أحد ، وقال خداش بن زهیر :

الرئيس ، والتوسم التخيل والتفرس وانما كان يتوسمه لأن فرسان العرب اذا كان أيام عكاظ في الشهر الحرام وأمن بعضهم بعضا تقنعوا حتى لايعر فوأ (١) شاكى السلاح: ذو شوكة وحد في سلاحه ، واعلم نفسه وسمها بسيما الحرب (٢) الزغفة وقد يحرك: الدرع اللينة الواسعة المحكمة الرقيقة الحسنة السلاسل ، درع زغف أيضا ، والنثرة: الدرع السلسة الملبس أو الواسعة (٣) خضم كبقم الجمع الكثير من الناس

فأبلغ إن بلغت به هشاماً وعبد الله أبلغ والوليدا (١) بأنا يوم (شمطة) قد أقمنا عمود الدين إن له عمودا ثم التق الأحياء المذكورون على رأس الحول من شمطة « بالعبلاء » إلى جنب عكاظ ، فكان لهوازن أيضاً على قريش وكنانة . قال خداش بن زهير :

ألم يبلغكم أنّا جَدَعنا لدى العبلاء خِندف بالقباد ضربناهم ببطن عكاظ حتى تولّوا طالعين من النجاد ثم التقواعلى رأس الحول وهو اليوم الرابع من يوم نخلة « بشرب » وشرب من عكاظ ، ولم يكن بينهم يوم أعظم منه فحافظت قريش وكنانة وقد كان تقدم لهوازن عليهم يومان ، وقيد أبو سفيان وحرب ابنا أمية وأبو سفيان بن حرب أنفسهم وقالوا لا يبرح منا رجل مكانه حتى يموت أو يظفر ، فانهزمت هوازن وقيس كلها الابنى نصر فإنها صبرت مع ثقيف ، وذلك أن (عكاظ) بلدهم لهم فيه نخل وأموال فلم يغنوا شيئًا ، ثم انهزموا وقتلت هوازن يومئذ قتلا ذريعاً . قال أمية بن أسكر الكناني :

الاسائل هوازن يوم لاقوا فوارس من كنانة معلمينا<sup>(۲)</sup> لدى شرب وقد جاشوا وجشنا فأوعب في النفير بنو أبينا<sup>(۲)</sup>

وقال

قومى الَّلذُو بعكاط طيَّروا شرراً من روس قومك ضرباً بالمصاقيل (١)

ان ابن احوص مفرور فبلفه في ساعديه اذا رام العلى نصر ولا يجوز مثل هذا في سعة الكلام الا شاذا نحو قراءة أبي جعفر المنصور الم نشرح لك صدرك بفتح الحاء

 <sup>(</sup>١) حذفت نون التوكيد من أبلغن للضرورة ومثله قول الشاعر:
 يا راكبا بلخ اخواننا من كان من كندة أو وائل
 وقول الآخر:

<sup>(</sup>٢) المعلم الذى أعلم نفسه أى وسمها بسيما الحرب (٣) أو عب القوم اذا حشدوا (٤) الشرر بفتحتين هواما جمع شررة وهو مانطاير من النار وكذلك الشرار والشرارة وأما مصدر شررت يارجل بفتح الراء وكسرها شرا وشررا وشرارة من الشر نقيض الخير ٤ وقوله من روس ومك بحذف الهمزة

ثم التقوا على رأس الحول « بأكحرَ يْرَةَ » وهي جرة إلى جنب عكاظ مما يلي مهب جنوبها فكان لهوازن على قريش وكنانة . وكانت تقوم هذه السوق في قول أول ذي القعدة إلى عشرين منه ثم يتوجهون إلى مكة فيقفون بعرفات ويقضون مناسك الحج ثم يرجعون إلى أوطانهم . وفي قول آخر : أنهم كانوا يقيمون به جميم شوال إلى غير ذلك من الأقوال المختلفة، ولعل ذلك لاختلاف العادة في السنين أو لاختلاف القبائل في الإقامة في هذا الموسم . والذي عليه صاحب قبائل العرب أنهم كانو يقيمون في هذه السوق من نصف ذي القعدة إلى آخره فإذا أهل ذوالحجة أتوا ( ذا المجاز ) وهو قريب من عكاظ على ما سبق فتقوم سوقه إلى التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة سمى بيوم التروية لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعد ، أو لأنَّ إبراهيم عليه السلام كان يتروى ويتفكر في رؤياه فيـــه . وفى التاسع عرف وفى العاشر استعمل ثم يصيرون إلى منى وتقوم سوق ( نطاة ) بخيبر ونطاة عين أو حصن بخيبر . وسوق (حَجْرِ) بفتح المهملة وسكون الجبم يوم عاشوراء إلى آخر المحرم . ولم تزل هذه الأسواق قائمة في الإسلام إلى أن كان أول ما ترك منها سوق عكاظ في زمن خروج الخوارج الحرورية بمكة مع المختار بن عوف سنة تسع وعشرين ومائة فنهبوها فتركت إلى الآن . وأتخذت سوقاً بعد الفيل مخمس عشرة سنة وكان آخر ما ترك من الأسواق المذكورة سوق (حُباشة) فى زمن داود بن عيسى بن موسى العباسى فى سنة سبع وتسعين ومائة . والله أعلم كحقائق الأمور .

# مجنعات العرب فى حاهلبتهم

أما المجتمعات فيغير هذهالأسواق فهي كثيرةالأنواعوالأقسام لا يمكن استيعابها

من رؤس ، والمصاقيل جمع مصقول من الصقل وهو جلاء الحديد وتحديده أى جعله قاطعا اراد كل آلة حديد من السلاح مثل السيف والسنان وفي البيت شاهد على أن النون تحذف من اللذون

في مثل هذا المقام . منها ما كان لمحض الأنس ، وتنشيط الأنفس ، وذكر ما سلف لهم من الحروب والوقائع ، وتناشد الشعر والقريض ونحو ذلك من الكلام الذي تبتهج له الطبائم . وهذا الحال لا يكون غالباً إلا في الليالي ، وبعد الاستراحة واستقرار البال ، كما يدل عليه لفظ المسامرة فإن السمر هو المتحدث في الليل والمحاورة . ولله در العرب، فقد كان لهم من دقيق الفكر ما يوجب العجب، فإن النهار ولا سما في الغدو وهو وقت السمي وطلب المعاش وزمان قضاء مصلحة وتكسب وانتماش، وهم كانوا يسعون فيـــه بمالهم من المصالح والأشغال ، ولا يقضونه في اللهو والبطالة والقيل والقال ، وهذا بمكس ما عليه أهل زماننا من قبيح العوائد ، فتراهم يقضون نفائس الأوقات في كل ما عرى عن الفوائد ، ولذلك تأخروا في الفضائل ، وحرموا والأمر لله تعالى من الصفات الجليلة وجميل الشائل . وأما العرب الأولون فقد ملأوا بطون الدفاتر ، بمــا كان لهم من المفاخر والمآثر ، وكانوا يتحلقون إذا اجتمعوا من النادي في طرف ، وربما كان وسط الحلقة من ينتهي إليه الشرف ، وإذا أراد أحدهم ذكر حادث غريب ، وإلقاء كلام عجيب ، قام وتلاه على القوم كما يفعل الحطيب ، وإذا حدث شخص آخر مس لحيته في أثناء مخاطبته ، وتناولها بيده في حال محاورته ، وذلك شكل من أشكال العرب وعادة من عاداتهم ، يفعل الرجل ذلك بصاحبه إذا حدثه ويجرى ذلك مجرى الملاطفة من بعضهم لبعض في معتقداتهم كما نبه على ذلك الخطابي في شرح السنن .

« ومنها » ما كان للمذاكرة والمشاورة فى تدارك حرب أو إغارة على قوم آخرين فإنهم لا يتحركون حركة فى ذلك الآ بعد أن يجتمع أهل الحل والعقد فى محل مخصوص كقبة ينصبها لهم من تكفل بأمرها لأجل ذلك كما أشرنا إليه سابقاً ، وعند الاجماع تدور بينهم أقداح المذاكرة فما يستقر عليه الرأى يعمل بموجبه ولا يتخلف أحد عنه . « ومنها » ما كان لأجل الحكومة وفصل الدعاوى والمنازعات التى كانت تقع بينهم كما كانوا يجتمعون فى دار الندوة وهى دار تُصى

ابن كلاب وهو الذي بناها وجعل بابها إلى مسجد الكعبة ، وفيها كانت قريش تقضى أمورها تيمناً بأمر قصى" ، فما تنكح امرأةٌ ولا يتزوج رجل من قريش ولا يتشاورون في أمر نزل بهم ولا يعقدون لواء لحرب قوم من غيرهم إلا فيها يعقده لهلم بعض ولد قصى ، وما تدرع جارية من قريش إذا بانمت أن تدرع إلا في داره يشق عليها فيها درعها ثم تدرعه ، ثم ينطلق بها إلى أهلها . وكان لا يعذر غلام إلا فيها (١) ، ولا تفصل خصومة بينهم إلا هناك. قال الكلي: وهي أول دار بنیث بمكة ثم تتابع الناس فبنوا من الدور ما استوطنوه ، وكلما قربوا من عصر الإسلام ازدادوا قوةً وكثرة عددٍ حتى دانت لهم العرب وصار أمر قصى في قريش كالدين المتبع . وسميت الندوة لأنهم كانوا ينتدون فيها أي يجتمعون للخير والشر . وفي القاموس النــادي والندوة والمنتدي مجلس القوم نهـــارًاً أو المجلس ما داموا مجتمعين فيــه . وكانت لقريش أندية حول الـكعبة يجتمعون فيها كما في السيرة الهشامية ويتذاكرون في أمور تخصهم . وكان عبد المطلب يجلس في ظل الكعبة على فراش معد له لا يجلس عليه أحــد غيره احتراماً له وإجلالا لقدره . وكان رسول الله صلى الله تعالى عليــه وسلم يجلس وهو صغير بجنب جده ولا يدع أحداً يمنعه . وكان يقول : سيكون لابني هذا شأن فكان كم قال بل فوق ماكان يتصوره ويرجوه .

« ومنها » ما كان لطلب مثوبة واتعاظ بوعظ كما كانت قريش في الجاهلية تحتمع إلى كعب بن لؤى بن غالب وهو جد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم السابع في كل جمعة فيخطب فيه على قريش فيقول على ما حكاه الزبير بن بكار في الم بعد فاسمعوا وافهمو وتعلموا واعلموا . ليل داج (٢) ونهار صاح ، والأرض والسماء بناء ، والجبال أوتاد ، والنجوم أعلام ، والأولون كالآخرين ،

الفلام والجارية من باب ضرب ختنه فهو معذور وأعذرته بالألف أفة
 اى مظلم

فصلوا أرحامكم ، واحفظوا أصهاركم ، وتمروا أموالكم ، فهل رأيتم من هالك رجع أو ميت انتشر ، والدار أمامكم ، والظن غير ما تقولون . وكان يذكرهم بمبعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ويعلمهم بأنه من ولده ويأمرهم باتباعه ، ويقول : زينوا حرمكم وعظموه ، فسيأتى له نبأ عظيم ، وسيخرج منه نبى كريم ، ثم ينشد :

نهار وليل كل أوب تجاذب سوالا علينا ليل ونهار ها يئوبان بالأحداث حين تأوبا وبالنعم الضافي علينا ستور ها صروف وأبناء تقلب أهلها لها عقد ما يستحل مريرها على غفلة يأتى النبي محمد فيخبر أخباراً صدوقا خبيرها ثم يقول: أما والله لئن كنت فيها ذاسمع وبصر ويد ورجل لتنصبت فيها تنصب الجلل، ولأرقلت فها أرقال (١) الفحل، ثم يقول:

يا ليتنى شاهد فحواء دعوته حين المشيرة تبغى الحق خذلانا وهـذا من فطن الإلهامات التى تخيلتها العقول فصدقت ، وتصورتها النفوس فتحققت ، ويقال : هو الذى سمى يوم العروبة يوم الجمعة . وهو أول من نقلها إلى ماهو المتداول ، لاجتماع الناس إليه فى كل جمعة . وقد كانت العرب العاربة تسمى أيام الأسبوع بأسماء غير هذه الأسماء المتداولة بين الناس اليوم . وكانوا يسمون الأحد أول ، والإثنين أهون ، والثلاثاء جباراً ، والأربعاء دباراً ، والخيس مونسا ، والجمعة ماسبق ، والسبت شياراً ، ويقال فى أهون أوهن وأوهد وفى شيار الفتح والكسر ، وقد نظم ذلك بعضهم بقوله :

أَوْمَّلُ أَن أَعيش وأَنَّ يوى بأوَّلَ أَو بأهونَ أو جبار أو التالى دبار فإن أفته فونس فالعَروبة أو شيار أى إنى أؤمل البقاء فى الدنيا والعيش فيها ، ولابد من الموت فى يوم من هذه

<sup>(</sup>١) هو ضرب سريع من السير .

الأيام ولا محالة وهذا سفه من الرأى ، فينبغي للحازم أن لا يؤمل البقاء وكل يوم من أيام الأسبوع محتمل أن يكون غاية الأجل وللعمر فيه ختام وانقضاء . وكذلك وضعت العرب لساعات النهار والليل أسماء غير ما هو المتعارف ، وهي الدرور ثم البزوع ثم الضحى ثم الغزالة ثم الهاجرة ثم الزوال ثم الدلول ثم العصر ثم الأصيل ثم الصبوب ثم الحدود ثم الغروب ويقال فيها أيضاً البكور ثم الشروق ثم الإشراق ثم الراد ثم الضحى ثم المتوع ثم الهاجرة ثم الأصيل ثم العصر ثم الطفل ثم العشي ثم الغروب ، ذكر هاتين الروايتين ابن النحاس في كتابه الذي سماه ( صناعة الكتاب) . ويقال : إن أول من قسم النهار اثنتي عشرة ساعة آدم عليه السلام : وضمن ذلك وصيته لابنه شيث عليه السلام وعرفه ما وظف عليه في كل ساعة من عمل وعبادة . وأما ساعات الليل فهي الشاهد ثم الغسق ثم العتمة ثم الفحمة ثم الموهن ثم القطع ثم الجوسر ثم العبكة ثم التباشير ثم الفجر الأول ثم المعترض ثم الإسفار . وفي كتب اللغة أسماء أخر لساعات الليل والنهار فلتراجع . وكذلك كانوا يسمون الأشهر بأسماء غير ما نعلمها اليوم وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في السكلام على النسيء ، وقيل في سبب تسمية يوم العروبة بيوم الجمعة أن الأنصار قالوا لليهود يوم يجتمعون فيه بعد كل ستة أيام وللنصاري كذلك فهلموا نجعل لنا يوماً نجتمع فيه نذكر الله تعالى ونصلي ، فقالوا : يوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى فاجعلوه يوم العروبة فاجتمعوا إلى سـعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم فسموه يوم الجمعة لاجتماعهم فيه ، فأنزل الله تعالى سورة الجمعة فهي أول جمعة كانت في الإسلام . وأما أول جمعة جمعها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فهي أنه لما قدم المدينة مهاجراً نزل على قبيلة بني عمرو بن عوف ، وأقام عندهم يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخيس وانتبش مسجدهم. ثم خرج يوم الجمعة قاصداً المدينة فأدركته الصلاة في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم فخطب وصلى بهم الجمعة . وحكى السهيلي في كتاب شرح السيرة النبوية : أن يوم الجمعة كان

يسمى بهذا الاسم قبل أن تصلى الأنصار الجمعة وأنه لما كان اليوم الذى جمع فيه خلق آدم عليه السلام سمى بهذا الاسم . قال أهل اللغة : السبت القطع ، ومنه يوم السبت لانقطاع خلق الأشياء فيه . وحكى أيضاً أن هذه الأسهاء المتداولة مهوية عن أهل الكتاب وأن العرب المستعربة لما جاورتهم أخذتها عنهم ، وأن الناس لم يكونوا يعرفون ذلك إلا الأسهاء التي وضعتها العرب العاربة والأسهاء التي وضعتها السريان وهي (أبجد ، هوز ، حملى ، كلن ، سعفص ، قرشت) ، ولم يذكروا سابعاً وذكروا أنها أسماء الأيام التي حتى خلق الله تعالى فيها سائر المخلوقات علويها وسفليها . وهذا القول مذكور في كتاب ابن النحاس أيضاً وكأن السهيلي نقله منه .

« ومنها » ما كان لحلف وعقد معاهدة كما اجتمعت قريش في الجاهلية حين كثر فيهم الزعماء وانتشرت فيهم الرياسة وشاهدوا من التغالب والتجاذب مالم يكفهم عنه سلطان قاهر فعقدوا حلفا على رد المظالم ، وإنصاف المظلوم من الظالم . وكان سببه ما حكاه الزبير بن بكار : أن رجلا من الهين من بني زبيد قدم مكة معتمراً ببضاعة فاشتراها منه رجل من بني سهم ، وقيل إنه العاص بن وائل فلوى الرجل بحقه فسأله ماله أو متاعه فامتنع عليه فقام على الحجر ، وأنشد بأعلى صوته :

يال قصى (۱) لظلوم بضاعته ببطن مكة ناثى الدار والنفر وأشعث محرم لم تقض حرمته بين القام وبين الحجر والحجر أقائم من بنى سهم بذمتهم أو ذاهب في ضلال مال معتمر

ثم إن قيس بنشيبة السلمى باع متاعا على أبى بن خلف فلواه وذهب بحقه فاستجار برجل من بنى جمح فلم يجره ، فقال قيس :

يالَ قصى من الله عنى الطلم عنى الظلم الكرم المن الكرم الكرم

فأجابه العباس بن مرداس السلمي (٢):

<sup>(</sup>۱) ويروى عنه ياآل فهر . (۲) جده أبو عامر بن حارثة أحد بنى سليم

وقد شربت بكأس الذل أنفاسا لاتلق تأديبهم فحشاً ولا باسا يُلق ابن حرب ويلق المرء عباسا بالمجد والحزم ماعاشا وما ساسا والمجد بورث أخماسا وأسداسا

إِن كَانَ جَارُكُ لَمْ يَنْفَعَكُ ذَمَتُهُ فَأْتِ البِيوتَ وَكُنَ مِنْ أَهْلَهَا صَدَدا ومِن يَكُن بِفَنَاء البِيت معتصا قومى قريش بأخلاق مكملة ساق الحجيج وهذا ناشر فلج

فقام أبو سفيان والعباس بن عبد المطلب فرد عليه ماله ، واجتمعت بطون قريش فتجالفوا في دار عبد الله بن جُدْعان على رد المظالم بمكة وأن لا يظلم أحد إلا منعوه وأخذوا للمظلوم حقه ، وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يومئذ معهم قبل النبوة ، وكان إذ ذاك ابن خمس وعشرين سنة فعقدوا حلف الفضول في دار ابن جدعان فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذا كراً للحال : لقد شَهدت في دار عبد الله بن جُدْعان حلف الفضول ما أحب أن لى به حمر النعم ولو أدعى إليه في الإسلام لأجبت . وأتى بقصته وما يزيده الإسلام إلا شدة ، فقال بعض قريش في هذا الحلف :

تيمَ بنَ مرةَ إن سألتَ وهاشما وزهرةَ الحير في دار ابن جُدْعان متحالفين على الندى ما غرّدت ورقاء في فَنَن ٍ من جَذع كمان

وهذا وإن كان فعلا جاهلياً دعتهم إليه السياسة فقد صار بحضور رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم له وما قاله فى تأكيد أمره حكما شرعياً ، وفعلا نبوياً ، وكما اجتمعوا على الحلف الشهير ( بحلف المطيبين ) وقد مرت الإشارة إليه عند الكلام على مكة شرفها الله تعالى . وهو على مافى السيرة الهشامية نقلا عن ابن إسحق: أن قصى بن كلاب لما هلك أقام أمره فى قومه وفى غيرهم بنوه من بعده فاختطوا مكة رباعا بعد الذى كان قطع لقومه بها . فكانوا يقطعونها فى قومهم

ابن منصور وأمه الخنساء الشاعرة بنت عمرو بن الشريد وكان العباس فارسا شاعرا مخضرما شديد العارضة والبيان سيدا في قومه من كلا طرفيه وفد الى النبي (ص) وأسلم وكان من المؤلفة قلوبهم ثم حسن اسلامه .

وفي غيرهم من حلفائهم ويبيعونهم فأقامت على ذلك قريش معهم ليس بينهم اختلاف ولا تنازع ، ثم إن بني عبد مناف بن قصى بن عبد شمس وهاشها والمطلب ونوفلا أجموا على أن يأخذوا مابأيدى بني عبد الدار قصيّ مما كان قصى جعل إلى عبد الدار من الحجانة واللواء والسقانة والرفادة ورأوا أنهم أولى بذلك منهم لشرفهم علمهم وفضاهم في قومهم ، فتفرقت عند ذلك قريش ، فكانت طائفة مع بني عبد مناف على رأيهم يرون أنَّهم أحق من بني الدار لمكانهم فى قومهم . وكانت طائفة مع بنى عبد الدار يرون أن لاينزع منهم ماكان قصى " جعل إليهم فكان صاحب أمر بني عبد مناف عبد شمس بن عبد مناف ، وكان صاحب بني عبد الدار عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ، وكان بنو أسد ابن عبد العزى بن قصى . وبنو زهرة بن كلاب ، وبنو تيم بن مرة بن كعب وبنو الحارث بن فهر بن مالك بن النضر مع بني عبد مناف ، وكان بنو مخزوم ابن يقظة بن مرة ، وبنو سهم بن عمرو بن هصيص كعب ، وبنو جمح بن عمرو ابن هصیص بن کعب ، وبنو عدی بن کعب مع بنی عبد الدار ، وخرحت عامر ابن لؤى ومحارب بن فهر فلم يكونوا مع واحد من الفريقين . فعقد كل قوم على أمرهم حلفاً مؤكداً أن لا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضاً مايل ّ بحر صوفه (١) ، فأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيباً فيزعمون أن بعض نساء بني عبد مناف أخرجها لهم فوضعوها لأحلافهم في المسجد عنــد الكعبة ، ثم غمس القوم أيديهم فيها فتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيداً على أنفسهم

<sup>(</sup>۱) هذا من الابديات لامن الامثال كما زعم بعضهم وحكى اللحيانى مابل البحر صوفة والظاهر أن هاء صوفة فيه للتأثيث كهاء تمرة وأن المراد بذلك القطعة من الصوف المعروف وذكر بعض أهل اللغة أنه يحتمل أن تكون الهاء هاء الضمير وحمل صوف البحر على شيء يكون فيه يشبه الصوف المعروف من وجهويسمى سحاب البحر وغمامة والزبد الطرى وقيل هوالطحلب ويسمى غزل الماء كما قال الطبيب داود الضرير ورجح الأول بأن السفنج المتبادر منه البحر المالح بخلاف الطحلب فأنه يكون في مناقع الماء مطلقا فالأوفق بالاضافة في صوف البحر ارادة ما كان مختصا وبأن شبه السفنج للصوف الحيوانى أقوى من شبه الطحلب له ، والا ظهر أن الهاء للتأنيث والصوفة قطعة من الصوف المعروف .

فسموا المطيبين . وتماقد بنو عبد الدار وتماهدواهم وحلفاؤهم عند المحكمبة حلفاً مؤكداً على أن لا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضاً فسموا الأحلاف . ثم سوند بين القبائل ولزم بعضها ببعض فعبيت بنو عبد مناف لبنى سهم ، وعبيت بنو أسد لبنى عبد الدار ، وعبيت زهرة لبنى جمح ، وعبيت بنو تيم لبنى مخزوم وعبيت بنو الحارث بن فهر لبنى عدى تن كعب . ثم قالوا لتغز كل قبيلة من أسند إليها فبينا الناس على ذلك قد أجمعوا للحرب إذ تداعوا إلى الصلح على أن يعطوا بنى عبد الدار بنى عبد مناف السقاية والرفادة وأن تكون الحجابة واللواء والندوة لبنى عبد الدار كمانت ففعلوا ورضى كل واحد من الفريقين بذلك وتحاجز الناس عن الحرب وثبت كل قوم مع من حالفوا فلم يزالوا على ذلك حتى جاء الله تمالى بالإسلام فقال رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم ، ما كان من حلف فى الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلاشدة . وبق لهم اجماعات كثيرة مذكورة فى كتب السير والتواريخ

#### \*\*\*

# السكلام على مفاخرات العرب فى الجاهلية ومنافراتهم

اعلم أن الفخر هو المباهاة بالأشياء الحارجة عن الإنسان . وفي القاموس : الفخر والفخار والفخارة بفتح الفاء التمدح بالخصال كالافتخار ، وتفاخر القوم فخر بعضهم على بعض ، وفاخرهم مفاخرة وفخارة عارضه بالفخر ففخره كنصره غلبه ، وفخره عليه كنع فضله عليه في الفخر كأفخره عليه . والمفخرة وتضم ما فخربه انهى والفخر نهاية الحمق عند من نظر بعين عقله ، وأنحسر عنه قناع جهله . وقد أبطلته الشريعة المحمدية ، ونهت عن تعاطيه بالكلية ، فإن أعراض الدنيا عارية مستردة لايؤمن كل ساعة أن ترجع . فالمباهي بها مباه بغير ثراه ، ومتبجح بما في نظر سواه ، كالفاجرة تَبجَّحُ برّبها بل هو دون ذلك ، فقد قال بعض الحكماء لمثر يفتخر بتراثه : إن افتخرت بفرسك فالحسن والفراهة له دونك ، وإن افتخرت بفرسك فالحسن والفراهة له دونك ، وإن افتخرت بآبائك فالفضل فهم لافيك ، ولو تكلمت هذه الأشياء لقالت هذه محاسننا فالك

من الحسن ؟ وأيضاً فالأعراض الدنيوية سحابة صيف عن قليل تقشع ، وظل زائل عن قليل يضمحل ، كما قال الشاعر :

## إنما الدنيا كرؤيا فرَّحت من رآها ساعة ثم انقضت

بل كما قال الله عن وجل « إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض » . فإن افتخرت فافتخر عمرفة غير خارحة عنك ، وإذا أعجبك من الدنيا شيء فاذكر فناءك وبقاءه ، أو بقاءك وزواله أو فناء كما جميعاً ، فإذا أرابك ما هو لك ، فانظر إلى قرب خروجه من يدك ، وبعد رجوعه إليك ، وطول حسابك عليه ، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر . وقد ذم الله تعالى الفخور ، بقوله « والله لا يحبُّ كل مختال فخور » وتفاخر حيان من قريش بنو عدنان وبنو سهم وتكاثروا بالسيادة والإشراف بالإسلام فقال كل حيّ منهم : نحن أكثر سيداً ، وأعظم رجالا ، وأكثر قائداً ، فإن التكاثر التفاعل فيكون من اثنين يقول كل واحد منهما لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز تنفراً فكثر بنو عبد مناف بني سهم ، ثم تكاثروا بالأموات فكثرتهم بهم فنزل « أَلَهْ كُمُ التَّكَاثُر حتى زرتم المقابر » قاله الكلبي . وعن أبي بردة : أنها نرلت في قبيلتين من قبائل الأنصار : فى بنى حارثة وبنى الحارث ، تفاخروا وتكاثروا فقالت إحداها : فيكم مثل فلان وفلان . وقال الآخرون مثل ذلك . تفاخروا بالأحياء ثم قالوا انطلقوا بنا إلى القبور فجعلت إحدى الطائفتين تقول فيكم مثل فلان يشيرون إلى القبر ومثل فلان ، وفعل الآخرون مثل ذلك فأنزل الله تعالى « أَلَهْ كُمُ التَّـكَاثُر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون » ردع وزجر لهم وتنبيه على أنهـــم سيعلمون عاقبة ذلك يوم القيامة وفيه وعيد شديد ، وفي ذلك دليل على أن الاشتغال بالدنيا والحكاثرة بها والمفاخرة فيها من الخصال المذمومة . والعرب لم يكن لهم في الجاهلية من يردعهم ويكفهم عن سفاسف الأمور وذميم الأخلاق فإنهم كانوا في زمان فترة مرن الرسل والأنبياء فلم يكن لهم وقوف على غايات الأمور

والمواقب المحمودة وما يترتب عليه الثواب والعقاب من الفعل الحسن والقبيح ، وكان غالب مفاخراتهم بالشجاعة والكرم والوفاء ونحو ذلك ، وها أنا ذاكر من مفاخراتهم ومنافراتهم لُمعاً لأنى لو تقصيت ذلك لأفنيت العمر دون الجزء الذى لا يتجزى منه قلة ، فأقول : نقل عن أبى عبيدة أنه قدم على النمان بن المنذر وفود ربيعة ومضر ابى ترار ، فكان فيمن قدم عليه من وفود ربيعة بسطام ابن قيس والحوفزان بن شريك البكران . وفيمن قدم عليه من وفد مضر من قيس ابن عيلان عامر بن مالك وعامم بن الطفيل . ومن تميم قيس بن عاصم والأقرع بن حابس فاما انتهوا إلى النعان أكرمهم وحباهم ، وكان يتخذ للوفود عند انصرافهم على أثره فهو أفضل الوفد فاما شرب النمان قامت القينة تنظر إلى النعان من الذى على أثره فهو أفضل الوفد فاما شرب النمان قامت القينة تنظر إلى النمان من الذى يأمهها أن تسقيه وتفضله من الوفد فنظر في وجهها ساعة ثم أطرق ثم رفع رأسه وأنشأ يقول:

وابدى بكائس ابن ذى الجد "ين بسطام حاى الذمار وعن أعراضها رام تبدا المال وعن أعراضها أيام أيام وفي ربيعة من تعظيم أقوام فارضوا بذلك أو بوهوا بإرغام

اسق وفودك بما كنت ساقيتى أغراً يَنْميه من شيبان ذو أنف قد كان قيس بن مسعود ووالده فارضوا بما فعل النعان في مُضرٍ هم الجاجم والأذناب غيرهم فقال عام بن الطفيل:

وابن المُرارِ وأملاك على الشام بادى السنان لمن لم يرمه رام طوق الحام بإتماس وإرغام نتركك وحدك تدعو رَهُط بسطام هل في ربيعة إن لم تدعنا حام

كان التتابع في دهر لهم سلف حتى انتهى الملك من لَخْم إلى ملك أنحى علينا بأظفار فطو قنا إن يمكن الله في يوم يشاء به فانظر إلى الصيد لم يحموك من مضر

فأجابه بسطام بن قيس فقال:

لممرى لأن صحت تميم وعامر لقد كنت قِدْماً في حلوقهم شَجَا أروني كمسعود وقيس وخالد وعمرو وعبد الله ذي الباع والنّدى فكانوا على افناء بكر بن واثل ربيعاً إذا ما سال سائلهم جدا وسرت على آثارهم غير تارك وصيتهم حتى انتهيت إلى المدى

« وروى عن ابن السكلبي » أنه قال : قال كسرى للنمان بن المنذر يوما : هل في العرب قبيلة تشرف على قبيلة ، قال : نعم ، قال فبأىشىء ؟ قال: من كانت له ثلاثة آباء متوالية رؤساء ، ثم اتصل ذلك بكال رابع فالبيت من قبيلته فيه وتنسب إليه . قال : فاطلب ذلك فطلبه فلم يصبه إلا في آل حذيفة بن بدر وآل ذي الجدين وآل

الأشعث بن قيس ين كندة فجمع الجميع ومن معهم من عشائرهم وأقعد لهم الحكام والعدول وقال: ليتكلم كل رجل منكم بمآثر قومه وليصدق، فكان حذيفة بن

بدر أول متكلم ، وكان ألسنَ القوم ، فقال : قد علمت العرب أن فينا الشرفَ الْأَقْدُم ، والعزَّ الْأعظم ، ومآثر للصنيع الأكرم . فقال من حوله : ولم

ذاك ياأخا فزارة ؟ قال . ألسنا الدعائم التي لاترام ، والعز الذي لايضام ؟ ُ قيل له :

صدقت . ثم قام شاعرهم فقال .

فزارة قيس حسب قيس نضالها بناه لقيس و القديم رجالها يمد بأخرى مثلنا فينالها مآثر تيس مجدها وفعالها إلى الشمس ف مجرى النجوم ينالها وإن يفسدوا يفسد على الناس حالها الشاس حالها الشاس حالها الشاس على الناس حالها المناس على الناس حالها المناس على الناس حالها الناس حالها المناس على الناس الناس الناس الناس على الناس ا

فرَارةُ بيت العز والعز فيهمُ للها العزة القعساء والحسب الذي فن ذَا إذا مد الأكف إلى العلا فهيهات قد أعيا القرونَ التي مضت وهل أحدُ إنْ مدَّ يوما بكفه فإن يصلحوا يصلح لذاك جميعنا

ثم قام الأشمث بن قيس وإنما أذن له أن يقوم قبل ربيعة وتميم لقرابته بالنعان ، فقال: لقد علمت العرب أنا نقاتل عديدها الأكثر ، وقديم زحفها الأكبر ، وأنا

غياث اللَزْبات (١) . فقالوا: لم يا أخاكندة ؟ قال . لأنا ورثنا ملك كندة فاستظللنا بأفيائه ، وتقلدنا منكبه الأعظم ، وتوسطنا بحبو به (٢) الأكرم ، ثم قام شاعرهم فقال

إذا قست أبيات الرجال ببيتنا وجدت له فضلا على من يفاخر فن قال . كلا أو أتانا بخطة ينافرنا يوماً فنحن نخاطر تمالو افدرُ والعلم الناس أينًا له الفضلُ فيما أورثته الأكابر

ثم قام بسطام بن قيس فقال . قد علمت العرب أنا بُناةً بيتها الذي لا يزول ، ومغرس عزها الذي لا يحول . قالوا . ولم يا أخا شيبان ؟ قال . لأنا أدركهم للثأر ، وأضربهم للملك الجبار ، وأقولهم للحق ، وألدهم للخصم . ثم قام شاعرهم فقال :

لعَمْرِى بسطام أحقُ بفضلها وأول بيت العز عز القبائل فسائل أبيت اللعن عن عزقومها إذا جدَّ يوم الفخر كلُّ مناصل فيخبرك الأقوام عنها فإنها وقائع ليست نُهْزَة للقبائل ألسنا أعز الناس قوماً وأسرة وأضربهم للكبش بين القبائل (٣) وقائع عز كلها ربعيّةُ تذل لهم فها رقاب الحافل إذاذ كرت لم ينكر الناس فضلها وعاذ بها من شرها كلُّ قائل وأنا ملوك الناس في كل بلدة إذا زلت بالناس إحدى النوازل

ثم قام حاجب بن زرارة التميمي فقال . قد علمت العرب أنا فرع دعامتها ، وقادة زحفها . قالوا . ولم ذاك يا أخا بني تميم ؟ قال . لأنا أكثر الناس عديداً ، وأنجيهم طراً وليداً ، وأعطاهم للجزيل ، وأحملهم للثقيل . ثم قام شاعرهم فقال :

ولقد علمت أبناء خِنْدَف أنسا لنا العزُّ قدْماً في الخطوب الأوائل وأنا كرام أهل مجلد وثروة وعز قديم ليس بالمتضائل فكم فيهم من سيد وابن سيد أغر نجيب ذى فعال ونائل

<sup>(</sup>۱) لزبات بالتسكين جمع لزبة وهى الشدة . (۲) بحبوحة الشيء وسطه (۳) الكبش : سيد القوم وقائدهم .

فسائل أبيت اللمن عنا فإننا دعائم هذا الناس عند الجلائل ثم قام قيس بن عاصم السعدى فقال: لقد علم هؤلاء أنا أرفعهم في المكرمات دعائم، وأثبتهم في النائبات مقادم. قالوا: ولم ذاك يا أخا بني سعد؟ قال: لأنا أدركهم للثأر، وأمنعهم للجار، وأنا لا ننكل إذا حملنا، ولا ترام إذا حللنا. ثم قام شاعرهم فقال:

لقد علمت قيس وخند ك أننا وجل تميم والجموع التي ترى بأنا عماد في الأمور وأننا لناالشرف الضخم المركب في الندى وأنا ليوث البأس في كل مأزق إذا جز بالبيض الجماجم والكلا وأنا إذا داع دعانا لنجدة أجبنا سراعاً في العلائم من دعا فن ذا ليوم الفخر يعدل عاصماً وقيساً إذا مدالاً كف إلى العلا؟ فهيمات قد أعيا الجميع فعالهم وفاتوا بيوم الفخر مسعاة من سنى

فقال كسرى حينئذ ايس منهم إلا سيد يصلح لموضعه ، وأسنى حباءهم ، وأعظم صلاتهم « وافتخر » رجلان بباب معاوية بن أبي سفيان أحدها من بني شيبان والآخر من بني عامر بن صعصعة . فقال العامرى : أنا أعد لك عشرة من بني شيبان . فقال الشيباني هات إذا شئت . من بني عامر ، فعسد على عشرة من بني شيبان . فقال الشيباني هات إذا شئت . فقال العامرى : خدعامر بن مالك ملاعب الأسنة ، والطفيل بن مالك قائد هوازن ، وفارس قردل ، ومعاوية بن مالك معود الحكاء ، وربيعة بن مالك فارس ذي علق ، وعامر بن الطفيل ، وعاقمة بن علائة وعتبة بن سنان ، وزيد ابن الصعق وأربد بن قيس وهو أربد الحتوف . فقال الشيباني . خذ قيس بن مسعود رهينة بكر بن وائل ، وهاني ابن قبيصة أمين النعان بن المنذر ، وقبيصة ابن مسعود وافد المنذر ، ومفررق ابن قبيس صاحب روس بني تميم ، وعران ابن مسعود وافد المنذر ، والأصم عمرو بن قيس صاحب روس بني تميم ، وعران ابن مرة الذي أسر يزيد بن الصعق مرتين ، وعوف ابن النعان : فقال معاوية : ابن مساتي قريبا : مفروق بن عمران فانظر ايهما اصوب .

عامر أفخر هوازن، وشيبان أفخر بكر بن وائل، وقد كفاكما الله المؤنة. هذان رجـــــلان من غــــير قومـــكما عندى يحكان بينـــكما . عدى بن حاتم . وشريك بن الأعور الحارثي . ثم قال معاوية للشيباني . من تعبأ لعام بن مالك . قال أصم بن أبي ربيعة : الذي قتل من تميم مائة رجل على دم . فقال معاوية للرجلين : ما تقولان ؟ قالا : رجح الأصم على عامر بن مالك . قال معاوية : فمن تعبأ لعاص بن الطفيل قال الشيباني : الحوفزان بن شريك . فقال الحكمان : رجح الحوفزان . قال : فن تعبأ لعلقمة بن علائة ؟ قال الشيباني : بسطام بن قيس . فنظر معاوية إلى الحكمين فقالا : رجح بسطام بن قيس. قال معاوية : فمن تعبأ لعتبة بن سنان ؟ فقال الشيباني : معروق بن عمران بن مرة . فقالا له : رجح مفروق . قال معاوية : هن تعبأ للطفيل بن مالك ؟ قال الشيباني : عمران ابن مرة . فقالا رجح عمران بن مرة ، قال فمن تعبأ لمعاوية بن مالك ؟ قال الشيباني عوف بن النعان . فقالا : رجح عوف بن النعان . قال فن تعبأ لعوف بن الأحوص ؟ قال قبيصة بن مسعود . فقالا . رجح قبيصة . قال فن تعبأ لربيعة بن مالك ؟ قال : هانيء بن قبيصة . قال معاوية : فمن تعبأ ليزيد بن الصعق ، قال : سنان بن مفروق . قال فمن تعبأ لأربد بن قيس ؟ قال الأسود بن شريك . فقال معاوية للشيباني : فأين نسيب قيس بن مسعود ؟ قال : أصلحك الله ليس من هذه الطبقة فإنهم قيس مجداً وطولا فقال العامري في ذلك :

وعتبة والأغـر يزيد إنى رأيتهما لكل الفخر أهلا وعوفا ثم أرْبد ذا المالى كفى بهما عايك ندى وبذلا أولئك من كلاب فى ذُراها وخير قُرومها حَسَبًا و نُبْلا فقال الشيبانى محيبًا له:

أعداً إذا عددت أبا خفاف وعمران بن مُراة والأصا وهانينا الذي حدثت عنه وكان قبيصة الأنف الأشما ومفروقاً وذا النجدات عوفاً وبسطاما ووالده الخضا وأسود كان خيريني شريك ولم يك قرنه كبشاً أجمّا أولئك من عكابة خير بكر وأكرم من يليك أباً وأمّا وأفضل من ينص إلى المعالى إذا ما حصلوا خلاً وعمّا وأكثر قومهم بالشر طوقاً وأبعد قومهم في الخير همّا

فقال معاوية للحكمين: ما تقولان؟ قالا: شيبان أكرم الحيين. فقال معاوية: وذاك قولى فأكرمهما وحباها، وفضل الشيباني على العامري.

#### ومن حريث ذي الجدين

أن الملك النعان قال : لأعطين أفضل العرب مائة من الإبل فلما أصبح الناس اجتمعوا لذلك ولم يك ابن مسعود فيهم وأراده قومه على أن ينطلق فقال لا لئن كان يريد بها فيرى لا أشهد ذلك وإن كان يريد بي بها لأعطينها . فلما رأى النعان اجتماع الناس قال : ليس صاحبها شاهدا . فلما كان من الغد ، قال له قومه : انطلق فانطلق . فدفعها الملك إليه . فقال حاجب بن زرارة أبيت اللعن ما هو بأحق بها منى . فقال قيس بن مسعود : أنافره عن أكرمنا قميدة ، وأحسننا أدب ناقة وأكرم لئيم قوم . فبعث معهما النعان من ينظر فى ذلك ، فلما انتهيا إلى بادية حاجب بن زرارة مروا على رجل من قومه فقال حاجب : هذا ألأم قومى وهو حاجب بن زرارة مروا على رجل من قومه فقال حاجب : هذا ألأم قومى وهو

فلان بن فلان والرجل عند حوضه نورد إبله فأقبلوا إليه فقالا : ياعبد الله دعنا فلنستق فإنا قد هلكنا عطشا وأهلكنا ظهورنا فتجهم وأبى عليهم فلما أعياهم قالوا لجاجب أسفر فسفر ، فقال : أنا حاجب بن زرارة فدعنا فلنشرب . قال : أنت؟ فلا مرحبًا بك ولا أهلا فأتوا بيته فقالوا لا مرأته هل من منزل يا أُمَّةَ الله؟ قالت : والله مارب المنزل شاهد أو ما عندنا من منزل وأرادوها على ذلك فأبت ثم أتوا رجلا من بكر بن وائل على ماء يورد فقال قيس : هذا والله ألأمُ قومى فلما وقفوا عليه قانوا مثل ما قالوا للآخر فأبي عليهم وهمَّ أن يضربهم . فقال له قيس ابن مسعود : ويلك أنا قبس بن مسعود فقال له : مرحباً وأهلا أوردْ . ثم أتوا بيته فوجـــدوا فيه امرأته قدرها تَغطُّ<sup>(١)</sup> فلما رأت الرك من بعيد أنزلت القدر وتردت ، فلما انتهوا إليها قالوا : هل عندك يا أُمَّةَ الله منزل ؟ قالت : نعم انزلوا في الرحب والسعة فلما نزلوا وطعموا وارتحلوا أخــــذوا ناقتيهما فأناخوها على قريتين للنمل ، فأما ناقة قيس بن مسعود فتضورت (٢) وتقلبت ثم لم تَبر (٣). وأما ناقة حاجب فحكثت وثبتت حتى إذا قالوا قد اطمأنت طفقت هاربةً ، فأتوا الملك فأخبروه بذلك فقال له قد كنت ياقيس ذا جدٌّ فأنت اليوم ذو جدين ، فبذلك سمى ذا الجدين · وقيل : إنما سمى بذلك لأسيرين أسرها مرتين · وقيل بل سبق في سبقين هكذا حاءت الرواية . والذي أعرف أنا أن ذا الجدين إنما هو عبد الله بن عمرو بن الحارث بن هام سمى بذلك لأنه اشترى كعب بن مامة من أيدى قوم عَنزَ يَين وكتم نفسه وعرفه عبد الله أنه لم يشتره إلا عن معرفة فوهبه كل ما لقى في طريقه من إبل أبيه بعبدانها وكانت سوداً وحمراً وصهباً ، وبلغ يه إلى أبيه ، فأجاز له ذلك وأعطاه قبته بما فيها ، فلما أتى الحيرة قال بعض من رآه الصاحبه : أنه لذو جد . قال الآخر : بل هو دو جدين فسمى بذلك .

<sup>(</sup>۱) اى تصوت وذلك عند اشتداد غليانها. (۲) التضور: الصياح والتلوى عند الضرب أو الجوع . (۳) من ثار يثور .

#### مفاخرة يمن ومصر

قال له خالد: قل ، فقال الأبرش : لنا ربع البيت يريد الركن اليماني ، ومنا حاتم طيء ، فقال له خالد: قل ، فقال الأبرش : لنا ربع البيت يريد الركن اليماني ، ومنا حاتم طيء ، ومنا المهلب ابن أبي صفرة . قال خالد بن صفوان : منا النبي المرسل ، وفينا الكتاب المنزل ، ولنا الخليفة المؤمل . قال الأبرش : لافاخرت مضريا بعدك ، ونرل بأبي العباس قوم من اليمن من أخواله من كلب ففخروا عنده بقديمهم وحديثهم فقال هشام لخالد بن صفوان : أجب القوم فقال : أخوال أمير المؤمنين ، قال : لابد أن تقول قال : وما أقول لقوم يا أمير المؤمنين هم بين عائك بُر د ، وسائس قرد ، ودابغ جلد ، دل عليهم هُدهُد ، وملكتهم امرأة ، وغرقتهم فأرة ، فلم يثبت لهم بمدها قائمة .

#### \* \* \*

### مفاخرة الاوس والخزرج

تفاخرت الأوس والخزرج فقالت الأوس: منا غسيل الملائكة حنظلة ابن الراهب، ومنا عاصم بن الأفلح الذي حمت لجمه الدبر (۱)، ومنا ذو الشهادتين خزيمة بن ثابت، ومنا الذي اهنز لموته العرش سعد بن معاذ. قالت الخزرج: منا أربعة قرءوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لم يقرأه غيرهم زيد بن ثابت وأبو زيد ومعاذ بن جبل وأبئ بن كمب سيد القراء، ومنا الذي أيده الله بروح القدس في شعره حسان بن ثابت.

## المنافرات الشهيرة التي وقعت بين العرب في الجاهلية

« منها منافرة عاص بن علقمة » كانت العرب في الجاهلية إذا تنازع الرجلان منهم في الشرف تنافرا إلى حكمائهم وسنذكرهم إن شاء الله قريباً فيفضلون

<sup>(</sup>١) جماعة النحل والزنابي .

الأشرف . ونافر معناه حاكم في النسب وسميت منافرةً لأنهم كانوا يقولون عند الفاخرة إنا أعز نفراً . وقد ألف أبو عبيدة وغيره من الأئمة البارعين في اللغة كتباً في منافرات العرب ، وأشهر منافرة كانت في الجاهلية منافرة عام بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب مع علقمة بن علائة بن عوف بن الأحوص ابن جعفر حين قال له علقمة : الرياسة لجدى الأحوص ، وإنما صارت إلى عمك أبي براء من أجله ، وقد استسن عمك وقعد عنها فأنا أولى بها منك وإن شئت نافرتك . فقال له عام : قد شئت والله لأنا أشرف منك حسباً ، وأثبت منك نسباً ، وأطول قصباً فقال . علقمة : أنافرك وإنى كَبَرُ وإنك لفاجر ، وإنى لولود وإنك لماقر ، وإنى لواف وإنك لغادر . فقال : عاص : أنافرك أنى اسمى منك سمة ، وأطول قمة ، وأحسن لمة ، وأجمد جمة ، وأبعد همة ، فقال علقمة : أنا جميل وأنت قبيح ، ولكن أنافرك أنا أولى بالخيرات منك . فخرجت أم عام، فقالت : نافره أيكما أولى بالخيرات . ففعلوا على أن جعلوا مائة من الإبل يعطيها الحكم الذي ينفر عليه صاحبه ، فخرج علقمة ببني خالد بن جعفر وبني الأحوص ومعهما القباب والحزر والقدور وينحرون في كل منزل ويطعمون ، وخرج عام ببني مالك وقال : إنها لمقارعة عن أحسابكم ، فاشخصوا بمثل ماشخصوا به · وقال لعمه أبي براء أعنى فقال سبني ، فقال : كيف أسبكوأنت عمى . فقال : وأنا لاأسب الأحوص وهو عمى ولم ينهض معه ، فجعلا منافرتهما إلى أبي سفيان بن حرب بن أمية ، ثم إلى أبي جهل ابن هشام فلم يقبولا بينهما شيئًا ، ثم رجعا إلى هرم بن قطبة بن سنان الفزارى . فقال: نم لأحكمن بينكما فأعطياني موثقاً أطمئن به أن ترضيا بحكمي وتسلما ك قضيت بينكما ففعلا فأقاما عنده أياماً ، ثم أرسل إلى عام فأتاه سراً فقال : قد كنت أحسب أن لك رأياً وأن فيك خيراً ، وما حستك هذه الدة إلا لتنصرف عن صاحبك ، أتنافر رجلاً لا تفخر أنت ولا قومك إلا بآبائه فما الذي أنت به خير منه ؟ فقال عام : نشدتك الله والرحم أن لا تفضل على علقمة فوالله لئن فعلت لا أفلح

بعدها أبداً هذه ناصيتي فاجزُ زُها واحتكم في مالي فإن كنت لابد فاعلا فَسَوِّ بيني وبينه. فقال : انصرف فسوف أرى من آرائي . فانصرف عامر وهو لا يشك أنه ينفره عليه ، ثم أرسل إلى علقمة سراً فقال له ما قال لماءر ، وقال له : أتفاخر رجلا هو ابن عمك في النسب وأبوه أبوك ، وهو مع ذلك أعظم منك غناء وأحمد لقاء ، وأسمح سماحاً ، فما الذي أنت به خير منه ؟ فرد عليه علقمة ما رد به عامر وانصرف وهو لايشك أنه ينفر عامراً عليه فأرسل همم إلى بنيه وبني أخيه وقال لهم : إنى قائل فيهم غداً مقالة فإذا فرغت فليطرد بعضكم عشر جزائر فلينحرها عن علقمة وليطرد بعضكم مثلها فلينحرها عن عامر وفرقوا بين الناس لا يكونوا بينهم جماعة ، ثم أصبح هرم فجلس مجلسه وأقبل عامر وعلقمة حتى جلسا فقال هرم . إنكما يا أبني جعفر قد تحاكمتما عندى وأنتما كركبتي البعير الأَدْرَم الفحل تقعان الأرض وليس فيكما واحد إلا وفيه ما ليس في صاحبه ، وكلاكما سيد كريم ، ولم يقضل واحداً منهما على صاحبه لكيلا يجل بذلك شراً بين الحيين ونحر الجزر وفرق على الناس ، وعاش هرم حتى أدرك خلافة عمر . فقال : يا هرم أي الرجلين كنت مفضلا لو فعلت ؟ قال : لو قلت ذلك اليوم عادت جذعة ولبلغت شعفات هَجَر . فقال عمر : نعم مستودع السر أنت يا همم مثلك فليستودع العشيرة أسرارهم . والحكاية طويلة قد اختصر ناها . وقال فيه الأعشى :

حكمتموه فقضى بينكم أبلج مثل القمر الباهر لا يأخذ الرشوة في حكمه ولا يبالى غبن الحاسر

هذا ما وجدناه فى أول شرح المقامات الحريرية للشريشى . وقد شرحها بأكثر من هذا مرتين أو ثلاثاً الأصبهانى فى الأغانى (۱) فقال : قال ابن السكلبي حدثنى أبى ومحيريز بن جعفر وجعفر بن كلاب الجعفرى عن بشر بن عبد الله بن حبان ابن سلمى بن مالك بن جعفر عن أبيه عن أشياخه وذكر بعضه أبو مسكين قالوا :

<sup>(</sup>۱) ج ۱٥ ص ٥٠

أول ما هاج النفار بين عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر ، وبين علقمة بن علائة بن عوف بن الأحوص ، وأم عامر كبشة بنت عهوة الرحال بن عتبة بن جعفر ، وأمها أم الظباء بنت معاوية فارس الهراز بن عبادة بن عقيل بن كعب بن ربيعة ، وأمها خالدة بنت جعفر بن كلاب ، وأمها فاطمة بنت عبد شمس بن عبد مناف ، وأم أبيه الطفيل أم البنين بنت ربيعة بن عامر بن صعصعه . قال أبوالحسن الأثرم : وكانت أم علقمة ليلي بنت أبي سفيان بن هلال بن النخع سبية وأم أبيه ماوية بنت عبد الله ابن الشيطان بن بكر بن عوف بن النخع مهيرة ، وذكر أن علقمة كان قاعداً ذات يوم يبول فبصر به عامر فقال لم أرَّ كاليوم عورة رجل أقبح . فقال علقمة : أما والله ما وثبت على جاراتها ولاتنازل كنانتها يعرض بعامر. فقال عامر: وما أنت والقروم والله لَفَرَس أبي حيوة أذكر من أبيك ولفحل أبي غَيْهِب أعظم ذكراً منك في نجد. قال : وكان فرسه فرساً جواداً نجا عليه يوم بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان وكان فحله فحلا لبني حرملة بن الأشعر بن صرمة بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان . قال الأثرم : وأخبرني رجل من جهينة بدمشق قال هو الأشعر بن صرمة . قال الأثرم: وسمى صرمة غيهب لسواده. قال ابن الكلى: فاستعاره منهم يستطرقه فغلبهم عليه . فقال علقمة : أما فرسكم فعارة وأما فحلكم فغدرة ولكن إن شئت نافرتك . فقال : قد شئت . فقال عامر : والله لأنا أكرم منك حسباً ، وأثبت منك نسباً ، وأطول منك قصـ باً . فقال علقمة : لأنا خير منك ليلا ونهاراً . فقال عامر : لأنا أحب إلى نسائك أن أصبح فيهن منك . فقال عامر : أنافرك على أنى أُنحر منك نلقاح ، وخير منك في الصباح ، وأطعم منك في السنة الشياح . فقال علقمة : أنت رجل تقاتل والناس يزعمون أنى جبان ولأن تلتى المدو وأنا أمامك أعز لك من أن تلقاهم وأنا خلفك وأنت جواد والناس يزعمون أنى بخيل ولست كذلك ، ولكن أنافرك أنى خير منك أثراً ، وأحد منك بصراً ، وأعز منك نفراً ، وأشرف منك ذكراً . فقال عامر : ليس لبني الأحوص فضل على بني مالك

في العدد ، وبصرى ناقص وبصرك صحيح ، ولكني أنافرك على أني أنشر منك أُمَّةً ، وأطول منك قمة ، وأحسن منك لمة ، وأجعد منك جمة ، وأبعد منك همة . قال علقمة : أنت رجل جسيم ، وأنا رجل قصير ، وأنت جميل وأنا قبيح ، ولكني أنافرك بآبائي وأعماى . فقال عامر : آباؤك أعماى ، ولم أكن لأنافرك بهم ، ولكني أنافرك أنى خير منك عقبا ، وأطعم منك جدبا . قال عاقمة : قد علمت أن لك عقبًا في العشيرة ، وقد أطعمت طيئًا إذ سارت ، ولكني أنافرك أبي خبر منك ، وأدلى بالخيرات منك ، وقد أكثرنا المراجعة منذ اليوم . قال : فخرجت أم عامر وكانت تسمع كلامهما فقالت: ياعام نافره أيكما أولى بالحيرات قال أبو المندر: قال أبو مسكين قال عامر في مراجعته والله لأنا أرك منك في الحماه ، وأقل منك للكماه ، وخير منك للمولى والمولاه · فقال له علقمة : والله إنى كَبَرُّ وإنك لفاجر ، وإنى لوفي وإنك لغادر ، ففيم تفاخرني يا عامر ، فقال عامر : والله إني لأنزلُ منك للقفرة ، وأنحر منك للبكرة ، وأطعم منك للهيرة (١) ، وأطعن منك للثُغرة ، فقال علقمة : والله إنك لكايل البصر . نكد النظر ، وثاب على جاراتك بالسحر . فقال بنو خالد بن جعفر وكانوا يداً مع بني الأحوص على بني مالك بن جعفر: لن تطيق عامراً ولكن قل له أنافرك بخبرنا وأقربنا إلى الخبرات ، وخذ عليه بالكبر . قال له علقمة هذا القول . فقال عامر ( عبر وتيس وتيس وعنز ) فذهبت مثلاً ، نعم على مائة من الإبل إلى مائة من الإبل يمطاها الحكم أينا نفر عليه صاحبه أخرجها ، ففعلوا ذلك ووضعوا بها رهناً من أبنائهم على يد رجل من بني الوحيد ، فسمى الضمين إلى الساعة وهو الكفيل. قال: وخرج علقمة ومن معه من بني خالد وخرج عامر فيمن معه من بني مالك وقد أتى عامر بن الطفيل عامر بن مالك وهو أبو براء. فقال: يا عماه أعنى . فقال يا ابن أخي: سبني . فقال لا أسبك وأنت عمى قال: فسب الأحوص • فقال عام : ولا أسب والله الأحوص وهو عمى . فقال :

<sup>(</sup>١) القطعة من اللحم

دونك نعلى فإنى قد ربعت فيها أربعين مِرْ باعا (١) فاستعن بها فى نفارك ، وجعلا منافرتهما إلى أبي سفيان بن حرب بن أمية فلم يقل بينهما شيئاً وكره ذلك لحالها وحال عشب يربهما وقال : أنها كركبتي البعير الأدرم . قال : فأينا الهمين فقال كلاكما يمين . وأبي أن يقضى بينهما فانطلقا إلى أبي جهل بن هشام فأبي أن يحكم بينهما فوثب مروان بن سراقة بن قتادة بن عمرو بن الأحوص بن جعفر فقال :

يالَ قريش بينوا الكلاما إنا رَضِينا منكُم الأحكاما فبينوا إن كنتم حُكامًا كان أبونا لهم إماما وعبد عمرو منع الفئاما في يوم فخر معاماً إعلاما(٢) ودعلج أقدمه إفداما لولا الذي أجشمهم إجشاما \* لاتّخذتُهمْ مَذْحِجُ نعاما \*

قال: فأبوا أن يقولوا بينهما شيئاً وقد كانت العرب تحاكم إلى قريش فأتيا عيينة بن حصن بن حذيفة فأبى أن يقول بينهما شيئاً ، فأتيا غيلان بن سلمى ابن معتب الثقنى فردها إلى حرملة بن الأشعر المرى فردهما إلى همم بن قطبة ابن سنان بن عمرو انفرارى فانطلقا حتى نزلا به . وقال بشر بن عبد الله بن حبان ابن سلم: إنهما ساقا الإبل معهما حتى أشت وأربعت لايأتيان أحداً إلا هاب أن يقضى بينهما فقال همم: لعمرى لأحكمن بينكا ثم لأفضلن ثم لست أثق إلى أحد منكما فأعطيانى موثقاً أطمئن إليه أن ترضيا بما أقول وتسلما لما قضيت بينكا وأمرهما بالانصراف ووعدها ذلك اليوم من قابل فانصر فا حتى إذا بلغ الأجل خرجا إليه ، فحرج علمية بنى الأحوص فلم يتخلف منهم أحد معهم القباب والجزر والقدور وينحرون في كل منزل ويطعمون ، وجمع عامر بنى مالك فقال : إنما تخاطرون عن أحسابكم فأجابوه وساروا معه ولم ينهض أبو براء معه وقال لعامر : والله لا تطلع ثنية إلا وجدت الأحوص منيخاً مها وكره أبو براء معه وقال لعامر : والله لا تطلع ثنية إلا وجدت الأحوص منيخاً مها وكره أبو براء ما كان من أمرها. فقال عامر فيا

<sup>(</sup>١) ربع الغنيمة كان رئيس القوم يأخذه لنفسه في الجاهلية

<sup>(</sup>٢) الفئام: الجماعة من الناس

كان من منافرتهما ودعا عامر إياه أن يسير معه .

أَاومَرُ أَن أَسبَّ أَبا شريح ولا والله أَفعل ما حَييتُ ولا أهدى إلى هَرِم لقاحاً فيحيا بعد ذلك أو يميت أكلف سعى لقان بن عاد فيا لأبى شريح ما لقيت قال: وأبو شريح هو الأحوص فكره كل واحد من البطنين ما بينهما . وقال عبد عمرو بن شريح بن الأحوص :

لحا الله وفدينا وما ارتحلا به من السوءة الباقى عليهم وبالها إلا إنما بردى صفاق متينة أبى الضيم أعلاها وأثبت حالها

قال: فسار عامر وبنو عامر على الخيل مجنى الإبل وعليهم السلاح. فقال رجل من غنى: يا عامر ما صنعت أخرجت بنى مالك تنافر بنى الأحوص ومعهم القباب والجزر وليس معك شيء تطعمه الناس ما أسوء ما صنعت! فقال عامر لرجلين من بنى عمه: أحصيا كل شيء مع علقمة من قبة أو قدر أو لقمة. ففعلا، فقال عامر: يا بنى مالك إنها المقارعة عن أحسا بكم فاشخصوا عثل ما شخصوا به ففعلوا وثار مع عامر لبيد بن ربيعة والأعشى، ومع علقمة الحطيئة وفتيان من بنى الأحوص مهم السندرى بن يريد بن شريح ومروان بن سراقة بن قتادة بن عمرو بن الأحوص وهم يرتجزون، فقال لبيد:

يا هرمُ وأنت أهلُ عدلِ إنْ نفر الأحوص يوماً قبلي ليذهبن أهـله بأهلى لا يجمعن شكاهم وشكلى ونسلى

وقال أيضاً :

إنى امرُ وَ من مالك بن جعفر علقم قد نافرت غير منفر نافرت سقباً من سقاب المرعر

فقال قحافة بن عوف بن الأحوص:

نَهْنَهُ إليك الشعر يا لبيد واصدد فقد ينفعك الصدود ساد أبونا قبل أن تسودوا سؤددكم مطرف زهيد وقال أيضاً:

إنى إذا أكننى الخباء وضاع يوم المشهد اللوائم أنمى وقد حق لى النماء إلى كهول ذكرها سناء إذ لا يزال جلدة كوماء مبقورة لسقبها رغاء لم ينهنا عن نحرها الصفاء لنا عليكم سورة ولاء المجددُ والسؤددُ والعطاء

وقال أيضاً :

أنتم عزلتم عامر بن مالك ف سنوات مضر الهوالك يا شر ناحياً وشر هالك

قال: وأنشدها السندرى يومئذ ورفع صوته فقيل: مَنْ هذا؟ فقال: أنا لمن أنكر صوتى السندرى أنا الفتى الجعد الطويل الجعفرى من ولد الأحوص أخوال غنى

فقال عامر . أجب يا لبيد فرغب لبيد عن إجابته وذلك لأن السندري كانت جدته أُمَةً اسمها (عيساء) فقال :

لما دعانى عامر لأجيبة أبيت وإن كان ابن عيساء ظالما لمي لا يكون السندرى نديدتى واشتم أعماماً عموما عما عما وأنشر من تحت القبور أبوة كراماً هم شدوا على التماعما لعبت على أكتافهم وحجورهم وليداً وستونى وليداً وعاصما ألا أيّنا ما كان شراً لمالك فلا زال في الدنيا ملوماً ولامًا قال ووث الحطيئة فقال:

ما يحبس الحكام بالفصل بعدما بدا سابق ذو غرة وحجول

وقال أيضاً :

ياعامُ قد كنت ذا باع ومكرمة لو أن مسعاة من جاريته أمَمُ جاريت أمَمُ الماء قر ما أجاد الأحوصان به سمح اليدين وفي عر نينه شمَمُ لا يصعب الأمر إلا ريث يركبه ولا يبيت لمرعوب له قسم هابت بنو مالك مجداً ومكر مة وغاية كان فيها الموت لو قدموا وما أساءوا فراراً عن مجلحة لاكاهن يمترى فيها ولا حكم مُ

قال: وأقام القوم عنده أياما ، وأرسل إلى عامر فأتاه سراً لا يعلم به علقمة . فقال يا عامر : قد كنت أرى لك رأيا وإن فيك خيراً ، وما حبستك هــذه الأيام إلا لتنصرف عن صاحبك أتنافر رجلاً لا تفخر أنت وقومك إلا بآبائه ؟ فما الذي أنت به خير منه ؟ قال عامر نشدتك الله والرحم أن لا تفضل على علقمة فو الله لَئن فعلت لا أفلح بمدها أبداً هــذه ناصيتي فاجزُرْها واحتكم في مالي فإن كنت لا بدُّ فاعلاً فَسُوِّ بيني وبينه . قال : انصرف فسوف أرى رأبي فخرج عامر وهو لا يشك أنه ينفره عليه . ثم أرسل إلى علقمة سراً لا يعلم به عامر فأتاه فقال يا علقمة : واللهِ إن كنت لأحسب فيك خيراً وإن لك رأيا وما حبستك هـذه الأيام إلا لتنصرف عن صاحبك ، أتفاخر رجلا في النسب وأبوه أبوك ، وهــو مع هذا أعظم قومك غناءً ، وأحمدهم لقاءً ؟ فما الذي أنت به خير منـــه ؟ فقال له علقمة : أنشدك الله والرحم أن لا تنفر على عامراً أجزز ناصيتي واحتكم في مالي وإن كنت لا بدأن تفعل فَسوِّ بيني وبينه . فقال : انصرف فسوف أرى رأبي فخرج وهولا يشك أنه سيفضل عليه عامراً .. قال أبي : وسمعت أن هرما قال لعامر حين دعاه يا عامر كيف تفاضل علقمة ؟ فقال عامر : ولِمَ يا هرم ؟ قال : لأنه أَنْجِل منك عيناً في النساء ، وأكثر منك نفيراً عند ثورة الدعاء ، قال عامر : هل غير هذا ؟ قال : لعلقمة : كيف تفاضل عامراً ؟ قال . ولمَ يا هرم ؟ قال : هو أنفذ منك لسانًا ، وأمضى منك سنانًا . قال علقمة : فهل غير هذا ؟ قال . نعم هو أقتل منك للحكماة ، وأفك منك للمناة . قال : ثم إن هرما أرسل إلى بنيه وبنى أبيه إنى قائل غداً بين هذين الرجلين مقالة فإذا فمات فليطرد بعضكم عشر جزائر فلينحرها عن علقمة ويطرد بمضكم عشر جزائر ولينحرها عن عامر وفرقوا بين الناس لا تكونوا لهم جماعة . وأصبح هرم فجلس مجلسه ، وأقبل الناس وأقبل علقمة وعامر حتى جلسا ، فقام لبيد فقال :

یا هرمُ ابن الأکرمین منصبا إنك قد ولیت حکما معجبا فاحکم وصوّب دأی من تصوبا إنَّ الذی یعلو عایها ترتبا<sup>(۱)</sup> لخیرنا عمـاً وأمَّا وأبا وعامر خیرها مركبا وعامر أدنى لقیس نَسبا

فقام هرم فقال . يا بنى جعفر قد تحاكمها عندى وأنها كركبتى البعير الأدرم تقعان إلى الأرض معاً وليس فيكما أحد إلا وفيه ما ليس فى صاحبه ، وكلا كما سيد كريم . وعمد بنو هرم وبنو أخيه إلى تلك الجزر فنحروها حيث أمرهم هرم عن علقمة عشراً وعن عامر عشراً وفرقوا الناس فلم يفضل هرم أحداً على صاحبه وكره أن يفعل وها ابنا عم فيجلب بذلك عداوة ويوقع بين الحيين شراً . قال . وكان الأعشى حين رجع من عند قيس بن معدى كرب بما أعطاه طلب الجوار والخفرة من علقمة فلم يكن عنده ما طلب ، وأجاره وخفره عامر حتى أداه وماله إلى أهله . قال .

# علقم ما أنت إلى عامرٍ الناقص الأوتار والواتر (٢)

(۱) الترتب الدائم الثابت كذا في نسخة الأصل (۲) من أبيات أعشى بن قيس بن ثعلبة يمدح عانمر بن الطفيل ويهجو علقمة بن علاقة وبعده:

ان تسد الحوص فلم تعدهم عهدى بها فى الحى قد درعت قد حجم الثدى على نحدرها لو اسندت ميتا الى نحدرها حتى يقول الناس ممسا رأوا

وعامر سـاد بنى عامـر صفرآء مثل المهـرة الضامر في مشرق ذى بهجـة ناضر عاش وارم ينقـر الى قابر العجـا الميت النـاشر

ثم أتمها بعد النفار فلما بانع علقمة ما قال الأعشى وأشاع في العرب أن هرما قد فضل عامراً ؟ توعد الأعشى فقال الأعشى : (لعمرى لئن أمسى من الحي شاخصاً ) قال ابن الكلمى : حدثنى أبي قال فعاش هرم حتى أدرك سلطان عرب الخطاب رضى الله تعالى عنه فسأله أى الرجلين كنت مفضلا لو فضلت ؟ فقال : لو قلت ذاك يا أمير أمير المؤمنين لعادت جذعة ، ولبلغت شعاف هجز . فقال : يعم مُسْتَوْدَعُ السر ومسند الأمر إليه أنت يا هرم ، مثل هذا فليسد العشيرة . وقال : إلى مثلك فليستبضع القوم أحكامهم . قال أبو الفرج الأصبهاني : وقد أدرك علقمة ابن علائة الإسلام فأسلم ثم ارتد فيمن ارتد من العرب ، فلما وجه أبو بكر خالد بن الوليد إلى بني كلاب ليوقع بهم وعلقمة يومئذ رئيسهم هرب وأسلم ، ثم أتى أبا بكر رضى الله تعالى عنه فأعلمه أنه قد نزع عماكان عليه فقبل إسلامه وآمنه ، وهكذا ذكر المدائني . وأما سيف بن عمر فإنه روى عن الكوفيين غير ذلك والله تعالى أعلم .

#### منافرة بين فزارة وبنى هلال

إن بنى فزارة وبنى هلال تنافراً إلى أنس بن مدرك ، وتراضوا به فقالت بنو هلال : يا بنى فزارة أكلتم أير الحمار . فقال بنو فزارة : لم نعرفه . وكان سبب ذلك أن ثلاثة اصطحبوا فزارى وتغلبى وكلابى فصادفوا حمار وحش ، ومضى الفرزارى فى بعض حوائجه فطبخا وأكلا وخبآ للفرزارى أير الحمار ، فلما رجع قالا له قد خبأنا لك سهمك فكل ، وأقبل يأكل ولا يسيغه فجملا يضحكان ففطن وأخذ السيف وقام إليهما وقال : لتأكلان منه وإلا قتلتكا فامتنعا فضرب أحدها فقتله وتناوله الآخر فأكل منه ولذلك رمى بنو فرزارة بأكل أير الحمار قال الكميت ابن ثملبة .

نشدتُك يا فَزارُ وأنتَ شيخُ إذا خيرت تخطىء في الخيار

أصيحانية أدمت بِسَمَن أحب إليك أم أير الحمارِ بلى أَيْرُ الحمارِ وخصيتاه أحب إلى فزارة من فزارِ

قوله نشدتك أراد به نشدتك بالله أى ذكرتك به واستعطفتك به لتخبرنى عما أسألك ويقال أيضاً نشدتك الله من باب نصر والخيار هو الاختيار . وقوله أصيحانية أدمت : أى أتمرة صيحانية والصحياني تمر معروف بالمدينة ويقال كان كبش اسمه صيحان بمهملتين شد بنخلة فنسبت إليه وقيل صيحانية : وأدمت : من الأدام يقال أدمت الخبز إذا أصلحت إساغته بالأدام وهو مايؤتدم به مائماً كان أو جامداً . ولكون هذه الأبيات فيها خفاء أشرنا إلى تفسير مبهماتها . . فقالت بنو فزارة منكم يا بني هلال من سقى إبله فاما رويت سكح (۱) في الحوض ومدره بخلا ، يريدون به رجلا من بني هلال يضرب به المثل في البخل فيقال (هو أبخل من مادر) . وبلغ من بخله أنه كان يسقى إبله فبقى في أسفل الحوض ماء قليل فسلح فيه ومدر الحوض به فسمى مادراً ، فنفرهم أنس بن مدرك على الهلاليين فأخذ الفزاريون منهم مائة بعير ، وكانوا تراهنوا عليها ، وفي بني هلال يقول الشاعى :

لقد جللت خزياً هلال ُبن عامر بني عامر طراً لسلحة مادر فأفّ لـ كروا الفخرَ بَعْدَها بني عامر أنتم شرار ُ العشائر

هذا ما أورده الجاحظ فى مساوى البخل من كتاب المحاسن والأضداد ، ونقله حزة الأصبهانى والميدانى والزنحشرى فى أمثالهم بعبارات مختلفة محصلها ما ذكرناه تعالى أعلم .

\* \* \*

قصة الفقسى وضمرة وما جرى بينهما من المنافرة

قال أبو محمد الأعرابي في ( ضالة الأديب ) : إنَّ ضمرة بن ضمرة بن جابر

<sup>(</sup>١) السلح مايخرج من البطن

ان قطن بن تهشل كان جاراً لنوفل بن جار بن شحنة بن حبيب بن مالك بن نصر وأم نوفل عاتكة بنت الأشتر بن حجوان بن فقعس بن طريف بن عمرو ابن قمين ، وكان ضمرة كثير المقامرة فنحر نوفل جزوراً فدعا الحي فأكلوا فدعا ضمرة فقال يا ممشر بني قمين هذا جاركم وأنا منه خلو . ثم إن ضمرة قام فقمر ضمرة إلى من يليهم من بني تميم أن ميلوا عليهم فإنهم لأول من أتاهم، فأتى بني نصر الخبر فانصرفوا وأُتَّكَرُوا بضمرة أن يأكلوه حين ينزلون فأمر نسوته سراً أن يتأخرن ويلحقن بظمن بني فقمس وسار هو في سلف بني نصر وقد علم أنهم آكلوه إذا نزلوا، فلما نزلوا ركض نحو بني فقمس فقال أنا جار ٌ لكم فقالوا إنك لست بجار ولك أمانُ العائد الغادر ومنعوه مرح بني نصر ، وإذاً ماله في بني نصر قد أحرزوه فلما جاء ظعن بني فقمس إذا نسوته فهن فعدل له بنو فقمس خسين شائلة (٢) ونحروا الجزور ، وكان فهم زماناً ثم لحق بقومه فنافر معبد ابن نضلة بن الأشتر بن حجوان خالد بن وهب الصيداوي وجمعهما وضمرة مجلس النمان ، فأرسل ضمرة إلى خالد نافره واجملني الكفيل وهو بيني وبينك نصفين فإنه لا يخافني ، واجعلهما مائة في مائة في خفرة النعان وأجعل بينكما بهـــا رهناً فإنه لا بد من أدائها إذا كنت أنا الكفيل . فلما راحوا إلى النعمان سب خالد معبداً ، فقال : أتسبى ولم تنافرني قال : أنافرك قال ما بد الك . قال خالد : إني أجعل الكفيل من شئت وإن شئت ولى نعمتكم هذا . قال معبد : فإنى قد فعلت وأعتقد عليه بما أمره به ضمرة. ثم تغاديا على ضمرة، فقال ضمرة: والله إن بني طريف لمن أكرم الناس وما رأينا قط أكرم من خالد فنفره على معبد في مجلسه فحبس قيس بن معبد عند النعان رهينة بمائة من الإبل، فقال معبد لبني جابر بن شحنة : اكفلونى

<sup>(</sup>۱) أى طلبت الكلا في موضعه . (۲) الشائلة من الأبل ماأتي عليها من حمالها أو وضعها سبعة أشهر فجف لبنها

يابنى عمى فإنى لم يشى غدر ضمرة ولاكذبه . قال بنو جابر : نرى بنى فقعس مقرين بهذا . قال : نعم يرون أنها خيانة ولا تضرهم فكفل بنو جابر الإبل فلما أتى معبد بنى فقعس قال بنو وثار وبنو نوفل بن فقعس : والله ما نرضى بهذا أبداً ما بق منا إنسان فنهضت بنو فقعس إلى النمان فوجدوا عنده ضمرة فقال سبرة بن عمرو بن الحارث بن وثار بن فقعس بن طريف :

إنى إن أنكر وجهى سـبره الرجل الأشم فيه الزعره (۱) كاليسم الحامى عليه الغبره

إلى أن قال.

أو يأم النعان فيها أم، والله ما نعقل منها بكره فأمرهم النمان أن يتقاضوا إلى المُزَّى صم كان بنخلة فعندها قال سبرة . أَضَمُو بن ضمر أبلقَ الاست والقفا وهل مثلنا في مثلها لك غافر أتنسى دفاعي عنك َ إِذِ أَنتَ مُسْلَمْ ۚ وقد سال من ذلّ عليك قراقر<sup>(٢)</sup> يُخَلُّنَ إما، والإماء حرائر (٢) ونسوَّتُكُم في الرَّوْع بادِ وجوهُها كأيدى السباع والرءوس حواسر يسلخن بالليل الشوى بأذرع وذلك عارْ يا ابنَ ريطة ظاهر (١) أءيّرتنا ألبانها ولحومها تقربنا للمخزيات الأباعرُ وإنا لتغشانا حقوقُ ولم تكن ونشرب في أعملنها ونقامر(٥) نحابی بها أكفاءنا ونهينها وتكسبها في غير غــدر أكفنا إذا عقدت يوم الحفاظ الدوائر

<sup>(</sup>۱) الزعرة: سوء الخلق (۲) المسلم: المخدول الذي لاناصر له ، وقراقر اسم واد (۳) الروع هنا الحرب ، وقوله يخلن اماء أي يحسبن اماء وكانت الحرة في ذلك الوقت تتشبه بالأمة خوفا على نفسها من السبى ، وقوله والاماء حرائر معناه أنكم تفرقتم حتى تركتم اماءكم فيما تركتم فصرن بمنزلةالحرائر (٤) عيره الأمر قال المجد ولا تقل عيره بكذا أي نسبه الى العار والذم ، وظاهر أي زائل ، يريد عيرتنا البان الابل ولحومها واقتناء الابل مباح لامحظور فيه وعاره ذاهب (٥) نحابى من المحاباة وهى العطاء ، والاكفاء جمع كفء وهو النظير المماثل لك ، وقوله ونهينها أي الاضياف ومن يطلب القرى

وإنا لنقرى الضيف في ليلة الشتا عظيم الجفان فوقهن الحوار والحوار مع حوير وهو الشحم الأبيض وبعد هذا ثلاثة أبيات أخر . ثم أورد لسبرة الفقمسي أشعاراً كثيرة يخاطب بها ضمرة ويهجوه بها في سياقه هذا نقص فإنه لم يذكر فيه وجه تعييره بالإبل ولا إلى أي شيء تم حالها والله أعلم .

## منافرة جرير البجلي وخالد بن أرلحاة السكلبي

قال ابن الأعرابي في نوادره: كان جرير بن عبد الله البَحَلى تنافر هو وخالد بن أرطاة الكلبي إلى الأقرع بن حابس، وكان عالم العرب في زمانه. والمنافرة المحاكمة من النفر لأن العرب كانوا إذا تنازع رجلان منهم وادعى كل واحد أنه أعز من صاحبه تحاكما إلى عالم فمن فضل منها قدم نفره عليه، أى فضل نفره على نفره. فقال الأفرع: ما عندك با خلد ؟ فقال: ننزل البراح (١) ، ونطعن بالرماح ، ونحن فتيان الصباح ، فقال: ماعندك ياجرير ؟ فقال: نحر أهل الذهب الأصفر ، والأحمر المعتصر ، نخيف ولا نخاف ، ونطعم ولا نستطعم ، ونحن حيّ لقاح ، نظعم ما هبت الرياح ، نضمن الدهر ، ونصوم الشهر ، ونحن الملوك القسر . فقال الأقرع: واللات والعزتى ، نفوت عيم ملك الروم ، وكثرك عظيم الفرس ، والنعان ملك العرب لنفرت عليهم ، وروى لنصرت عليهم . فقال عمرو بن خثارم البَحَلى في هذه المنافرة:

يا أقرع بن حابس يا أقرع إلى أنا أخوك فانظر ن ما تصنع إنك إن يُصْرع أخوك تصرع إلى أنا الداعى زاراً فاسمعوا في باذخ من عز مجد يفرع به يضر قادر وينفع وأدفع الضيم غداً وأمنع عز لله شامخ لا يقمع يتبمه الناس ولا يستتبع هل هو إلا أذنب وأكرع

<sup>(</sup>١) يأتي شرح هذه الكلمة وما بعدها في الأصل.

وزَمَع مُؤْتَشَبْ مِجمَّع وحَسَبُ وَغُلْ وأَنفُ أَجْدَعُ

وقوله : يا أقرع بن حابس هو من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، وكانت هذه المنافرة في الجاهلية قبل إسلامه . والصرع : الهلاك . ونزار : هو أبو قبيلة وهو نزار بن ممد بن عدنان . والباذخ : العالى يقال جبل باذخ بمعجمتين . والمجد : العظمة والشرف. ويفرع: أي يعلو كل عز ومجد، يقال فرعت قومي، أي علوتهم بالشرف ونحوه وهو بالفاء ومهملتين ، والألد : الأشدولد"، يلد"، غلبه في الخصومة والشامخ: المرتفع، ويقمع: أي يقهر ويذل يقال قمه بالقاف والميم فانقمع ، وقوله هل هو الضمير لخالد بن أرطاة الكلمي . والأكرع جمع كراع بالضم وهو مستدق الساق استماره لأسفل الناس كالذنب. والزمع بفتح الزاى والميم هو رذال الناس، يقال هو من زمع الناس ، أي من مؤخريهم . والمؤتشب يفتح الشين قال في الصحاح . فلان مؤتَشَب أى مخلوط غير صريح في نسبه ، والوغل بفتح الواو وسكون المعجمة . قال في الصحاح : والوغل النذل من الرجال . وأجدع بالجيم والدال المهملة مقطوع الأنف. وقوله ننزل البراح بفتح الموحدة والحاء الهملة المكان الذي لاسترة فيه من شجرة وغيره وهو منزل الـكرماء . وقوله : والأحمر المعتصر هو الخمر . وقوله حي لقاح بفتح اللام بعدها قاف . قال في الصحاح : يقال حي لقاح للذين لايدينون للملوك أو لم 'يصبهم في الجاهاية سبأ . وجرير بن عبد الله البجلي صحابی وکان جمیلا .

قال عمر هو يوسف هذه الأمة وقدمه عمر فى حروب العراق على جميع بجيلة وكان لهم أثر عظيم فى فتح القادسية ثم سكن جريرُ الكوفة وأرسله على رسولا إلى معاوية ثم اعتزل الفريفين وسكن قرقيساء حتى مات سنة إحدى وقيل أربع وخمسين . وفى الصحيح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بعثه إلى ذى ألحلصة فهدمها وفيه قال ما حجبنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآنى إلا تبسم ، كذا فى الإصابة لابن حجر ، وخالد بن أرطاة الكلبى جاهلى . وسيأتى ذكر ابن حابس

في الكلام على الحكام . وأما عمرو بن خثارم البجلي فهو جاهلي والله أعلم هذا على وجه الاختصار . وأما على وجه البسط فهو ما أورده أبو محمد الأعرابي في ( فرحة الأديب) قال : أملي علينا أبو الندى قال : كان سبب المنافرة بين جرير بن عبد الله البجلي وبين خالد بن أرطاة بن خشين بن شيث الكلبي . أن كاباً أصابت في الجاهلية رجلا من بجيلة يقال له مالك بن عتبة من بني عادية بن عامر بن قداد فوافوا به عكاظ فمر العادى بابن عم له يقال له القاسم بن عقيل ابن أبي عمرو بن كعب بن عريج بن الحويث بن عبد الله بن مالك بن هلال بن عادية بن عامر بن قداد يأكل تمرآ فتناول من ذلك التمر شيئاً ليتحرم به فجذبه الكلبي . فقال له القاسم إنه رجل من عشيرتي فقال لوكانت له عشيرة منعته فانطلق القاسم إلى بني عمه بني زيد بن الغوث فاستتبعهم . فقالوا نحن منقطعون في العرب وليست لنا جماعة نقوى بها . فانطلق إلى آخر فاستتبعهم فقالوا كلما طارت وبرة من بني زيد في أيدى العرب أردنا أن تتبعها . فانطلق عند ذلك إلى جرير بن عبد الله البجلي فكلمه فكان القاسم يقول إن أول يوم أريت فيه الثياب المصبغة والقباب الحمر اليوم الذي جئت فيه جريراً في قسر . وكان سيد بني مالك بن سمد بن زيد بن قسر وهم بنو أبيه فدعاهم في انتزاع العادي من كلب فتبعوه . فخرج يمشي بهم حتى هجم على منازل كلب بمكاظ فانتزع منهم مالك بن عتبة العادى وقامت كلب دونه . فقال جرير زعمتم أن قومه لا يمنعونه فقالت كلب إن رجالنا خلوف . فقال جرير لو كانوا لم يدفعوا عنكم شيئًا . فقالوا كأنك تستطيل على قضاعة إن شئت قايسناكم المجد وزعيم قضاعة يومئذ خالد بن أرطاة بن خشين بن شيث قال ميعادنا من قابل سوق عكاظ فجمعت كلب وجمعت قسر ووافوا عكاظ من قابل . وصاحب أمر كلب خالد بن أرطاة فحكموا الأقرع بن حابس بن عقال بن عهد بن سفيان بن مجاشع حكمه جميع الحيين ووضعوا الرهون على يدى عتبة بن ربيعة بن عبد شمس في أشراف من قريش . وكان في الرهن من قشر الأصرم بن عوف بن عويف

ان مالك بن ذبيان بن ثعلبة بن عمرو بن يشكر بن على بن مالك بن صعد بن نذر بن قسر ومن أحمر حازم بن أبي حازم وصخر بن العلية . ومن بني زيد بن الغوث بن أنمار وجل ثم قام خالد بن أرطاة فقال لجرير ما تجعل قال الخطر في يدك قال ألف ناقة حمراء في ألف ناقة حمراء . فقال جرر ألف قينة عذراء في ألف قينة عذراء . وإن شئت فألف أوقية صفراء لألف أوقية صفراء . قال من لى مالوفاء ؟ قال كفيلك اللات والمُزَّى وإساف ونائلة ويَمُوق وذو الخُلَصة ونسر. فمن عليك بالوفاء قال ودومناة وقلس ورضا . قال جرير لك بالوفاء سبعون غلاماً مُعَمَّا مُخْولًا يوضعون على أيدى الأكفاء من أهل الله · فوضعوا الرهن من بجيلة ومن كلب على أيدى من سمينا من قريش . وحكموا الأقرع بن حابس وكان عالم العرب في زمانه . فقال الأقرع ما عندك يا خالد ؟ فقال ننزل البراح . ونطعن بالرماح . ونحن فتيان الصباح . فقال الأقرع ما عندك يا جرير ؟ قال نحن أهل الذهب الأصفر . والأحر المعتصر . نحيف ولا نخاف . ونطعم ولا نستطعم . ونحن حي لَقَاح . أنطعم ما هبت الرياح ، نطعم الشهر · ونضمن الدهر . ونحن الماوك لقسر . فقال الأقرع واللات والمُزّى لو فاخرت قيصر ملك الروم وكسرى عظيم فارس والنعان ملك العرب لنفرتك عليهم وأقبل نعيم بن حجبة النمرى . وقد كانت قسر ولدته بفرس إلى جرير فركبه جرير من قبل وحشيّة (١) فقيل لم يحسن أن يركب الفرس ، فقال جرير الحيل ميامن وإنا لا نركب إلا من وجوهها . وقد كان نادى عمرو من خثارم أحد بني جشم من عامر من قداد فقال :

لا يغلب اليوم فتى إلا كما يا ابنى فزار انصرا أخاكما إن أبى وجد دنه أباكما ولم أجد لى نسباً سواكما غيث ربيع سبط نداكما حتى يجل الناس في مرعاكما أنتم سرور عين من رآكما قد مُلئت في ترى سواكما

<sup>(</sup>١) أي الأيسر .

قد فاز يوم الفخر من دعا كما ولا يعد أحد حصا كما وإن بنو الم يُدركوا بنا كما مجداً بناه لكما أباكما ذاك ومن ينصُرُه مثلاكما يوما إذا ما سمرت ناراكما وقال أيضاً

یا لنزار قد نمی فی الأخشب دعوة داع دعوة المثوب(۱)

یا لنزار ثم فاسعی وارکبی یا لنزار لیس عنکم مذهبی

یا لنزار ثم هو جدی وأبی لم ینصر الولی إذا لم تغضبی

یا لنزار إننی لم أکذب أحسابكم أخطرتها وحسبی
ومن تكونوا عزه لا يغلب ينمی إلی عز هجان مصعب

كأنه فى البرج عند الكوكب

وقال أيضاً

يا أقرع بن حابس يا أقرع إنى أخوك فانظرن ما تصنع إنك إن يصرع أخوك تصرع إنى أنا الداعى نزار فاسمعوا لى باذخ من عـزه ومفزع به يضر قادر وينفـع وأدفع الضيم غـداً وأمنع عـز ألد شامخ لا يقمع يتبعه الناس ولا يستتبع هل هو إلا ذنب وأكرع وزَمَـع مؤتشَبْ مجمّع وحسب وغل وأنف أجدع وقال أنضاً

يا أقرع بن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع إنى أنا الداعى نزاراً فاسمعوا فى باذخ من عزه ومفزع قم قائماً ثَمَّتَ قُل فى المجمع للمرء أرطاة أيا ابن الأفدع ها إن ذا يوم عسلا ومجمع ومنظر لمن رأى ومسمع

<sup>(</sup>١) الأخشب: اسم جبال

فنفره الأقرع بمضر وربيعة ولولاه نفر السكلبي ، وكانت القرابة بين بجيلة وولد نزار . أن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يمرب بن قحطان خرج حاجا فتزوج سلامة بنت أبمار بن نزار . وأقام معها في الدار بغور تهامة فأولدها أنمار بن أراش ورجالا فلما توفي أراش وقع بين انمار بن أراش وإخوته اختلاف في انقسمة فتنحى عن أخويه ، وأقام أخويه في الدار مع أخوالهم ، وتزوج انمار بن أراش بهند بنت مالك بن غافق بن الشاهد فولدت أفتل وهو خمع ، ثم توفيت فتزوج ببجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة فولدت له عبقر ، فسمته باسم جدها وهو سعد ولقب بعبقر لأنه ولد على جبل يقال له عبقر وولدت أيضاً الغوث ووادعة وصهيبة وحزيمة وأشهل وشهلاء وسنية وطريفاً وفهماً وخدعة والحرث ، انتهى ما أورده أبو محمد الأعرابي والله أعلم .

### منافر ةالقعقاع بن زرارة بن مالك

إن القعقاع بن زرارة بن عدس ، وخالد بن مالك بن ربعى بن سلم بن جندل ابن نهشل تنافرا إلى أكثم بن صيفي أيهما أكرم وجعلا بينهما مائة من الإبل لمن كان أكرمهما . فقال أكثم : سفيهان يربدان الشر وطلب إليهما أن يرجعا عما حاءا له فأبيا فبعث معهما رجلا إلى ربيعة بن حُدار . وحبس إبلهما التى تنافرا عليها مائة ومائة . وقال : انطلقا مع رسولى هذا فإنه (قتل أرضاً عالمها ، (۱) وقتلت أرض جاهلها ) فأرسلها مثلا . فلما قدما على ربيعة وأخبراه بما جاء له قال ربيعة المضاع : ما عندك ياقعقاع ؟ قال : أنا ابن معبد بن زرارة وأى معاذة بنت ضرار رأس من أعمامى عشرة ومن أخوالى عشرة وهذه قوس عمى رهنها عن العرب وجدى زرارة أجار ثلاثة أملاك بعضهم من بعض قال : وفي ذلك يقول الفرزدق :

<sup>(</sup>۱) أصل القتل التذليل ومنه قتل الخمر وهو مزجها بالماء والمراد بالمثل ان الرجل العالم بالارض عند سلوكها بذلل الارض وبطلبها بعلمه فلم يضل ولم يهلك ، يضرب في مدح العلم وقتلت أرض جاهلها في مقابلة قتل ارضا عالمها يضرب لمن يباشر أمرا لاعلم له به .

منا الذي جمع الملوك وبينهم حرب يشب سعيرها بضرام ثم قال ربيعة لخالد بن مالك : ما عندك ياخالد ؟ قال أنا ابن مالك . قال : لم تصنع شيئاً . ثم ابن من ؟ قال : ابن ربعي . قال : لم تصنع شيئاً . ثم ابن من ؟ قال : ابن سلم . قال الآن . فمن أمك ؟ قال : قردعة . قال ابنة من ؟ قال : ابنة من ؟ قال : ابنة من عقال دابنة من أمك يا ابن الضبية . فقال خالد . أنجعل ابن مندوس . قال ربيعة للقعقاع : قد نفرتك يا ابن الضبية . فقال خالد . أنجعل ابن معبد بن زرارة كمثل ابن سلم بن جندل فقال ربيعة : ( ما جُعِلَ العبد كَر بَه ) فأرسلها مثلاً .

## منافرة هاشم بن عبر مناف وأمية بن عبر شمسى

كان هاشم بن عبد مناف أحد أجداد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد تولى أمر مكة بعد أبيه وساد قومه بما كان عايه من محاسن الأخلاق ، وجليل الشيم ، وكال الشجاعة ، ووافر الكرم ، وغاية الفصاحة ، وغير ذلك من الصفات الفاضلة التي لم يطاوله بها أحد . وهو أول من سن الرحلتين لقريش رحلة الشتاء إلى الهين ورحلة الصيف إلى الشام وهو الذي كان يقوم بأمر الناس في السنين المقحطة ويطعمهم أحسان الطعام ، ولذلك لهجت ألسنة العرب على اختلافهم في القبائل بالثناء عليه ، فعند ذلك حسده ابن أخيه أمية بن عبد شمس بن عبد مناف حيث عجز عن عليه ، فعند ذلك حسده ابن أخيه أمية بن عبد شمس بن عبد مناف حيث عجز عن عليه ، فعند ذلك حسده ابن أخيه أمية بن عبد شمس بن عبد مناف حيث عجز عن عليه ، فعند ذلك عسده ابن أخيه أمية بن عبد شمس بن عبد قب قال فيه على عبد قصى :

تحمل هاشم ما ضاق عنه وأعيان أن يقوم به بريض أتاهم بالغرائر مثقلاتٍ من الشام بالبر البغيض فأوسع أهل مكة من هشيم وشاب اللحم باللحم الغريض<sup>(۱)</sup> ونشبت العداوة بين أمية وهاشم وأراد منافرته فكره هاشم ذلك لنسبه

<sup>(</sup>١) الفريض: الطرى .

وقدره . فلم تدعه قريش حتى نافره إلى الكاهن الخزاعى فى خمسين ناقة سود الحدق ينحرها ببطن مكة والجلاء من مكة عشر سنين فخرج كل منهما فى نفر فنزلوا على الكاهن فقال قبل أن يخبروه خبرهم: والقمر الباهم، والكوكب الزاهم ، والنهام الماطر ، وما بالجو من طائر ، وما اهتدى بعلم مسافر ، من منجد وغائر ، لقد سبق هاشم أمية إلى المفاخر . فنفر الخزاعى هاشماً وقال لأمية: تنافر رجلا هو أطول منك قامة ، وأعظم منك هامة ، وأحسن منك وسامة ، وأقل منك لامة ، ، وأكثر منك ولاً ، وأجزل منك صفراً ؟ فقال أمية : من انتكاث الزمان أن جعلناك حكاً . فأخذ هاشم الإبل فنجرها وأطعمها من حضره ، وخرج أمية إلى الشام فأقام بها عشر سنين . فكانت هذه أول عداوة وقعت بين هاشم وأمية وسيأتى لهاشم ذكر فى مبحث حكام العرب ، وما قاله عند تنافر قريش وخزاعة عنده إن شاء الله تعالى .

### حكام العرب في الجاهلية

الحاكم منفذ الحكم كالحكم محركة جمعه حكام. وحكام العرب علماؤهم الذين كانوا يحكمون بينهم إذا تشاجروا في الفضل والمجد وعلو الحسب والنسب وغير ذلك من الأمور التي كانت تقع بينهم وكان لكل قبيلة من قبائلهم حكم يتحاكمون إليه وهم كثيرون لا يسعهم الحصر ونحن نذكر منهم من وجدناه فيا عندنا من كتب الأدب، منهم:

## أكثم بن صيفى بن رياح (١)

كان أكثم بن صيفي حكماً من حكام تميم فصيحاً عالماً بالأنساب ، وكان من حديثه أنه لما ظهر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة ودعا إلى الإسلام بعث أكثم ابنه حُبَيْشاً فأناه بخبره فجمع بني تميم وقال . يا بني تميم لا تحضروني سفيهاً فإنه .

<sup>(</sup>۱) اقول ومن الحكام أيضا عيينة بن حصن بن خذيفة وحرملة بن الاشعر المرى وهرم ابن قطبة بن سنان بن عمرو الفزازى وبشر بن عبد الله بن جبان وابو سفيان بن حرب بن امية وابو جهل بن هشام وانس بن مدرك .

من يَسْمَعُ يَخَلُ(١) إن السفيه يوهن من فوقه ويثبت من دونه ، لا خير فيمن لا عقل له ، كبرت سنى ودخلتنى ذلة ، فإذا رأيتم منى حسنًا فاقبلوه ، وإن رأيتم منى غير ذلك فقوموني أستقِم ، إن ابني شافه هـذا الرجل مشافهة وأثاني بخبره وكتابه يأم فيه بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويأخذ فيه بمحاسن الأخلاق ، ويدعو إلى توحيد الله تمالى وخلع الأوثان ، وترك الحلف بالنيران . وقد حلف ذوو الرأى منكم أن الفضل فيما يدءو إليه ، وأن الرأى ترك ما ينهي عنه . إن أحق النياس بمعونة ( محمدٍ ) ومساعدته على أمره أنتم ، فإن يكن الذي يدعو إليه حقًا فهو لكم دون النباس، وإن يكن باطلا كنتم أحق النباس بالكف عنه والستر عليه ، وقد كان أسقفُ نجران (٢) يحدث بصفته ، وكان سفيان بن مجاشع يحدث به قبله ، وسمى ابنه محمداً فكونوا في أمهه أوَّلاً ولا تكونوا آخراً . اثتوا طائمين قبل أن تأتوا كارهين ، إن الذي يدعو إليه محمد وله لم يكن ديناً كان في أخلاق الناس حسنًا أطيعوني واتبعوا أمرى أسأل لكم أشياء لا تُنزع منكم أبدأ وأصبحتم أعزُّ حيّ في الدرب ، وأكثرهم عدداً ، وأوسعهم داراً ، فإني أرى أمماً لا يجتنبه عزيز إلاّ ذل ، ولا يلزمه ذليل إلاّ عزّ ، إن الأول لم يدع للآخر شيئًا وهذا أمر له ما بعده ، من سبق إليه غمر المعالى واقتدى به التالى والعزيمة حزم والاختلاف عجز . فقال مالك بن نُوَبِرة : قد خرِف شيخكم . فقال أكثم ويلُ للشجيِّ من الحليَّ ، (٣) وله في على أمر لم أشهده ولم يسبقني فذهب مثلا .

<sup>(</sup>۱۱) المعنى ان من يسمع الشيء ربما ظن صحته ، وقيل من يسمع أخبار الناس ومعايبهم يقع في نفسه عليهم المكروه أي أن المجانبة للناس اسلم ، ومفعولا يخل محذوفان أي يخل مسموعه صادقا على ما في كتب النحو ، قال الكميت :

فان تصغ تكفاء العداة انآءنا وتسمع بنا أقوال اغدائنا يخل (٢) هو قس بن ساعدة احد بل أوحد حكماء العرب وبلغائهم ـ راجع الجزء الثاني من هذا الكتاب ـ (٣) يضرب مشلا لسوء مشاركة الرجل صاحبه ، يقول ان الخلى لا يساعد الشجي على ما به ويلومه ، والخلى الخالى من الهم وياؤه مشددة وياء الشجى مخففة وقد تشدد ، وقيل ان أول من قاله لقمان وقصته في صغراهن شراهن وقيل بل أن أول من تكلم به أكثم بن صيفى لما اتاه ابنه من عند رسول الله (ص) بكتاب فدعى قومه وحرضهم على الاسلام

قال المدائني : أول من قال ذلك أكثم بن صيني التميمي ومن كلامه : مقتل الرجل بين فكيه . والمقتل القتل وموضع القتل أيضاً . ويجوز أن يجمل اللسان قتلا مبالغة في وصفه بالإفضاء إليه ، كما قال الشاعر : ( فإنما هي إقبال وإدبار ) ويجوز أن يجعل موضع القتل أي في سببه يحصل القتل . ويجوز أن يكون بمعنى القاتل فالمصدر ينوب عرز الفاعل كأنه قيل قاتل الرجل بين فكيه . قال المفضل : أول من قال ذلك أكثم بن صيني في وصيته لبنيه وكان جمعهم فقال : تباروا فإن البرّ يبقي عليه العدد ، وكفوا ألسنتكم فإن مقتل الرجل بين فكيه . إن قول الحق لم يدع لى صديقاً . الصدق منجاة . لا ينفع التوقى مما هو واقع . وفي طلب المعالى يكون العناء . الاقتصاد في السمى أبق للحهام . من يأس على فاته ودع بدنه . ومن قَنِعَ (١) بما هو فيه قرت عينه . التقدم قبل التندم . أصبح عند رأس الأم أحب إلى من أن أصبح عند ذنبه . لم يهلك من مالك ما وعظك . ويل لعالم أمرٍ ومن جاهله . يتشابه الأمم إذا أقبل . وإذا أدبر عرفه الكيس والأحمق . البطر عند الرخاء حمق . والعجز عند البلاء أفن . أي نقص . لا تغضبوا من اليسير فإنه يجنى الكثير . لا تجيبوا فيما لم تسألوا عنه . ولا تضحكوا مما لا يضحك منه . تناءوا في الديار ولا تباغضوا فإنه من يجتمع يتقمقع عمده . ألزموا النساء المهانة . نِعْمَ لهو الحرة المغزل. حيلة من لا حيلة له الصبر، إن تعِشْ تَرَ ما لم تَرَه.

احسن ما قال بعضهم: العبد حر ان قنع فاقنع ولا تقنع فما شيء يشين سوى الطمع

فقال مالك بن نويرة قد خرف شيخكم انه ليدعوكم الى الفناء ويعرضكم على اللاء ان تحيبوه تفرق جماعتكم وتظهر اضفائكم ويذل عزيزكم فمهلا مهلا فقال اكثم بن صيفى: ويل للشجى من الخلى فيالهف نفسى على أمر لم أدركه ولم يفتنى ماآسى عليك بل على العامة يامالك انك هالك وان الحق اذا قام دفع الباطل وصرعه صرعى قياما فتبعه مائة من عمرو وحنظلة وخرج الى النبى (ص) فلما كان في بعض الطريق عمل حبيش الى رواحلهم فنحرها وشق ما كان معهم من قربة وهرب فأجهد أكثم العطش فمات وأوصى من معه باتباع النبى (ص) وأشهدهم أنه أسلم فانزل الله فيه: ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله .

المِكْ ثار كحاطب ليل . من أكثر أسقط . لا تجعلوا سراً إلى أمة . فهذه تسعة وعشرون مثلًا كلها من كلام أكثم . وقد أحسن من قال في معنى قولة و مقتل الرجل بين فكيه ) : رحم الله امرأ أطلق ما بين كفيه ، وأمسك ما بين فكيه . ولله درّ أبى الفتح البستى حيث يقول في معنى هذا المثل أيضاً :

تَكُلَّمُ وسَدِّدْ مَا استطعتَ فإنما كلامكُ حَيُّ والسكوت جَادُ فإن لم تجدْ قولا سديداً تقوله فَصَمْتُكُ عَن غير السديد سدادُ واحتذاه القاضي أبو أحمد منصور بن عجد الهروى فقال:

إذا كنت ذا علم وما راك (١) جاهل فأعرِضْ فني ترك الجواب جواب و إن لم تصب في القول فاسكت فإعا سكوتك عن غير الصواب صواب وضمن الشيخ أبو مهل النيلي شرائط الكلام في قوله حيث يقول: أوصيك في نظم الكلام بخمسة إن كنت الموصى الشفيق مطيعاً لا تُعفِدَنْ سبب الكلام ووقته والكيف والكم المكان جميعاً

وقد ذكرت نبذة من كلام أكثم مع كسرى وما خطب به فيما سبق، وسيأتى إن شاء الله في الخطب شيء منه . ومنهم ·

## حاجب بن زرارة بن عرس التميي

كان حاجب أيضاً من حكام تميم ، وله معرفة تامة بأخبار العرب وأحوالها وأنسابها وكان من مشاهير فصحاء زمانه وبلغائهم ، ومن المعروفين بالوفاء بين العرب . وفد على كسرى لما منع تميا من ريف العراق فاستأذن عليه فأوصل إليه فقال: أسيد العرب أنت ؟ قال: لا . قال: فسيد مضر ؟ قال لا . قال: فسيد بنى أبيك أنت ؟ قال: لا . ثم أذن له فلما دخل عليه قال له: من أنت ؟ قال: سيد العرب . قال: أليس قد أوصلت إليك أسيد العرب . فقلت: لا . حتى سيد العرب . قال: أليس قد أوصلت إليك أسيد العرب . فقلت: لا . حتى

<sup>(</sup>١) أي حاد لك وخاصمك .

اقتصرت بك على بنى أبيك · فقلت : لا . قال له : أيها الملك ألم أكن كذلك حتى دخلت عليك فلما دخلت عليك صرت سيد العرب . قال كسرى : آه الملأوا فاه دُرًا . ثم قال : إن معشر العرب عُدر فإن أذِنْتُ لكم أفسدتم البلاد ، وأغرتم على العباد ، وآذيتمونى . قال حاجب فإنى ضامِنْ للهلك أن لا يفعلوا . قال : فن لى بأن تنى أنت ؟ قال : أرهنك قوسى . فلما جاء بها ضحك من حوله وقالوا : لهذه العصاينى . قال كسرى : ما كان ليسلمها لشىء أبداً فقبضها منه وأذن لهم أن يدخلوا الريف . ثم إن مضر أتت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله هلك قومك ، وأكاتهم الضبع يريدون الجوع . والعرب يسمون السنة الضبع والذئب . قال جرير ( من ساقت السنة الشهباء والذيب )(١) وقال آخر :

أبا خُراشة أما أنت ذا نفر فإن قومى لم يا كاهم الضَبُعُ (٢) فدعا لهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأحيوا . وقد كان دعا عليهم فقال : « اللهم اشدُدْ وطأتكَ على مضر ، وابعث عليهم سنين كسنى يوسف » . ومات حاجب بن زرارة فارتحل عطارد بن حاجب إلى كسرى يطلب قوس أبيه . فقال له : ما أنت الذي رهنتها . قال : أجل ، قال : فما فعل ؟ قال : هلك وهو أبي وقد وفي له قومه ووفي هو للملك فردها عليه وكساه حُلة . فلما وفد إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عطارد بن حاجب وهو رئيس تميم وأسلم على يديه أهداها للنبي تعالى عليه وسلم عطارد بن حاجب وهو رئيس تميم وأسلم على يديه أهداها للنبي

<sup>(</sup>۱) قبله: (يأوى اليك فلا من ولا جحد والبيت من قصيدة له يمدح بها أيوب بن سليمان ابن عبد الملك ومعناه يأوى اليك أهل الحاجة الذبن ساقتهم السنة الشهباء وهى التى لاخضرة فيها أولا مطر والذيب أى الجوع المن نسبه الزمخشرى في المفصل الى أبى ذؤيب الهذلى ونسبه غير واحد الى العباس بن مرداس من أبيات يخاطب بها خفاف بن ندبة السلمى ، وأبو خراشة كنية خفاف بن ندبة ، والنفر في أصل معناه اسم لمادون العشرة والمراد هنا القوم والجماعة والضبع السنة المجدبة ، قيل أن ذلك أسم لها وقيل بل اطلاقه على سبيل التشبيه كانه شبه نقص السنة المجدبة لمن تأتى عليه باكل الضبع وهذا البيت من شواهد النحو والشاهد في أما أنت حيث حذف فيه كان بهد أن المصدرية .

صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يقبلها فباعها من رجل من اليهود بأربعة آلاف درهم. وهذه رواية ابن عبد ربه في العقد الفريد . وقال الإمام المرزوق : وقد روى القصة بأبسط مما ذكر . كان السبب في ذلك أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان دعا على مضر وقال : « اللهم اشدد وطأتك على مضر ، وابعث عليهم سنيناً كسني يوسف » فتوالت الجدوبة عليهم سبع سنين ، فلما رأى حاجب الجهد على قومه جمع بني فزارة وقال : إنى أزمعت(١) على أنى آتى الملك يعني كسرى فأطلب أن يأذنَ لقومنا فيـكونوا تحت هذا البحر حتى يحيوا . فقالوا : رشدت فافعل غير أنا نخاف عليك بكر بن وائل . فقال : ما منهم وجه إلاّ ولى عنده يذ إلا ان الطويلة التميمي وسأداويه . ثم ارتحل فلم يزل ينتقل في الاتحاف والبرّ من الناس حتى انتهى إلى الماء الذي عليه ان الطويلة فنزل ليلا فلما أضاء الفجر دعا بنطع (٢) ثم أمن فصب عليه التمر ، ثم نادى حَىَّ على الغداء فنظر ابن الطويلة . فإذا هو بحاجب ، فقال لأهل المجلس : أجيبوه . وأهدى إليه جزراً ، ثم ارتحل فلما بلغ كسرى شكا إليه الجهد في أموالهم وأنفسهم وطلب أن يأذن لهم فيكونوا في حد بلاده . فقال : أنتم معشر العرب غُدُر فإذا أذنت لهم عاثوا(٢) في الرعية وأغاروا . قال حاجب : إنى ضامن للملك أن لا يفعلوا . قال : فمن لى بأن تني أنت . قال : أرهنك قوسى . فلما جاء بها ضحك من حوله ، فقال الملك ، ما كان ليسلمها اقبضوها منه . ثم جاءت مضر إلى النبي صلى الله تمالى عليه وسلم بمد موت حاجب فدعا لهم فخرج أصحابه إلى بلادهم وارتحل عطارد ابن حاجب إلى كسرى يطلب قوس أبيه . فقال : ما أنت بالذي وضعتها . قال : أجل إنه هلك وأنا ابنه وفَّ للملك . قال ردوا عليه وكُسَاه حلة . فلما وفد إلى النبي صلى الله تمالى عليه وسلم أهداها إليه فلم يقبلها فباعها من يهوديٌّ بأربعة آلاف درهم فصار ذلك فحراً ومنقبة لحاجب وعشيرته . وإلى هذه القوس أشار أبو تمام يمدح مها أبا دُلُف العجلي:

<sup>(</sup>۱) يقال ازمعت الأمر وعليه أي اجمعت أو ثبت عليه كروعت بالتشديد

<sup>(</sup>٢) هو بالكسر وبالفتح وبالتحريك وكعنب: بساط من الأديم

<sup>(</sup>٣) أي أفسدوا

على مثلها من أرْبُع وملاعب تذال مصونات الدموع السواكب(١) أقول لقُرحان من البين لم يجد رسيس الهوى بين الحشا والتراثب(٢) أعــتنى أفرّق شمل دممى فإننى أرى الشمل منهم ليس بالمتقارب إلى أن قال

تقطع ما بيني وبين النوائب (۱) تقطع ما بيني وبين النوائب (۱) تما عمه والمجدُ مرخى الدوائب (۱) إذا لم يعودها بنعمة طالب (۱) كسته يد المأمول حلة خائب (۱) بياض العطايا في سواد المطالب (۱) بنوالحسن بجل المحصنات النجائب (۱) أقاربُهم في الرّقوع دون الأقارب سلياً ولا يحرِ بن من لا يحارب (۱) تصولُ بأسيافٍ قواضٍ قواضٍ قواضٍ (۱)

إذا العيس لاقت أبي دُلَف فقد هنالك تلق الجود حيث تقطعت تكاد عطاياه يجن جنونها يرى أقبح الأشياء أو بَهَ آمل وأحسن من نور يفتّحه النّدى إذا ألحمت يوماً لحيم وحولها فإن المنايا والصوارم والقنا جَحَافل لا يتركن ذا جبرية يعدون من أبد عواص عواص عواصم

<sup>(</sup>۱) الاربع: المنازل ، وتذال . تحتقر وتهان ، ويروى تذيل وأهينت أيضاً (۲) قرحان: سالم ، والبين الفراق ، والرسيس: الثابت ، والترائب عظام الصدر (۳) الهيس: الابل البيض بشقرة ، والنوائب . المصائب (٤) التمائم: خرزات رقط تعلق في عنق الصبي لدفع الهين والمفرد تميمة ، وفي الحديث من علق تميمة فلا أتم الله له ، والجود: الكرم ، والذوائب: النواصي وهي قصاصات الشعر (٥) هذا البيت انتقد به على أبي تمام حتى قال بعضهم وماباله ينسبها الى الجنون ويلتمس لها الهوذ والرقى هلافك اسارها وعجل خلاصها ولم ينتظر بها نعمة الطالب ففعل كما قال المتنبي:

وعطاء مال لو عداد طالب انفقته في أن تلاقي طلبا

 <sup>(</sup>٦) الاوبة: الرجعة ، والحلة ثوبان: وهنا استعارة .
 (١) النور: زهر النبت ، والصبا الربح الشرقية ، وهذا البيت من احسن الشهواهد على المقابلة ( من صناعة البديع ، وهو مأخوذ من قول الإخطل :

رأينا بياضا في سواد كأنه بياض العطايا في سواد المطالب

<sup>(</sup>٨) النجل النسل ويطلق على الولد ، والمحصنات : الحرائر العفيفات .

<sup>(</sup>٩) الجحافل: الجيوش وذا جبرية أي متجبرة ، ويحربن : يسلبن .

<sup>(</sup>١٠) عواصم : موانع ، وقواض قاضيات ، وقواضب : قواطع ، وهذا البيت يستشهد به في البديع على الجناس الناقص المطرف

إذا افتخرت يوماً تميم بقوسها فاراً على ما وطّدت من مناقب (۱)
فأنتم بدى قارٍ أمالت سيوفكم عروش الذين استرهنوا قوس حاجب
يقول إذا افتخرت تميم بدلك ، فأنتم قتلتم الذين أكسبوهم هدا المجد ، الربنوه وهدمتم عزهم . وإنما يمنى وقعة ذى قار حين قتلت بنو شيبان العجم ونكئوا فيهم . وكان رئيسهم سيار بن حنظلة العجلي ، وأبو دُلف عجلى فاذلك خاطبه مهذا . ومنهم :

## الأفرع بن حابس أبوعيي: التميى

كان الأقرع بن حابس بن عقال بن عد بن سفيان التميمي المجاشي الدارى من حكام تميم ومرجعهم في واقعاتهم ومنافراتهم و قال ابن إسحق : وفد على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وشهد فتح مكة وَخُنيناً والطائف ، وهو من المؤلفة قلوبهم وقد حسن إسلامه . وقال الزبير في النسب : كان الأقرع حكماً في الجاهلية ، وقد نادى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من وَراء الحجرات يا محمد فلم يجبه . فقال : والله يا محمد إن حمدى لزين ، وإن ذي لشين . فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ذلكم الله . وروى ابن شاهين من طريق المدائني ، قال : لما أصاب عيينة بن وسلم : ذلكم الله . و وفدهم فذكر القصة وما فيها فكلم الأقرع بن حابس رسول الله صلى الله تعالى عليه صلى الله تعالى عليه وسلم في السبى . وكان في المدينة قبل قدوم السبى فنازعه عيينة ابن حصن ، وفي ذلك يقول :

وعند رسولِ اللهِ قامَ ابنُ حابس بخطة أسوار إلى المجدِ حازم له أطلق الأَسْرَى التي في قيودها مغللة أعناقُها في الشكائم (٢) وشهد الأقرع مع شرَحْبيل بن حسنة دُومَةَ الجندل وشهد مع خالد حرب

وطدت ثبتت

<sup>(</sup>٢) الشكائم جمع شكيمة وهي في اللجام الحديدة المعترضة في فم الفرس فيهسا الفاس.

أهل العراق وفتح الأنبار · وقال ابن دريد : اسم الأقرع بن حابس فراس ، وإنما قيل له الأقرع لقرع كان برأسه وكان شريفاً في الجاهلية والإسلام واستعمله عبد الله ابن عام، على جيش سيره إلى خراسان فأصيب بالجوزجان هو والجيش ، وذلك في زمن عثمان . وذكر ابن الكلبي : أنه كان مجوسياً قبل أن يسلم . وذكر الرضى الشاطبي : أنه قتل الأقرع بن حابس باليرموك في عشرة من بيته والله أعلم . ومنهم :

## ربيعة بن مخاشن التميمي

كان من حكام تميم وإليه المرجع في عصره حيث كان عالمهم واقفاً على أنساب قومه وغيرهم من قبائل العرب مقدراً لمراتبهم، ومع ذلك كان من أفصح أهل زمانه ومن الخطباء المشهورين مضيافاً شجاعاً لا يعدل قومه عن رأيه وَلا يقطعون أمراً دونه . وهو أحد بني أسيد بن عمرو بن تميم وَبنو تميم يزعمون أنه هو الذي أوّل من قرعت له العصا . وقد ذكرنا الخلاف في ذلك عند الكلام على ذكاء العرب . ومنهم :

## ضمرة بن ضمرة التممى

كذلك كان من حكام تميم وإليه يتنافرون وعنده يتحاكمون لا يرون فى وَقته كرأيه رأياً ، وَلا يستغنون عن مشورته فى وَقائمهم وَأيامهم لوقوفهم على ما كان عليه من غزارة العقل وَذكاء الفطنة وَطلاقة اللسان وكرم السجية وخبرته بأحوال العرب وَأنسابهم . وفى القاموس : أنه ضمرة بن أبى ضمرة وصوابه ما ذكرناه كا نبه عليه شارحه الزبيدى . وفى مجمع الأمثال للهيدانى عند قولهم : « إن العصا قرُعَتْ لذى الحلم » أن ضمرة حكم فأخذ رشوة فغدر . ومنهم :

### عامر بن الظرب العرواني

كان عامر هذا من حكام قيس ، وقد ذكرنا في ذكاء العرب أن أبا عبيدة

قال : أول من قرعت له العصا عام بن الظّرب ، والقصة هناك . وكانت العرب لا تعدل بفهمه فهماً ، ولا بحكمه حكماً ، وفي كتاب مجمع الأمثال : 'يقال إنه عاش ثلاثمائة سنة ، ثم ذكر ما يدل على ذلك من شعره ، وقد نقلناه سابقاً مع نبذة من خبره . وكان عامم من فصحاء المرب . ومن كلامه : رُبِّ أَكُلةٍ تمنع أَكلات . قال الفضل : أول من قال ذلك عاص بن الظرب العدواني ، وكان حديثه أنه كان يدفع بالناس في الحج فرآه ملك من ملوك غَسَّان فقال : لا أترك هذا العدوانى أو أذله فلما رجع الملك إلى منزله أرسل إليه أحب أن تزورنى فأحبُوك وأ كَرِمَكَ واتخذك خِلاًّ . فأناه قومه فقالوا · أَ تَفدُ ويَفِدُ معك قومك إليه فيصيبون بجنبك ويتجهون بجاهك فخرج وأخرج معه نفراً من قومه ، فلما قدم بلاد الملك أ كرمه وأكرم قومه . ثم انكشف له رأى الملك فجمع أصحابه وقال : « الرأى نائم والهوى يقظان ، ومر أجل ذلك يغلب الهوى الرأى عجلت حين عجلتم ولن أعود بعدها ، إنا قد توردنا بلاد هـذا الملك فلا تسبقوني برَيْث (١) أمر أقيم عليه ولا بعجلة رأى أخف معه فإن رأيي لكم » فقال قومه ، لقد أكرمنا كما ترى وبعد هذا ما هو خير منه . قال : لا تعجلوا فإن لكبل عام طعاماً رُبَّ أكلة تمنع أكلات هُ كَثُوا أَيَاماً . ثم أرسل إليه الملك فتحدث عنده . ثم قال له الملك : قد رأيت أن أجملك ناظراً في أمورى . فقال له : إن لي كنز ءـــــلم لست إلا به تركته في الحي مدفوناً وإن قوى أضنَّاء بي فا كتب لي سجلا بجباية الطريق فيرى قومي طمعاً تطيب به أنفسهم فأستخرج كنزى وأرجع إليك وافراً . فكتب له بمــا سأله ، وجاء إلى أصحابه فقال : ارتحلوا ، حتى إذا أدبروا وقالوا : لم نر كاليوم وافدَ قوم أقل ولا أبعد من نوال منك . فقال : مهلاً فليس على الرزق فوت ، وغنم من نجا من الموت ، ومن لا يرى باطناً ، يعش واهناً ، فلما قدم على قومه أقام فلم يُمُد .

ومن كلامه أيضاً: « رب زارع لنفسه حاصد سواه » قال ابن الكابي: أول

١١) الريث البطىء

من قال ذلك عام بن الظرِب ، وذلك أنه خطب إليه صمصمة بن معاوية ابنته ففال : « یا صمصمة إنك جئت تشتری منی كَبدی ، وارحم ولدی عندی ، منعتك أو بعتك ، النكاح خير من الأيمة ، والحسيب كف الحسيب، والزوج الصالح يُعدُّ أباً ، قد أنكحتك خشية أن لا أجد مثلك » ثم أقبل على قومه فقال يا معشر عَدوان أخرجت من بين أظهركم كريمتكم على غير رغبة عنكم ، ولـكنه من خُطَّ له شيء جاءه ، رُبِّ زارع لنفسه حاصد سواه ، ولولا قسم الحظوظ على غير الجدود ، ما أدرك الآخر من الأول شيئاً يميش به ، ولكن الذي أرسل الحيا(١) أنبت المرعى ، ثم قسمه أكار لكل فم بقلة ، ومن الماء جرعة ، إنكم ترون ولا تعلمون ، لن يرى ما أصفُ اكم إلا كل ذى قلب واع ، ولكل شيء راع ، ولكل رزق ساع ، ما أ كُيَسُ وما أحمق ، وما رأيت شيئًا قط إلا سمعت حسه ، ووجدت مسه ، وما رأيت موضوعًا إلا مصنوعًا ، وما رأيت جائيًا إلا داعياً ولا غانماً إلا خائباً ، ولا نعمةً إلا ومعها بؤس ، ولو كان يميت الناس الداَّه لأحياهم الدواء ، فهل لكم في العلم العايم ؟ » قيل : ما هو قد فات فأصبت وأخبرت فصدقت ؟ فقال : « أرى أموراً شتى وشيئًا شيًّا حتى يرجع اليت حيا ، ويعود اللاشيء شيّا ، ولذلك خلقت الأرض والسماء » فتولوا عنه راجعين ، فقال : وَيْلُمَّهَا نَصِيحَةً لَو كَانَ مَّن يقبلها . ومن كلامه أيضاً : « من طلب شيئًا وجده » وفي مجمع الأمثال للميداني أن أول من قال ذلك : عامر بن الظرب وكان سيد قومه فلما كبر وخشى عليه قومه أن يموت اجتمعوا إليه فقالوا: إنك سيدنا وقائلنا وشريفنا فاجعل لنا شريفاً وسيداً وقائلا بعدك . فقال : ( يا معشر عَدوان كالفتموني بغياً إن كنتم شرّ فتمونى فإنى أريتكم ذلك من نفسى فأنَّى لكم مثلى . افهموا ما أقول لكم إنه من جمع بين الحق والباطل لم يجتمعا له وكان الباطل أولى به، وإن الحق لم يزل ينفر من الباطل ، ولم يزل الباطل ينفر من الحق ، يا معشر عَدوان

لا تشمتوا بالذلة ولا تفرحوا بالعزة فبكل عيش يعيش الفقير مع الغنى ومَنْ يُرِ يوماً يرَ به ، وأُعِدُّوا لَكُل أُمر جوابَه ، إن مع السفاهة النـــدامة ، والعقوبة نكال وفيها ذمامة ، ولليد العليا العاقبة والقود راحة لا عليك ولا لك ، وإذا شئت وجدت مثلك إن عليك كما أن لك ، وللكثرة الرُّعب ، وللصبر الغابة ، ومَن طاب شيئاً وجده ، وإن لم يجده يوشِكُ أن يقع قريباً منه ، ومنهم :

#### غيلان بن سلمة الثقفي

وهو غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف ابن ثقيف وسمى أبو عمرو جدّه شرحبيل: قال المرزباني في معجم الشعراء: غيلان شريف شاعر أحد حكام قيس في الجاهلية.

«وأنشد له»

لم ينتقص منى المشيبُ قلامة (۱) الآن حين بدا ألبُّ وأكيسُ والشيب إنْ يحلل فإن وراءه عمرا يكون خلاله متنفس وفي مجمع الأمثال للميدانى : غيلان بن سلمة الثقنى من حكام قيس ، وكانت له ثلاثة أيام يوم يحكم بين الناس ، ويوم ينشد فيه شعره ، ويوم ينظر فيه إلى جماله ، وجاء الإسلام وعنده عشر نسوة فخيره الذي صلى الله تعالى عليه وسلم فاختار أربعاً . وعده أيضاً صاحب القاموس من حكام قيس . وأسلم بعد فتح الطائف ، وكان أحد وجوه ثقيف وأسلم أولاده عام وعمار و بافع وهو أحد من نزل فيه قوله تعالى أحد وجوه ثقيف وأسلم أولاده عام وعمار و بافع وهو أحد من نزل فيه قوله تعالى (على رجل من القريتين عظيم ) وقد روى ابن عباس عنه شيئاً من شعره ، وهو من وفد على كسرى فبني له حصناً بالطائف ، وله معه خبر ظريف قال أبو الفر ج الأصبهاني بعد أن ساق سنده : كان غيلان بن سلمة قد وفد على كسرى فقال له ذات يوم أي ولدك أحب إليك ؟ قال : الصغير حتى يكبر والمريض حتى يبرأ قال : عجبت لك هذا العقل . وقد روى الهيتم بن عدى هذه القصة أبين من قال :

<sup>(</sup>١) القلامة بالضم ماسقط من الظفر .

هذه ، وفيها : كان أبو سفيان في نفر من قريش ومن ثقيف فوجهوا بتجارة إلى العراق فقال لهم أبو سفيان: إنا نقدم على ملك جبار لم يأذن لنا في دخول بلاده فأعدوا له جوابًا . فقال غيلان : أنا أ كفيكم على أن يكون نصف الربح لى قالوا نعم فتقدم إلى كسرى وكان جميلا فقال له النرجمان : يقول لك الملك كيف قدمتم بلادى بغير إذنى ؟ فقال : لسنا من أهل عداوتك ولا تجسسنا عليك وإنما جئنا بتجارةٍ فإن صلحت لك خدها وإلا فائذن لنا في بيعها ، وإن شئت رجعنا مها . قال : وسمعت صوت الملك فسجدت فقيل له لم سجدت ؟ قال : سمعت صوت الملك حيث لا ينبغي أن ترفع الأصوات . فأعجب كسرى وأمم أن توضع تحته مَرَفَقَةَ فَرَأَى عَلَيْهَا صُورَةً كُسْرَى فُوضِعِهَا عَلَى رأسه . فقيل له : لم فعلت ذلك ؟ قال : رأيت عليها صورة الملك فأجللتها أن أجلس عليها . فاستحسن ذلك أيضاً ثم قال له : ألك ولد ؟ قال نعم . قال : فأيهم أحب إليك ؟ قال الصغير حتى يكبر ، والمريض حتى يبرأ ، والغائب حتى يقدم . قال : أنت حكيم من قوم لا حكمة فيهم . وأحسن إليه ، وذكرها أبو هلال العسكرى في كتاب الأوائل بغير إسناد أطول مما هنا فقال : خرج أبوسفيان بن حرب في جمع من قريش وثقيف يريدون بلاد كسرى بتجارة لهم فلما ساروا ثلاثاً جمعهم أبو سفيان فقال : إنا في سيرنا هذا لعلى خطر ، ما قدومنا على ملك لم يأذن لنا بالقدوم عليه وليست بلاده لنا بمتجر فأيكم يذهب بالمير فنحن برآء من دمه إن أسيب ، وأن يغنم فله نصف الربح ؟ فقال غيلان بن سلمة أنا أمضى بالعير وأنشده :

فلو رآنى أبو غيلان إذ حسرت عنى الأمور أ بأمر ماله طبق (1) لقال: رُعْبُ ورهبُ أنتَ بينهما حبُّ الحياة وهول النفس والشفق أما مشف على مجدٍ ومَكرُ مُه الو أرق (1)

<sup>(</sup>۱) الطبق غطاء كل شيء ، والحسر: الكشف (۲) قوله مشف على مجد هكذا هو في الأصل واهله مسف الى مجد من أسف اليه أي دنا ، والكرمة بضم الراء اسم من الكرم والأسوة: القدوة ، والورق: الدراهم المضروبة

فخرج بالمير وكان أبيضَ طويلا جُمْداً (١) فتخلّق (٢) ولبس ثويين أصفرين وأشهر نفسه وقعد بباب كسرى حتى أُذِنَ له فدخل عليه وشباك بينه وبينه فقال له الترجمان : يقول لك ما أدخلك بلادى بغير إذنى ؟ فقال : لست من أهـل عداوة لك ولم أكن جاسوساً ، وإنما حملت تجارة فإن أردتها فهي لك وإن كرهتها رددتها . قال : فإنه ليتكلم إذ سمع صوت كسرى فخرَّ ساجداً . فقال له الترجمان يقول لك ما أسبجدك ؟ قال : سمعت صوتاً مرتفعاً حيث لا ترفع الأصوات فظننته صوت الملك فسجدت . قال : فشكر له ذلك وأمر بمرفقة فوضعت تحته فرأى فم ا صورة اللك فوضعها على رأسه . فقال له الحاجب : إنا بعثنا مها إليك لتقعد علمها . فقال : قد علمت ولكنني رأيت عليها صورة الملك فوضعتها على أكرم أعضائي . فقال : ما طمامك في بلادك ؟ قال : الخبز . قال : هـذا عقل الخبز ثم اشترى منه التجارة بأضعاف أثمانها وبعث معــه من بني له أُطُهَا (٢) بالطائف فكان أولَ أَطْم بني بالطائف . ومن أخبار غيلان في الجاهلية ما حكاه أبو سعيد السكرى في ديوان شعره أن بني عامر أغاروا على تقيف بالطائف فاستنجدت ثقيف ببني نصر بن معاوية وكانوا حلفاءهم فلم ينجدوهم فخرجت ثقيف إلى بني عامر وعليهم يومئذ غيلان بن سلمة فقاتلوهم حتى هزموا بني عامر ، وفي ذلك يقول غيلان فذكر شعراً يذكر فيه الوقعة ، وأخباره كثيرة مفصلة فيما أعيدٌ لمثلها من الكتب. ومنهم:

## هاشم بن عبد مناف الفرشى

وهو من أكابر رجال قريش . وساداتهم وحكامهم ، وملك بعد أبيه الرفادة والسقاية واستقرت له الرياسة وصارت قريش له تابعة تنقاد لأممه وتعمل برأيه .

<sup>(</sup>۱) جعد الشعر جعودة اذا كان فيه التوآء وتقبض فهو جعد وذلك خلاف المسترسل ۲۱) أى تطيب بالخلوق وهو ضرب من الطيب (۱۲) الأطم: القصر وكل حصن مبنى بحجارة وكل بيت مربع مسطح

وكان يممل الطمام للحجاج يأكل منه من لم يكن له سحة ولا زاد ويقال لذلك الرفادة ، وأخباره كثيرة مشحونة منها كتب السير . وكان ذا أهـل هلال ذى الحجة قام صُبَيْحته وأسند ظهره إلى الكعبة من تلقاء بابها ويخطبويقول في خطبته : يامعشر قريش إنكم سادة العرب، أحسنها وجوهاً ، وأعظمها أحلاماً ، وأوسط العرب أنساباً ، وأقرب العرب بالعرب أرحاماً ، يا معشر قريش إنكم جيران بيت الله . أكرمكم الله بولايته ، وخصكم بجواره ، دون بني إسماعيل ، وإنكم يأتيكم زوار الله يعظمون بيته فهم أضياف، وأحق من أكرم أضياف الله أنتم فأكرموا صيفه وزواره فإنهم يأتون شُمثًا غبراً من كل بلد على ضوامر (١) كالقداح ، فأكرموا ضيفه وزوار بيته ، فورب هذ البَنيّة (٢) . لو كان لى مال يحتمل ذلك لكفيتكموه ، وأنا مخرج من طيب مالى وحلالى مالم يقطع فيه رحم ، ولم يؤخذ بظلم ، ولم يدخل فيه حرام . فمن شاء منكم أن يفعل مثل ذلك فعل ، وأسألكم بحرمة هذا البيت أن لا يخرج رجل منكم من ماله لكرامة زوار بيت الله وتقويمهم إلا طيبًا لم يؤخذ ظلمًا ، ولم يقطع فيه رحم ، ولم بؤخذ غصبًا ، فكانوا يجتهدون في ذلك ويخرجونه من أموالهم فيضمونه في دار الندوة . وتنافرت قريش وخزاعة إليه فخطيهم بما أذعن له الفريقان بالطاعة فقال في خطبته : أيها الناس نحن آل إبراهيم وذرية إسماعيل وبنو النضر بن كنانة وبنو قصى بن كلاب وأرباب مكة وسكان الحرم ، لنا ذروة الحسب ومَعْدِن المجد، ولحكل في كل حلف يجب عليه نصرته وإجابة دعوته إلا ما دعا إلى عقوق عشيرة وقطع رحم ، يا بني قصى أنتم كغصن شجرة أيهما كسر أوحش صاحبه والسيف لا يصان إلا بغمده ، وراى العشيرة (٢) يصيبه سهمه . ومن أُمْحَكُهُ (١) اللجاج أخرجه إلى البغي ، أيها الناس الحلم شرف ، و الصبر ظفر .

<sup>(</sup>۱) جمع ضامر وهو الجمل المهزول (۲) البنية على فعيلة الكعبة لشرفها اذهى أشرف مبنى يقال لا ورب هذه البنية ماكان كذا وكذا وفى حديث البراء رأيت بأن لا أجعل هذه البنية منى بظهر يريد الكعبة وكانت تدعى بنية ابراهيم عليه السلام لأنه بناها وقد كثر قسمهم برب هذه البنية (۳) وفى هذا المعنى يقول الشاعر:

قومی هم قتلوا آمیم آخی فاذا رمیت اصابنی سهمی (٤) اغضبه

والمروف كنر ، والجود سؤدد ، والجهل سفه ، والأيام دول ، والدهر غير ، (۱) والمروف كنر ، والجود سؤدد ، والجهل سفه ، فاصطنعوا الممروف تكسبوا الحمد ، ودعوا الفضول تجانبكم السفها ، وأكرموا الجليس يعمر ناديكم ، وحاموا الخليط يرغب في جواركم ، وأنصفوا من أنفسكم يوثق بكم ، وعليكم بمكارم الأخلاق فإنها رفعة . وإيا كم والأخلاق الدنية فإنها تضع الشرف ، وتهدم المجد ، وإن نهنهة الجاهل (۲) ، أهون من حزيرته ، ورأس العشيرة يحمل أثقالها . ومقام الحليم عظة لمن انتفع به ، فقالت قريش : رضينا بك أبا نضلة وهي كنيته . قال الإمام الماوردي بعد إيراد هذه الخطبة في كتابه أعلام النبوة : فانظروا إلى ما أمر به من شريف الأخلاق ، ونهي عن مساوى الأفعال ، هل صدر إلا عن غزارة فضل ، وجلالة قدر وعلو ونهي عن مساوى الأفعال ، هل صدر إلا عن غزارة فضل ، وجلالة قدر وعلو تناهيه في الأبناء . ومنهم :

### عبر المطلب بن هاشم الفرشى

وكان أيضاً من حكام قريش ، وهو جد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ويدعى (شيبة الحمد) لكثرة حمد الناس له لأنه كان مفزع قريش في النوائب وملجأهم في الأمور فكان شريف قريش وسيدها كالا وفعالا من غير مدافع ، وكان مجاب الدعوة ، وكان يقال له (الفياض) لجوده و (مطعم طير السماء) لأنه كان يرفع من مائدته للطير والوحوش في رؤس الجبال ، وكان من حلماء قريش وحكائها ، وكان ممن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية ، وكان نديمه حرب بن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف والد أبي سفيان ، وكان في جوار عبد المطلب يهودي فأغلظ ذلك اليهودي القول على حرب في سوق من أسواق (تهامة) فأغرى عليه خرب من قتله فلما علم عبد المطلب بذلك ترك منادمة ، حرب ولم يفارقه حتى أخذ حرب من قتله فلما علم عبد المطلب بذلك ترك منادمة ، حرب ولم يفارقه حتى أخذ

<sup>(</sup>۱) أي متقلب(۲) زجره

منه مائة ناقة دفعها لابن عم اليهودى حفظاً لجواره . ثم نادم عبد الله بن جُدْعان ، وكان عبد المطلب يأمر أولاده بترك الظلم والبغى ويحثهم على مكارم الأخلاق وينهاهم عن دنيئات الأمور . وكان يقول : لن يخرج من الدنيا ظلوم حتى ينتقم منه ، وتصيبه عقوبة إلى أن هلك رجل ظلوم من أهل الشام لم تصبه عقوبة فقيل لعبد المطلب في ذلك ، ففكر وقال : والله إن وراء هذه الدار داراً يجزى فيها الحسن بإحسانه ، ويعاقب المسىء بإساءته – أى فالظلوم شأنه في الدنيا ذلك حتى إذا خرج من الدنيا ولم تصبه العقوبة فهي معدة له في الآخرة – ورفض في آخر عمره عبادة الأصنام ووحد الله سبحانه وتعالى ، وتؤثر عنه سنن جاء القرآن بأكثرها وجاءت السُّنة بها ، منها الوفاء بالنذر ، والمنع من نكاح المحارم ، وقطع يد السارق ، والنهى عن قتل الموءودة ، و تحريم الخمر والزنا وأن لا يطوف بالبيت عربيان . ومنهم:

\*\*\*

### أبو طالب بن هاشم بن عبر مناف

وهو عم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وناصره ولد قبل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بخمس وثلاثين سنة ، ولما مات عبد المطلب وصى بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم إليه فكفله وأحسن تربيته ، وسافر به إلى الشام وهو شاب . ولما بعث صلى الله تعالى عليه وسلم قام بنصرته وذب عنه من عاداه ومدحه عدة مدائع واسمه عبد مناف على المشهور واشتهر بكنيته ، وقيل اسمه عمران ، وقيل شيبة . وكان من حكام قريش وساداتها ومرجعها في اللهات . قال الواقدى : وتوفي أبو طالب في النصف من شوال في السنة العاشرة من النبوة وهو ابن بضع وثمانين سنة واختلف في إسلامه . قال ابن حجر : رأيت لعلى بن حمزة البصرى جزءًا جمع فيه شمر أبي طالب ، وزعم أنه كان مسلماً ومات على الإسلام وإن الحشوية تزعم أنه مات كافراً ، واستدل لدعواه بما لا دلالة فيه انهيى . ومن شعره قوله

ودعو تنى وزعمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت قبل أمينا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديانِ البرية دينا ومن شعره الذى قاله وهو فى الشعب:

ألا أبلغا عنى على ذاتِ بيننا لؤيّا وخصّا من لؤى بنى كعب ألم تعلموا أنا وجدنا محمداً نبياً كموسى خُطَّ فى أول الكتب وأن عليمه فى العباد مودةً ولاخير ممن خصه الله بالحب

وهي قصيدة جيدة على هذا الأساوب ، وله قصيدة لامية طويلة تزيد علم مأنة بيت وهي من جيد شعره عاذ فيها بحرم مكة وبمكانه منها وتودد فيها إلى أشراف قومه ، وأخبر قريشاً أنه غير مسلم محمداً رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأحد حتى يهلك دونه ومدحه فيها أيضاً ، وقالها في الشعب لما اعتزل مع بني هاشم وبني عبد الطلب قريشاً . وسبب دخوله الشعب أن كفار قريش اتفق رأمهم على قتل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقالوا ; قد أفسد أبناءنا ونساءنا ، فقالوا لقومه : خذوا منّا ديةً مضاعفة ويقتله رجل من غير قريش وتريحوننا وتريحون أنفسكم فأبي بنو هاشم من ذلك ، وظاهَرَهم بنو عبد المطلب فاجتمع المشركون من قريش على منا بذتهم وإخراجهم من مكة إلى الشعب ، فاما دخلوا الشعب أمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كان بمكة من المؤمنين أن يخرجوا إلى أرض الحبشة وكانت مَتْجَراً لقريش ، وكان يثني على النجاشي بأنه لا يظلم عنده أحد ، فانطلق عامة من آمن بالله ورسوله إلى الحبشة ودخل بنوهاشم وبنوعبد المطلب الشعب مؤمنهم وكافرهم فالمؤمن ديناً والكافر حمية ، فلما عرفت قريش أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد منعه قومه أجمعوا على أن لا يبايعوهم ولا يدخلوا إلىهم شيئًا من الرفق وقطعوا عنهم الأسواق ولم يتركوا طمامًا ولا إدامًا إلا بادروا إليه واشتروه ولا يناكوهم ولا يقبلوا منهم صلحاً أبداً ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يُســـّموا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للقتل وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في الكعبة ، وتمادوا على العمل بما فيها من ذلك ثلاث سنين فاشد البلاء على بني هاشم ومن معهم فأجمعوا على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة ، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأبي طالب: يا عم إن ربى قد سلط الأرضة على صحيفة قريش فلحستها إلا ماكان اسماً لله فأبقته . قال: أربك أخبر بهذا ؟ قال: نعم . قال: فوالله ما يدخل عليك أحدثم خرج إلى قريش . فقال: يا معشر قريش إن ان أخى أخبرنى ولم يكذبي أن هذه الصحيفة التي في أيديكم قد بعث الله عليها دابة فلحست ما فيها فإن كان كما يقول فأفيقوا فلا والله لا نسلمه حتى نموت ، كما أخبر به صلى الله تعالى عليه وسلم وقالوا: قد رضينا ففتحوا الصحيفة فوجدوها كما أخبر به صلى الله تعالى عليه وسلم وقالوا: هذا سحر ابن أخيك وزادهم ذلك بغياً وعدواناً ، فقال أبو طالب: يا معشر قريش علام نحصر ونحبس وقد بان الأمل وتبين أن أنكم أهل الظلم والقطيعة ؟ ثم دخل هو وأصحابه بين أستار الكعبة وقال: اللهم انصرنا على من ظلمنا وقطع أرحامنا واستحل ما يحرم عليه منا ، ثم انصرف ألى الشعب وقال هذه القصيدة . قال ابن كثير: هي قصيدة بليغة جداً لا يستطيع أن يقولها إلا من نسبت إليه ، وهي أفحل من المعلقات السبع وأبلغ في تأدية المعنى . مها قوله:

خليليَّ مَا أَذَنَى لأُولِ عَاذَلٍ بِصَغُواءً فَى حَقِ وَلاَ عَنَدَ بَاطِلِ (١) خَلَيليَّ إِنَّ الرأَى ليس بشركةً ولا نهنه عند الأمور البلابل (٢)

<sup>(</sup>۱) بصغواء خبر ما النافية وهي حجازية والما زيدت الباء ، والصغو الميل وأصغيت الى فلان اذا ملت بسمعك نحوه ولأول عاذل متعلق بصفواء وفي حق متعلق بعاذل أي لا أميل باذني الأول عاذل في الحق وانما قيد العاذل بالأول لانه اذا لم يقبل عذل العاذل الأول فمن باب أولى أن لا يقسل عذل العاذل الثاني فإن النفس اذا كانت خالية الذهن ففي الغالب أن يستقر فيها أول ما يرد عليها . (٢) أراد أن الرأى الجيد يكون بمشاركة العقلاء فإن لم يتشاركوا بأن كانوا متباغضين لم ينتج شيئًا والرأى ما لم يتخمر في العقول كان فطيرا ، والنهنهة بنونين وهاءين كجعفر : المضيء والنير الشفاف الذي يظهر الاشياء على جليتها وأصله الثوب الرقيق النسج ومن شأنه أن لا يمنع يظهر الاشياء على جليتها وأصله الثوب الرقيق النسج ومن شأنه أن لا يمنع النظر الى ما وراءه وهو معطوف على شركة ، والبلابل أما جمع بلبلة بفتح جمع زلزلة وزلزال بالفتح وهو أما على حذف مضاف أي ذات البلابل أو أنها بدل من الأمور ،

ولما رأيتُ القومَ لا ودَّ عنــدهم وقد قطعوا كل العُرا والوسائل (١) وَقد صارَحُونا بالمداوَة وَالأَذَى وَقد طاوَعوا أمرَ العدوِّ المزايل<sup>(٢)</sup> وَقد حالفوا قوماً علينا أظنّةً يعضُّـون غيظاً خلفناً بالأنامل(٢) صبرتُ لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضبٍ من تراث القاول(١) وَأَحضرتُ عند البيت رهْطي وإخوتي وَأُمسكت من أثوابه بالوصائل(٥) قياماً معاً مستقبلين رتاجّــهُ لدى حيثُ يقضى خلفه كل نافل (٦) أُعُوذُ رُبِّ الناس من كل طاعن عليناً بسوء أو مُلحٍّ بباطِلِ (٧) ومن كاشح ِ يَسْعَى لناً بمَعيبةِ ومن مُلحق ِ في الدّين مالم نحاوٍ لِ <sup>(٨)</sup>

<sup>(</sup>١) أراد بالقوم كفار قريش ، والعرا جمع عروة وهي معروفة واراد هنا ما يتمسك به من العهـود مجازا مرسلا ، والوسائل جمع وسيلة وهي مايتقرب به . (٢) صارحونا أي كاشفونا بالعداوة وصريحا والصراحة وان كانت لازمة لكنها لما نقلت الى باب المفاعلة تعدت ، والمزايل أسم فأعـل من زايله مزايلة وزيالا فارقه وبآينه وانما يكون العدو مفارقا أذا صرح بالعداوة فلا تمكن العشرة . ٣١) حالقوا قوما مثل صارحونا في أنه كان لازما وتعدى الى المفعول بنقله الى باب المفاعلة والتحالف التعاهد والتعاقد على أن يكون الآمر واحداً في النصرة والحماية وعلينا متعلق بحالفوا ، والاظنة جمع ظنين وهو الرجل المتهم والظنة بالكسر التهمة والجمع الظن . (٤) الصبروالحبس، والسمراء: القناة ، والسمحة اللدنة اللينة بالهــز والانعطاف ، والابيض: السيف ، والعضب: القاطع ، والمقاول جمع مقول بكسر الميم الرئيس وهو دون الملك . (٥) الوصائلُ ثياب مخططة يمانية كان البيت يكسى بها . (٦) الرتاج: الباب العظيم وهو مفعول مستقبلين ، والنافل فاعـل من النافلة وهو التطوع . ٧١ قوله ملح اسم فاعل من الح على الشيء اذا أقبل عليه مواظبًا . (٨) المعيبة العيبة والنقيصة ، ونحاول : نريد ، والكاشسح : مضمر العداوة . (٩) واحد مجتمعون عليه بالظلم والعداوة .

مرضاة للرب وقواماً للمعاش، وثباتًا للوطأة، صلوا أرحامكم فإن في صلة الرحم منسأةً (أي فسحةً) في الأجل، وزيادةً في العدد ، اتركوا البغي والعقوق ففيهما هلكت القرون قبلكم ، أجيبوا الداعي ، وأعطُوا السائل فإن فيهما شرف الحياة والمهات ، وعليكم بصدق الحديث ، وأداء الأمانة فإن فيهما محبةً في الخاص وَمَكْرُمَةً في العام؛ وإني أوصيكم بمحمد خيراً ، فإنه الأمين في قريش، والصدِّيق في العرب، وهو الجامع لكل ما أوصيتكم به وقد جاءنا بأمر قبله الجناَن(١) ، وأنكره اللسان ، مخافة الشنآن وأيم الله كأنى أنظر إلى صعاليك العرب وأهل الأطراف والمستضعَفين من الناس ، قد أجابوا دعوته ، وَصدقوا كلمته ، وعظموا أمره ، فخاض بهم غمرات الموت وصارت رؤساء قريش وصناديدها أذنابًا ، ودورها خرابًا ، وضعفاؤها أربابًا ، وإذاً أعظمهم عليه ، أحوجهم إليه ، وأبعدهم منه أحظاهم عنده ، قد محضته العرب ودادها ، وأصفت له بلادَها ، وأعطته قيادَها ، يا معشر قريش كونوا له ولاةً ، ولحزبه حماة ، والله لا يسلك أحدٌ سبيله إلا رشد ، ولا يأخذ بهديه أحد إلا سعد ، ولو كان لنفسي مدة ، وفي أجلى تأخير ، لكففت عنه الهزاهز ولدافعت عنه الدواهي ، ثم هلك ، ومنهم :

#### العاص بن وائل الفرشى

عده صاحب القاموس من حكام قريش وكذلك الميداني فإنه قال في كتاب مجمع الأمثال: العاص بن وَائل من حكام قريش . وقد ذكر نسبه الزبيدي في شرحه على القاموس فقال: العاص بن وَائل بن هشام بن سعيد بن سهم بن عمرو ابن هصيص بن كمب بن لؤى انتهى وهو والدعمرو بن العاص الصحابي المشهور وكان له قدر في الجاهلية ولم يوفق للإسلام . قال ابن الكابي: كان من حكام قريش ، وَأَجار عمر رضى الله تعالى عنه حين أسلم . وقد أخرج الزبير بن بكار

<sup>(</sup>١) القلب .

هذه القصة مطولة وفيها : أَنَّ الماص بن وائل قال رجل اختار لنفسه أمراً فالكم وله فرد الشركين عنه . وكان موته بمكة قبل الهجرة ، ولم أقف على كال خبره فيابين يدى من كتب الأدب سوى ما ذكرت وهو كاف في القصود . ومنهم :

#### العماء بن حارث القرشي

وهو على ما فى القاموس أيضاً من حكام قريش ، واسم جده نضلة بن عبد العزى بن رياح وكان عند قريش بمكان مكين من علو المنزلة ونفوذ الحكم وسعة الاطلاع بأحوال العرب وأنسابهم وأحسابهم . ومنهم :

#### ربيعة بن حذار الاسرى

كان حكما من حكام بنى أسد وإليه مرجمهم فى كل ما يعن مم من الحوادث وإليه نافر خالد بن مالك بن تميم الهشلى القعقاع بن معبد التميمى كا ذكرناه سابقاً عند ذكر المنافرات وكان ما أوردناه من رواية الميدانى فى كتاب مجمع الأمثال . ورأيت القصة فى كتاب أسد الغابة عند ترجمة خالد هذا بلفظ آخر وكلام أبسط وأشمل فأحبت ذكرها هنا تكميلا للفائدة وهى: إن خالداً هو الذى نافر القعقاع إلى ربيمة بن حذار الأسدى فقال هاتيا مكارمكا . فقال خالد : أعطيت من سأل ، وأطعمت من أكل ، ونصبت قدورى حين وضعت السماك ذيولها ، وطعنت يوم (شواحط) فارساً فجللت فخذيه بفرسه . فقال : يا قعقاع ما عندك ؟ قسم فيها أربعين مر باعاً وهذه زريبة (١) زرارة لم ير ناره خانف إلا أمن ولم يمسك قسم فيها أربعين مر باعاً وهذه زريبة (١) زرارة لم ير ناره خانف إلا أمن ولم يمسك والمؤباع والشرف الأسبع للقمقاع إلا أنى نفرت من كان أبوه معبداً وعمه حاجباً وجده زرارة ، قال أبو أحمد المسكرى ثم أدرك القمقاع بن معبد وخالد بن مالك الهشلي ورارة ، قال أبو أحمد المسكرى ثم أدرك القمقاع بن معبد وخالد بن مالك الهشلي ورارة ، قال أبو أحمد المسكرى ثم أدرك القمقاع بن معبد وخالد بن مالك الهشلي ورارة ، قال أبو أحمد المسكرى ثم أدرك القمقاع بن معبد وخالد بن مالك الهشلي ورارة ، قال أبو أحمد المسكرى ثم أدرك القمقاع بن معبد وخالد بن مالك الهشلي ورارة ، قال أبو أحمد المسكرى ثم أدرك القمقاع بن معبد وخالد بن مالك الهشلي ورارة ، قال أبو أحمد المسكرى ثم أدرك القمقاع بن معبد وخالد بن مالك الهشلي المهورة والميدورة والميدورة والميدورة والمي الميدورة والميا و الميدورة والميدورة والميدورة والميدورة والميدورة والميدورة والميدورة والميدورة والميدورة و والميدورة والميد

<sup>(</sup>۱) البساط أو كل ما بسط وأتكىء عليه . (۱) يضم الفاء وكسرها بيت من الشعر والجمع فساطبط . (۳) العطايا .

الإسلام فوفدا على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال أبو بكر: أمر هذا (١). وقال عمر: أمر هذا (٢). فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لولا أنكما اختلفتها لوليتهما وأخذت برأيكا، وهذه المقالة من أبي بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما قد ذكرت في ترجمة القعقاع بن معبد من كتاب أسد الغابة، وكان الثاني الأقرع بن حابس التميمي، وهو الأكثر، وقد نسب خالداً المذكور ابن الكلبي فقال خالد ابن مالك بن دبعي بن مسلم بن جندل بن نهشل بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك ابن ربعي بن مسلم بن جندل بن نهشل بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك ابن زيد مناة بن تميم. وقال كان شريفاً ولم يذكر له صحبة إلا أبو أحمد العسكري. والله أعلم. ومنهم:

# يعمر الشراخ الكناني (٣)

وهو يعمُرُ بن عوف بن كعب ولقب بالشُدَّاخ لأنه شَدَخَ دماءَ خُزاعة وكان حكما من حكام كنانة ، وكان عالم العرب في وقته خبيراً بأنسابهم وأحسابهم . ومنهم :

### صفواں بن أمية

كان أيضاً من حكام كنانة وإليه مرجعهم فيما ينويهم من المهمات وكان فصيح اللسان مشهور البيان ، وأخباره كثيرة تدل على رفعة شأنه وعلو مكانه بين العرب . ومنهم :

### سلمى بن نوفل الىكنانى

كان أيضاً من حكام كنانة وعرفائها حيث كان فى الفهموالفطنة بمنزلة أذعن له بها العرب غير أنهم كانوا يفضلون عليه عامر بن الظرِّب العدُّواني . ومنهم :

<sup>(</sup>۱) هو القعقاع بن معبد بن زرارة . (۲) هو على ما فى الاصابة الاقرع ابن حابس التميمى . (۱) قال فى القاموس ويعمر الشنداح كطوال وطياب وقد يفتح : احد حكامهم حكم بين قضاعة وقصى فى أمر الكعبة وكثر القتل فشدخ دماء قضاعة تحت قدمه وأبطلها فقضى بالبيت لقصى وهذا ـ الذى ذهب اليه صاحب القاموس ـ تبعا لبعض المؤرخين وقيل يوجد فى بعض النسخ بين خزاعة .

#### مالك بن حسر العامري

كان من حكام العرب وحكائها المشهورين بجودة الفهم وغزارة العقل وسعة الاطلاع . ومن كلامه الذي ضرب به المشل : (على الخبير سقطت ) والخبير العالم والخبر العلم ، وسقطت أى عثرت عبر عن العثور بالسقوط . لأن عادة العاثر أن يسقط على ما يعثر عليه . وقد تمثل الفرزدق بهذا المثل للحسين بن على دضى الله تعالى عنهما حين أقبل يريد العراق فلقيه وهو يريد الحجاز فقال له الحسين : ما وراءك ؟ قال : (على الخبير سقطت) قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية والأمر ينزل من الساء . فقال الحسين رضى الله تعالى عنه : صدقتنى . ومنهم :

# عمرو بن حممة الدوسى

وحمة بضم المهملة وفتح الميم الخفيفة بعدها مثلها . ذكر أبو بكر بن دريد أنه وفد على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والذى ذكره غيره أنه مات في الجاهلية وكان معَمَّراً . وهو الذي يقول :

أخبر أخبار القرون التي مضت ولا بُدَّ يوماً أنْ تطار لمصرعي أنشده له ابن الكلبي . وقال المرزباني : كان أحد حكام العرب في الجاهلية وأَحَدَ المعمَّرين . يقال إنه عاش ثلاثمائة وتسعين سنة . وأنشد له البيت المذكور وقبله :

كبرتُ وطال العمر منى كأننى سليم أفاع ٍ ليــله تَــير مودع وبعده

وما السقم أبلانى ولكن تتابعت على سنون من مَصِيفٍ وَمَرْ بع ثلاث مئين من سنين كوامل وها أنا هذا أرتجى مر أربع فأصبحت بين الفتخ والعُشِّ نادِباً إذا رام تطياراً يقال له: قع (١)

<sup>(</sup>١) الفخ الة يصاد بها .

أخبر أخبـار القرون البيت . قال : ويقال إنه الذي كان يقال له دو الحلم وضربت به العرب المثل في قرع العصا لأنه بعد أن كبر صار يذهل فاتخذوا له من يوقظه فيقرع العصا ، فيرجع إليه فهمه وإليه أشار الحارث بن وعلة :

وزعمتمُ أَنْ لا حُلومَ لنا إن العصا قُرِعت لذى الحلم وقال الفرزدق :

\* كَأَنَّ العصاكانت لذي الحلم تقرعُ \*

وقال الآخر:

لذى الحلم قبلَ اليوم ما تَقْرَعُ العصا وما عُلِّمَ الإنسانُ إلا ليماما قال ابن دريد بسنده إلى الشعبي قال : كنا عند ابن عباس وهو في ضفة زمزم يفتي إذ قام إليه أعرابي فقال : أفتيتهم فافتنا . قال : هات قال : مامعني قول الشاعر لذى الحلم قبل اليوم ، وأنشد البيت السابق ؟ فقال له ابن عباس : ذاك عمرو بن حمة الدوسي قضي بين العرب ثلاث مائة سنة فكر فألزموه السابع أو التاسع من ولده ، فكان إذا غفل قرع له العصا ، فلما حضره الموت اجتمع إليه قومه فأوصاهم وصية حسنة فبها حلم ، وهذا كله منقول من الإصابة لابن حجر . وقد حقق الميدنى أن أول من قرعت له العصا عامر بن الظرِب ، والقول بأنه عمرو ابن حُمَمَة هو قول أهل اليمن ، والأبيات السابقة نسمها إلى عامر أيضاً وجمل بدل قوله « كبرت وقد طال » تقول ابنتي لــا رأتني كأنني . روى أبو على القالي في أماليه (١) قال حدثنا أبو بكر بن دريد قال حدثني عمى أبيه عن ابن الكلي عن أبى مسكين وغرب الشرق بن قطامي قال : لما ماتٍ عمرو بن حممة الدوسي وكان أحد من تتحاكم إليه العرب مر بقبره ثلاثة نفر من أهليثرب قادمين من الشام الهدم بن امرىء القيس بن الحارث زيد بن كانتوم ( أبو كانتوم بن الهدم الذي نزل عليه الني صلى الله تمالى عليه وسلم ) وعتيك بن قيس بن هيشة

<sup>(</sup>۱) ج ۲ ص ۱٤٥

ابن أمية بن معاوية ، وحاطب بن قيس بن هيشة الذي كان بسببه حرب حاطب فعقروا روّاحلهم على قبره وقام الهدم فقال :

لقد ضمت الأثراء منك مُرزَّأً عظيمَ رماد النار مُشْترك القِدْرِ حليًا إذا ما الحلم كان حَزاَمَةً وَقُوراً إذا كان الوقوفُ على الجمر وإنصُلْتَ كنت الليث يحمى حمَى الأُجْرِ إِذَا قَاتَ لَمْ تَتُرْكُ مُقَالًا لَقَائُلِ فَأَحَٰ بَدَحَ لِمَا بِنْتَ كَيْفْضِي عَلَى الصُّغُرُ لِيَبْكِكِ من كانت حياتُك عزَّهُ أَحَمُ الرحى وَاهِي العُرى دائم القَطْو (١) ستى الأرضَ ذاتَ الطول وَالعرض مُثجِم أَضلُّكُ في أحشائها مَلْحَدُ القبر وَمَا بِيَ شُقْيَا الْأَرْضِ لِكُنَّ تُرْبِةً الرحى وسط الغيم ومعظمه ووسط الحرب ومعظمها . وقام عتيك فقال : يرغم العُلا وَالْجُودِ وَالْجِد وَالنَّدَى طواك الرَّدَى يا خيرَ حاف وَ ناعِل نَهُو ضًا بأعباء الأمور الأثاقل لقد غال صَرْفُ الدهر منك مُرزَّأَ كَمَا ضُمَّ أُمُّ الرأس شَعبُ القبائل يَضُمُّ المُفاء الطارقين فناؤهُ وَيَسْرُو دَجِي الْهَيْجِا مَضَالًا عَزِيمةٍ كَمَا كَشَفَ الصِبْحُ اطِّراق الغَياطل (٢) وَيُسْتَهِزَمَ الجيشِ العَرَمْرَمُ باسمِه وإن كان جَرَّاراً كثيرَ الصواهل وَينقادُ ذو البَّاوِ الْأَبُّ لِحُكُمُهُ فَيرتَدُّ قَسْرًا وَهُو جَمُّ الدَّعَاوِلِ (٣) وَ عَضِي إذا ما الحرب ' مَدَّتْ روَاقها على الرَّوْع وَارفضَّتْ صدورُ العوامل فإمَّا تُصِبْنَا الحادثاتُ بنَكْبة رمتك بها إحدى الدو اهي الضآبل فلا تَبْعُدُنْ إِن الْحُتُوفَ مَوَارِدُ وكل فتَّى من صَرْفِها غيرُ وَائل الضآبل الضواهي واحدها ضِئْيل . وقام حاطب بن قيس فقال : تَحومُ المعالى حولَهُ فَتُسُلَّمُ سلامٌ على القبر الذي ضمَّ أعظُماً

<sup>(</sup>۱) أثجم المطر اذا دام وأثجمت السماء اسرع مطرها ثم اقلعت وقيل اثجمت السماء دام مطرها كثجمت ثجما . (۲) الفيطلة : الظلمة والفيطلة اختلاط الأصوات قال ابو النجم : مستاسدا ذبانة في غيطل ) وهو جمع غيطلة والفيطلة البقرة الوحشية والفيطلة الشجر الملتف ، قال ابن الاعرابي : الفيطلة التفاف الناس واجتماعهم والفيطلة غلبة النعاس .

<sup>(</sup>٣) الدغاول: الدواهي.

وما امتداً قطع من دُجَى الليل مُظلم عليك مُلث دائم القطر مُرْزِمُ فأنت بما ضُمَّنت في الأرض معلم فأنت بما ضُمَّنت في الأرض معلم ألى قبر عمرو الأزد حل التكر مُمُ وأحجاره بدر وأضبط ضيغم لكنت ولكن الردى لا يُتمثم (١) فقد كنت نور الخطب والخطب مُظلم فقد كنت نور الخطب والخطب مُظلم إذا عال في القول الأبل الغشمشم (١) إذا عال في القول الأبل الغشمشم (١) حدابير عوج نيما منهم مركان قديما ركنها لا يهدم

سلام عليه كلا ذر شارق فيا قبر عمر و جاد أرضاً تعطَّفت تضمَّنت جسمًا طاب حيًّا وميتاً فلو نطقت أرض لقال أترابها فلو وألت من سطوة الموت مُهْجَة أولا أيبعدنك الله حيًّا وميتاً وقد كنت تُمضى الحكم غير مُهلًل وقد لنت تُمضى الحكم غير مُهلًل لعمر الذي حُطَّت إليه على الونى لقد هد مُهلًا موتك جانباً

ومنهم :

#### الحارث بن عباد الربيعي

قال أبو رياش في شرح الحماسة : كان الحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس ابن ثعلبة من حكام ربيعة وفرسانها المعدودين ، وكان اعتزل حرب بنى وائل وتنحى بأهله وولده وولد إخوته وأقاربه وحل وَترَ قوسه ونزع سنان رمحه ولم يزل معتزلا حتى إذا كان في آخر وقائعهم خرج ابن أخيه بجير بن عمرو بن عباد في أثر إبل له ندّت (أ) يطلبها فعرض له مهلهل في جماعة يطلبون غِرَّة (أى غفلة) بكر بن وائل فقال لمهلهل امرؤ القيس بن أبان بن كمب بن زهير بن جشم ( وكان من أشراف بنى تفلب . وكان على مقدمتهم زماناً طويلا) : لا تفعل فوالله لئن قتلته ليقتلن به منكم كبش لا يسئل عن خاله من هو وإياك أن تحقر البغى فإن عاقبته ليقتلن به منكم كبش لا يسئل عن خاله من هو وإياك أن تحقر البغى فإن عاقبته وخيمة ، وقد ا عنزلنا عمه وأبوه وأهل بيته وقومه فأبى مهلهل إلا قتله فطعنه

<sup>(</sup>١) والته . نجت ، ويشمثم : يبطىء ويشمثم بحرك ويدفع .

<sup>(</sup>۲) المهلل: المتوقف ويقال حمل عليه فما هلل، والابل: الظلوم، والغشمشم: الذي يركب براسه لا يثنيه شيء عما يحب ويهوى . (۲) الحدابير جمع حدبار وهي المنحنية الظهر ، والني الشعم ، والمتهمم : الذآئب ، وقوله ملعياء أي من العلياء . (٤) أي شردت ونفرت .

بالرمح وقتله وقال بُوْء بشسع نعل كليب . يقال أبأت فلاناً بفلان فبآء به إذا قتله به ولا يكاد يستعمل هذا إلا والثانى كفء للأول ، وسيأتى باقى القصة عند ترجمته في مبحث الفرسان . ومنهم :

# الفلمس الكناني (١)

كان أحد حسكام العرب فى الجاهلية ، وكان أيضاً من نَسَاةِ الشهور كان يَقف عند جمرة العقبة ، ويقول : اللهم إنى ناسى الشهور وواضعها مواضعها ولا أعاب ولا أجاب ، اللهم إنى قد أَحْلَت أحد الصَفَر ين وحرمت صفر المؤخّر ، وذلك و لرَجبين يعنى رجباً وشعبان ، انفر العلى اسم الله تعالى . وذلك قوله تعالى ( إنما النسى عني رجباً وشعبان ) وسيأتى له ذكر إن شاء الله تعالى في ترجمة ابنة الحسّ ، ومنهم :

### ذو الأصبع العدوانى

كان أحد حكام العرب في الجاهلية وشعرائهم المعَمَّرين ، قال أبو حاتم في كتاب المعمرين : عاش ذو الإصبع وهو حرثان بن محرث من عدوان بن عمرو ابن قيس عيلان ثلثمائة سنة وقال ;

أصبحتُ شيخاً أرى الشخصين أربعةً والشخص شخصين لما مسَّنَى الكِبَرُ لا أَسْمَعُ الصوتَ حتى استَديرَ له ليلا وإنْ هو ناغانى به القَمَرُ

وإغا قال ليلا لأن الأصوات هادئة ، فإذا لم يسمع بالليل والأصوات ساكنة كان من أن يسمع بالنهار مع ضجة الناس ولغطهم أبعد . وإغا قيل له ذو الإصبع لأنه كانت له في رجله أصبع زائدة . وفال ابن قتيبة في كتاب الشعراء: ذو الإصبع حرثان بن عمرو من عدوان بن عمرو بن قيس عيلان ، وكان جاهلياً وسمى ذو الإصبع لأن حية نهشت إصبع فقطعها انهى . وقال ابن الأنبارى في شرح المفضليات .

<sup>(</sup>١) القلمس معناه البحر.

نسبه أحمد بن عبيد وغيره ، فقالوا : هو حرثان بن الحارث والأصمعي يقول : ابن السموءل بن محرث بن شبابة بن ربيعة بن هبيرة بن أعلبة بن الظرب ابن عمرو بن عياذ بن يشكر بن عدوان وهو الحرث بن عمرو بن سعد بن قيس ابن عيلان بن مضر بن نزار ، وإنما سمى ذا الإصبع لأن أفعى نهشت إبهام رجله فقطعها ، ويقال إنه كانت له إصبع زائدة انتهى . وقال السيد المرتضي في أماليه غرر الفوائد ودرر القلائد : ومن المعمرين ذو الإصبع العدواني واسمه حرثان بن محرث ابن الحارث بن ربيعة بن وهب بن ثعلبة بن ظرب بن عمرو بن عياذ بن يشكر ابن عَدُوان وهو الحرث بن عمرو بن قيس بن عيلان بن مضر وإنما سمى الحرث عدوان لأنه عدا على أخيه فهم فقتله وقيل بل فقأ عينه ، وقيل إن اسم ذي الإصبـع محرث بن حرثان ، وقیل حرثان بن حویرث ، وقیل حرثان بن حارثة ویکنی أبا عدوان، وسبب لقبه بذي الإصبع أن حية نهشته على إصبعه فشلت فسمى بذلك، ويقال إنه عاش مائة وسبعين سنة . وقال أبو حاتم : إنه عاش ثلاثمائة سنة وهو أحد حكام العرب في الجاهلية ، ثم أورد السيد جملا من أحواله إلى أن أورد هذه الحكاية وأوردها الزجاجي أيضاً في أماليه الصفرى بسندها إلى سعيد بن خالد الجدلي أنه قال: لما قدم عبد الملك بن مروان الكوفة بعد قتل مصعب بن الزبير دعا الناس إلى فرائضهم فأتيناه فقال : ممن القوم ؟ فقلنا : من جديلة . فقال جديلة عدوان ؟ قلنا : نعم . فتمثل عبد الملك .

عَذِيرَ الحَيِّ من عَدُوا نَ كانوا حَيَّةَ الأرضِ (١) بغي بعضُهُم بعضاً فلم يرعوا على بَعْض (٢)

<sup>(</sup>۱) اختلف فى العذير فمنهم من جعله مصدرا بمعنى العذر وهو مذهب سيبويه ومنهم من جعله بمعنى عاذر كعليم وعالم والمعنى عنده بات عذرك واحضر عاذرك وامتنع أن يجعله بمعنى العذر لأن فعيلا لا يبنى على المسلم الا فى الأصوات نحو الصهيل والنهيق والنبيح والاولى مذهب سيبويه لان المصدر يطرد وضعه موضع الفعل بدلا منه لانه اسمه ولا يطرد ذلك فى اسم الفاعل وقد جاء فعيل فى غير الصوت كقولهم وجب القلب وجيبا اذا اضطرب وقوله كانوا حية الارض أى كانوا يتقى منهم لكثرتهم وعزتهم كما يتقى من الحية المنكرة . (٢) الارعاء الابقاء على أخيك .

ومنهم كانت السادا تُ والموفونَ بالقر صلى من أقبل على رجل كنا قدمناه أمامنا جسيم وسيم ، فقال . أيكم يقول هذا الشعر ؟ فقال : لا أدرى . فقلت من خلفه : يقوله ذو الإصبع فتركني وأقبل على ذلك الجسيم . فقال : وماكان اسم ذى الإصبع ؟ فقال لا أدرى . فقلت أنا من خلفه : اسمه حرثان ، فأقبل عليه وتركني ، فقال : لا أدرى ، فقلت أنا من خلفه : نهشته حية على إصبعه . فأقبل عليه وتركني . فقال : من أيكم كان ؟ فقال : لا أدرى . فقلت أنا من خلفه : من بني ناج ، فأقبل على الجسيم فقال : كم عطاؤك ؟ لا أدرى . فقلت أنا من خلفه : من بني ناج ، فأقبل على الجسيم فقال : كم عطاؤك ؟ فقال : سبعائة درهم . ثم أقبل على ققال . كم عطاؤك ؟ قلت : أربعائة درهم فقال كتابه : حط من عطاء هذا ثلاثماثة وزدها في عطاء هذا فَرُحْتُ وعطائي سبعائة وعطاؤه أربعائة انتهى . وأورد له من شعره قوله :

أكاشر كالظفن المبين منهم وأضحك حتى يبدُو النابُ أجمعُ وأهدنه بالقول هندناً ولو يرى سريرةَ ما أُخنى لباتَ يفزع ومعنى أهدنه أسكنه . ومن شعره أيضاً قوله :

إذا ما الدهرُ جرَّ على أناسٍ شرَاشِرَهُ أناخِ بَآخرينا فقل للشامتين بنـا أفيقواً سَيَلْقَى الشامتون كما لقينا ومنه قوله أيضا:

ذَهَبَ الذين إذا رأونى مقبلا هَشُوا إلى ورحبَّوا بالقبل وهمُ الذين إذا حملت حمَالَةً ولقيتُهم فكأنى لم أحمل والحمالةُ بالفتح تحمل دية القتيل عن القاتل ومعنى الشراشر في البيت السابق الثقل ومنه قوله:

ولى ابنءتم على ماكانَ من خُلُق مختلفان فَأَ ثَلْية وَيَقْلِينِى أَزرى بنا أَننا شالت نَعامَتنا فخالَنى دونه بل خِلْتُهُ دونى (١)

<sup>(</sup>۱) يقال ازرى به اذا قصر وزرى عليه اذا عابه ، وقوله شالت نعامتنا أى تفرق أمرنا واختلف والمعنى تنافرنا فصرت لا اطمئن اليه ولا يطمئن الى ، ( ۲۲ — أول )

عنى ولا أنت ديّاني فَتَخْرُ وني(١) لاه ابن عمك لاأفضات فيحسب عن الضيوف ولا خيرى بَمُنُون إنى لَعَمُرُ لُكَ مابابي بذي عَلَق بالفاحشات ولاأغضى على الهون ولا لسانى على الأدنى بمنطق أن لا أحبكم إن لم تحبونى ماذا علي وإن كنتم ذوى رحمي أُضر بُك حتى تقول الهامة اسقونى (٢) ياعمرُ و إِنْ لم تَدَعْ شتمي ومنقصتي وإن تخلُّق أخلاقاً إلى حين كل امرىء صائر موماً لشيمته ولا ألين لن لا يبتغي ليني (٢٦) لا يخرجُ القسر مني غير مغضبة وهي قصيدة طويلة مذكورة في شرح الشواهد للعيني (٤) وكان لذي الإصبع بنات أربع فعرض عليهن أن يزوجهن فأبين وقلن خدمتك وقربك أحب إلينا ثم أشرف عليهن يوماً من حيث لا يرينه فقلن . لتقل كل واحدة ما في نفسها . فقالت كل منهن شعراً تعرِّض به إلى حب الازدواج ، وسيأتى إن شاء الله تعالى تفصيل القصة عند ذكر مناكح العربوأنه زوّجهن .

\*\*\*

## حكيمات العرب

كان فى نساء العرب أيام الجاهلية ذواتُ كال ، ووفور معرفة ، ومن يد فطانة وذكاء ، وحدة نظر ، حتى تزينت بذكر مآثيرِ هن صحف التواريخ ، وقد دونت

(٤) وذكرها القالي في أماليه أبضا أنظر ج ١ ص ٢٥٩

<sup>(</sup>۱) قوله لاه ابن عمك قال قوم اراد لله ابن عمك وقال ابن درید: اقسم بالله ابن عمك و قوله عنی ای علی و والدیان القیم بالامر المجازی به و تخزونی: تسوسنی سیاسة و تخزونی بالخاء واازای المعجمتین مضارع خزاه خزوا بالفتح ساسه و قهره و ملكه و أما الخزی بالکسر و هو الهوان والذل فالفعل منه كرضی . (۲) قوله أضربك حتی تقول الهامة اسقونی و قال الاصمعی العطش فی الهامة واراد أضربك فی ذلك الموضع ای علی الهامة حتی تعطش . و قال آخرون: ان العرب تقول ان الرجل اذا قتل خرجت من راسه هامة تدور حول قبره و تقول اسقونی اسقونی فلا تزال كذلك حتی یؤخذ بثاره و هذا من مذاهب الهرب فی الجاهلیة \_ راجع الجزء الثانی من هذا الكتاب . (۳) القسر: القهر أی ان أخذت قسرا ام أزده الا آباء .

كتب ودواوين مشهورة في شعرهن وفصاحة كلامهن ، وكانت منهن جملة اشتهرن بإصابة الحسم وفصل الخصومات وحسن الرأى في الحكومة . منهن :

### ابئة الخسى

وهى هند بنت الخس الأيادية جاهلية قديمة ، وقد أدرك القَلَمَسَ أحد حكام العرب وقد سبق ذكره . تحاكمت هى وأختها جمعة إليه ومدحته بأبيات منها : إذا الله جازى منعماً بوفائه في الله عنى يا قلمَسُ بالكرمْ وبمض الرواة يزعم أنها ماتت فى زمن النعان عند هند ابنته ويستشهد على ذلك بقول الفرزدق :

وفيت بعهد كان منك تكرماً كالابنة الحس الأيادى وفت هِندُ وليس الأمر كذلك، وإنما مراد الفرزدق أن هنداً وفت لأختها جمة ابنة الخس لا أنها عند ابنة النمان، وقد ترجها الشريف المرتضى في أماليه وذكر طرفاً من أمورها . ولها أسجاع كثيرة وشعر قليل ، وكانت تحاجي (١) الرجال إلى أن مر جها رجل فسألته المحاجة فقال لها : كاد . فقالت : كاد . العروس يكون أميراً . فقال : كاد . فقال : كاد . فقال : كاد . فقال المكان أميراً . فقال : كاد . فقال تكاد . فقال تولى . كاد البخيل يكون كلباً . وانصرف ، فقالت له : أحاجيك . فقال قولى . فقالت : عجبت . فقال : عجبت للسبخة لا يجف ثراها ولا ينبت مرعاها . فقالت : عجبت . فقال : عجبت للحجارة لا يكبر صغيرها ولا يهرم كبيرها . فقالت : عجبت . فقال : عجبت لحفرة بين فحذيك لا يمل حفرها ، ولا يدرك فقالت : عجبت . فقال : عجبت لحفرة بين فحذيك لا يمل حفرها ، ولا يدرك قعرها . فخجات وتركت المحاجة . وقد ردى الحربرى هذه القصة في كتابه درة الغواص ونسبها لامرأة من الجن والصواب ما ذكرناه . ومن أسجاعها . قيل لها أى الخيل أحب إليك ؛ قالت : ذو الميعة (٢) الصنيع ، السليط التليع (٣) ، الآيد

<sup>(</sup>۱) يقال حاجيته محاجة وحجآء فحجوته فاطنته فغلبته . ۲۱ يقال ماع الشيء يميع جرى على وجه الارض منبسطا في هينسة والفرس جرى . ۲۱ السليط : الشديد ، والتليع : الرافع رأسه في مشيه.

الضليع (۱) ، الملهب (۲) السريع . فقيل لها : أى النيوث أحب إليك ؟ قالت : ذو الهَيْدَب (۳) المنبعق ، الأضخم المؤتلق (۱) ، الصخب المنبق (۵) ، وروى الشريف المرتضى فى أماليه عن ابن الأعرابي أنه قيل لابنة الخس : ما مائة من المغز . قالت : مويل يشف من ورائه مال الضميف وحرفة العاجز . قيل : فما مائة من الضأن ؟ قالت : قرية لا حمى لها . قيل : فما مائة من الإبل ؟ قالت : بخ جمال ومال ، ومنى الرجال . قيل : فما مائة من الخيل ؟ قالت : بخ جمال ومال ، ومنى الرجال . قيل : فما مائة من الخيل ؟ قالت : طنى من كانت له ولا يوجد . قيل : فما مائة من الحمر ؟ قالت : عازبة الليل ، وخزى المجلس ، لا لبن فيحلب ولا صوف فيجز ، إن ربط عيرها أدلى ، وإن ترك ولى . وقيل لها : من أعظم الناس في عينك ؟ قالت : من كانت لى إليه حاجة . وعن ابن الأعرابي أيضاً قيل لابنة الحس : ما أحسن قالت : من كانت في إثر سارية في بنخاء قاوية . قال : بنخاء أرض من تفعة لأن النبات في موضع مشرف أحسن . وفي أمالي أبي على القالي شيء من أسجاعها . وشعرها جيد ، ومنه قولها :

أشم كنصل السيف جَعْد مرجّل شغفت به لو كان شيء مدانيا وأقسم لو خيرت بين لقائه وبين أبي لاخترت أن لا أباليا والحس بضم الحاء المحمة وتشديد السين المهملة ابن حابس رجل من إياد قال في القاموس: وهو أبو هند بنت الحس أو هي من الماليق والأيادية مجمة بنت حابس كلتاها من الفصاح انتهى وأغرب الجواليق فقال: قال الأصمى سمت ناساً يحدثون أن ابنة الحس كانت قاعدة في جوار فر بها قطا وارد في مصيق من الجبل . فقالت : يا ليت ذا القطا لنا \* ومثل نصفه معه \* إلى قطاة في مصيق من الجبل . فقالت : يا ليت ذا القطا لنا \* ومثل نصفه معه \* إلى قطاة أهلنا \* إذا لنا قطا مائة \* فاتبعت القطا فعدت على الماء فإذا هي ست وستون

<sup>(</sup>۱) الآيد: القوى ، والضليع: التام الخلق المجفر والغليظ الالواح والكثير العصب . (۲) هو الذي يجتهد في عدوه حتى يثير الغبار . (۳) الهيدب: السحاب ما تهدب منه اذا اراد الودق كانه خيوط ، والمنبعق: السحاب المتصبب بشدة . (٤) ائتلق البرق: لمع واضآء . (٥) الصخب ذو الصياح والجلبة ، والمنبثق: المنفجر .

انتهى (١) والصواب أن صاحبة القطاهى زرقاء اليمامة . وإلى هذه القصة أشار النابغة الذبيانى بقوله من أبيات يخاطب بها النمان بن المنذر ويعاتبه ويعتذر إليه مما اتهم به عنده :

فاحكم كحكم فتاة الحي إذ نَظرت إلى حمام شراع وارد الشَّمد يحقّه جانبا نيق وتتبعه مثل الزجاجة لمتكحل من الرمد والله الله الحام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد فلسوه فألفوه كما ذكرت تسعاً وتسعين لم تنقص ولم تزد (٢) فكملت مائة فها حمامتها وأسرعت حسبةً في ذلك العدد

قال من شرح هذه القصيدة قوله فاحكم كحكم أى كن حكيا كهذه الفتاة أى أصب فى أممى كإصابتها فى حدسها بالنظر . وأراد بفتاة الحى زرقاء الميامة . قال الرنحشرى : أبصر من الزرقاء من مستقصى الأمثال هى من بنات لقان بن عاد ملكة الميامة ، والميامة اسمها فسميت البلدة باسمها وقيل اسمها عنز وهى إحدى الرُّرق الثلاث أعينها والزباء والبسوس . وكانت جديسية ، وحين قتل جديس طسما استجاش قبيلة طسم حسان بن تبتع إلى الميامة فلما صاروا من جو على مسيرة ثلاث ليال صعدت الأطُم (٢) الذي يقال له ( الكلب ) فنظرت إليهم وقد استتر كل بشجرة تلبيساً عليها فارتجزت بقولها :

<sup>(</sup>۱) أقول أن هذه القصة قد تداولها الناس في كتبهم وتلقوها بالقبول ، وأنى لا أرى من المستحيل أن يتفق هذا لاحد مع التساهل في تجويز الرؤية وسرعتها على أن أحصاء هذا العدد والحمام والقطا في طيرانه كيف يتهيئ وبعضه يتقدم وبعضه يتأخر وبعضه يتسفل وبعضه يستعلى . والأغرب ماذكره النابغة في بيته:

يحضه جانبا نيق وتتبعه مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد يريد بجانبى النيق: حافتى الجبل واذا كان الحمام بين جبلين ضاق المكان عليه وركب بعضه بعضا متراكما فيكون أبعد لاحصاء عدده بخلاف ما اذا كان منبسطا في الجو ، والاغرب أيضا ما يذكرونه من ان زرقاء اليمامة كانت تنتظر الفارس من مسيرة ثلاثة أياموقد ذكر فخر الدين الرازى في (السر المكتوم) ما هو اسخف من هذه السخافات والامر لله .

<sup>(</sup>۲) قوله فحسبوه بعضهم يشدد السيين لئلا تتوالى أربع متحركات وبعضهم يخففها ويقول بجواز ذلك في بحر البسيط ، والفوه : وجدوه . (۳) القصر وكل حصن مبنى بحجارة وكل بيت مربع مسطح .

أُقسمُ باللهِ لقد دبّ السَجَرْ أو حمير قد أخذتْ شيئاً نجر فكذبها قومها فقالت: والله لقد أرى رجلا ينهس كتفا أو يخصف نعلا ، فا تأهبوا حتى صبحهم الجيش ولما ظفر بها حسان قال: ماكان طعامك ؟ قالت: درمكة (۱) في كل يوم بمخ وقال فيم كنت تكتحلين ؟ قالت: بالإثمد وشق عينها فرأى عروقاً سوداً من الإثميد وهي أول من اكتحل بالإثميد من العرب انتهى القصود منه ومنهن:

### جمعة بنت حابس الابادى

وكانت من حكيات المرب ذات فصاحة ومنطق عذب لاتبارى ببيانها وسلاطة لسانها ، وقد سبق أنها أخت هند بنت الحس وأنهما تحاكما إلى القَلَمْس فى كلام لهما ، وذكرها صاحب القاموس والميداني فى جملة حكيات العرب وسبق القول أن تُجمعة ليست أخت هند . والأول أشهر . ومنهن :

### صحر بنت لقماں

كانت من نساء العرب المشهورات بالعقل والكمال والفصاحة ، وكانت العرب تتحاكم عندها فيما ينوبهم من المشاجرات فى الأنساب وغيرها . وصُحُر بالصاد والحاء المهملتين وكون أبيها لقان هو الأصح ، وبعضهم يقول : هى أخت لقان لابنته والله أعلم . ومنهن :

### خصيد بنت عامر بن الظرب العروابى

كانت خصيلة من حكيات العرب كما في القاموس ومجمع الأمثال ، ولعلها هي التي كان أبوها عامر يقول لهـا ( مَسِّى سُخْيلُ بعدها أو صبّحى ) بناء على أنها كان أبوها عامر يقول لهـا ( مَسِّى سُخْيلُ بعدها أو صبّحى ) بناء على أنها كانت تسمى سخيلا أيضا · قال الميداني عند شرحه لهـذا المثل : سخيل جارية

<sup>(</sup>١) الدرمك كحعفر : دقيق الحوارى .

كانت لعام بن الظرِب العدواني وكان عام حكم العرب . وكانت سخيل ترعى عليه غنمه ، فكان عام يماتبها في رعيتها إذا سرحت قال : أصبحت ياسُخيل ، وإذا أراحت قال : أمسيت ياسخيل وكان عام عي في فتوى قوم اختلفوا إليه في خنثي يحكم فيه وسهر في جوابهم ليالي فقالت الجارية . أتبعه المبال فبأيهما بال فهو هو ففر عنه وحكم به . وقال مسى سخيل بعدها أى بعد جواب هذه المسئلة أى لاسبيل ففر عد عليك بعد ما أخرجتني من هذه الورطة ، يضرب لمن يباشر أمراً لا اعتراض لأحد عليه فيه . ومنهن :

#### حذام بنت الربان

وهى القائلة (لو تُرِكُ القطا ليلا لنام ) قال المفضل الضبى : أول من قال ذلك جَدَام بنت الريّان ، وذلك أن عاطس بن خلاّج سار إلى أبيها في حمير وخثم وجعنى وهَمدُان ولقيهم الريان في أربعة عَشَر حياً من أحياء البين فاقتتلوا قتالا شديداً ، ثم تحاجزوا وأن الريان خرج تحت ليلته وأصحابه هراباً فساروا يومهم وليلتهم ، ثم عسكروا وأصبح عاطس فغدا لقتالهم فإذا الأرض منهم بلاقِع فجرد خيله فانتهوا إلى عسكر الريّان ليلاً فلما كانوا قريباً منه أثاروا القطا ، فرت على أصحاب الريّان فجرجت حذاً م بنت الريان إلى قومها فقالت :

ألا يا قومَنا ارتَحِلوا وسيروا فلو تُرِك القطا ليـــلاً لناما أى أن القطا لو ترك لمــا طار هذه الساعة وقد أتاكم القوم ، فلم يلتفتوا إلى قولها وأخلدوا إلى المضاجع لمــا نالهم من الــكلال فقام ديسم بن طارق فقال بصوت عال :

إذا قالت حَذامِ فصد توها فإن القولَ ما قالت حَذَامِ فثار القوم فلجأوا إلى واد كان قريباً منهم فاعتصموا به حتى أصبحوا وامتنعوا منهم . قال الميداني : قلت وفي رواية أبي عبيد أن البيت للجيم بن صعب في امرأته حدام ، وقد ذكرته فى باب القاف . قال : وهـذا مثل يضرب لمن حمل على مكروه من غير إرادته . هذا ما وقفت عليه من هذا الباب ، وعليك بالكتب المؤلفة فيه إن أردت الاستيماب ، وما ذكرته كاف فى المقصود ، ونسأله تعالى التسهيل إنه ذو الكرم والجود .

# السكلام على أعباد العرب فى الجاهلية وأفراحهم

اعلم أن العيد اسم لما يمود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائداً ما تعود السنة أو يعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك فالعيد يحمع أموراً منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة ، ومنها اجتماع فيه ، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات ، وقد يختص الميد بمكان بمينه وقد يكون مطلقا وكل من هذه الأمور قد تسمى عيدا ، فالزمان كقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ( إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدًا ) يعني يوم الجمعة . والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس (شهدت العيد مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان ، فيكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة ) والمكان ، كقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ( لا تتخذوا قبرى عيداً ) وقوله صلى الله تعالى عليــه وسلم للَّذَى نَدَرَ أَنْ يَنْحَرَ بِبُوانَهُ (١) ( أَبِهِمَا وَثَنَ مِن أُوثَانَ المُشرِكَينِ او عيد من أُعيادهم ؟ قالا : لا . قال : فأُوْفِ بنذرك وقد يكون لفظ العيد اسمًا لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب كقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من جملة حديث ( دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا ) إذا عرفت ذلك فاعلم أن العرب كانوا في الجاهلية شِيماً متفرقين وفرقاً مختلفين . قال ابن قتيبة في أديان العرب : إنَّ النصرانية كانت في ربيعة وغسان وبعض قضاعة ، وكانت اليهودية في حمير وبني كنانة وبني الحارس بن كعب وكندة ، وكانت المجوسية في تميم منهم زُرارة بن عدس التميمي وابنه حاجب ابن زرارة وكان تزوج ابنته ثم ندم، ومنهم الأقرع بن حابس فقد كان مجوسياً،

<sup>(</sup>١) بوانة كثمامة : هضبة وراء ينبع ومآءه لبنى جشم وماء لبنى عقيل .

وأبو الأسود جد وكيع بن حسان فقد كان مجوسياً أيضاً ، وكانت الزندقة في قريش أخذوها من الحيرة والمراد بالزندقة هنا عدم الإيمان بالآخرة وبالربوبية ولها غير هذا المني وكان بنو حنيفة اتخذوها في الجاهلية إلهاً من حيس<sup>(۱)</sup> فعبدوه دهراً طويلاً ثم أصابتهم مجاعة فأكلوه فقال رجل من تميم :

أكلتُ ربَّها حنيفَةُ منجو ع ِ قديم ِ بها ومن إعوازِ وقال آخر :

أكات حنيفة ربَّها زمن التقحُّم والجاعه لم يحذَروا من ربهم سوء العواقب والتباعه

والتقحم القحط والحيس الخلط وتمر يخلط بسمن وأقط فيعجن شديداً ثم يندر (٢) منه نواه وربما جعل فيه سويق ، وسيأتى إن شاء الله تعالى تفصيل الكلام في ذلك كله . والمقصود أن العرب لم يكونوا متفقي المذهب ، ولا متحدى المسلك والمشرب ، ولا شك أن الأعياد من الديانات ، ولو احق العبادات ، وإلى ذلك ذهب المفسرون في قوله تعالى : (ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه) فقد فسروا المنسك بالعيد فلم يكن العرب يومئذ متفقين في الأعياد ، كما لم يتفقوا في الدين والاعتقاد ، فلزم أن نبين ما لكل فرقة منهم من الأعياد والمواسم على وجه الإجمال ، ولو ذكرنا ماكان لكل قبيلة من ذلك على وجه التفصيل لطال المقال ، ومن الله نستمد التوفيق وعليه الاتكال .

# أعياد المشركين من عبدة الاصنام

كان لعباد الأصنام من العرب فى الجاهلية أعياد كثيرة منها مكانية ومنها زمانية أما « المكانية » فكثيرة ، وهى مواضع أصنامهم وأوثانهم وأمكنة طواغيتهم وكانت الطواغيت الكبار التى كانت تشد إليها الرحال وتتخذ عيداً ثلاثةً : اللات

<sup>(</sup>۱) سيأتى تفسيره . (۲) ندر الشيء ندورا من باب قعد سقط أو خرج من غيره ومنه نادر الجبل وهو ما يخرج منه ويبرز وندر فلان من قومه .

والعُزَّى ومَناة الثالثة الأخرى كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه حيث قال : ﴿ أَفُوأُ يَتَّمَّ اللاتَ والعُزَّى ومناةَ الثالثةَ الأخرى أَلَـكُم الذَّكَرُ وله الأنثى تلك إذاً قِسْمَةٌ ` ضيرى )(١) وكل واحد من هذه الثلاثة لمصر من أمصار العرب ، والأمصار التي كانت من ناحية الحرم ومواقيت الحج ثلاثة : مكة والمدينة والطائف ، فـكانت اللات لأهل الطائف . ذكروا أنه كان في الأصل رجلاً صالحاً يلُتّ<sup>(٢)</sup> السويقَ للحاج فلما مات عَكَفُوا على قبره مدة ثم آنخذوا تمثاله ثم بنوا عليه بنية سموها بيت الربة . وأما الْمُزَّى فقد كانت لأهل مكة قريباً من عرفات ، وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويدعون ، فبمث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خالد بن الوليد عقب فتح مكة فأزالها وقسم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مالها وخرجت منها شيطانة ناشرةٌ شعرَها فيئست العُزَّى أن تعبد . وأما مَنَاة فكانت لأهل المدينة بهاون لها شركا بالله تعالى ، وكانت حذو قديد الجبل الذي بين مكة والمدينة من ناحية الساحل . وكانت لهم مواسم من السنة مخصوصة للاجتماع في هذه الثلاثة ، وكانت العرب تَقْصِدُها من كل فَجّ وتعظمها كتعظيم الكعبة ، وكان لها سدنة (٣) وحُجَّاب ، وكانوا يهدون إليها كما يهدون للسكمبة ويطوفون بها وينحرون عندها مع اعترافهم بفضل الكعبة عليها لعلمهم أنها بيت أبيهم إبراهيم الخليل عليه السلام ومسجده ، وكان ذو الحَلَصة بيتاً باليمن لخثم وبجيلة فيه نصب يعبدونها ولهم فيه من السنة موسم وعيد ، وفي الحديث : (كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الجلصة والكعبة اليمانية والكعبة الشامية ، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لجرير ألا تريحني من ذي الخلصة ؟ قال جرير : فنفرت في مائة وخمسين راكبًا فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده فأتيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبرته فدعا لنا

<sup>(</sup>۱) أى ناقصة ويقال جائرة ويقال أضاره حقه اذا نقصه وضار في الحكم اذا جار فيه وضيرى وزنه فعلى وكسرتالضاد المياء وليس في النعوت فعلى. (۲) لت الرجل السويق لتا من باب قتل بله بشيء من الماء وهو أخف من البسس. (۳) يقال سدنت الكعبة سدنا من باب قتل خدمتها فالواحد سادن والجمع سدنة والسدانة باكسر الخدمة.

ولأحْسَ) وفي رواية أخرى فقال رسول جرير: والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جملُ أجربُ ، قال فبارك في خيل أحمس ورجالها خمس مرات ، وهذا غير ذى الخلصة الذي نصبه عمرو بن لُحَى السفلَ مكة. وكانوا يلبسونه القلائد ويجعلون عليه بيض النعام ويذبحون عنده .

وكان أهل نجران يعبدون نخلة طويلة بين أظهرهم لها عيد وموسم في كل سنة إذا كان ذلك العيد علقوا عليها كل ثوب حسن وحلي النساء ثم خرجوا إليها وعكفوا عليها يوماً فابتاع فيمون — وكان مؤمناً بعيسى عليه السلام — رجل من أشراف أهل نجران وابتاع صالحاً آخر ، فكان فيمون إذا قام من الليل يتهجد في بيت له أسكنه إياد سيده فإذا صلى أضاء له البيت نوراً حتى يُصبح ، فأحس بذلك سيده فأعجبه ما يرى منه فسأله عن دينه فأحبره به فقال له فيمون : إنما أنتم في باطل إن هذه النخلة لا تضر ولا تنفع ولو دعوت عليها إلمى الذي أعبده أهلكها وتركنا ما نحن عليه . فقام فيمون فقطهر وصلى ركعتين ثم دعا الله تمالى عليها فأرسل الله عليها ربحاً فيمون فقطهر وصلى ركعتين ثم دعا الله تمالى عليها فأرسل الله عليها ربحاً فيمون فقطهر وصلى ركعتين ثم دعا الله تمالى عليها فأرسل الله عليها ربحاً فيمون فتطهر وسلى من مريم عليه السلام ثم دخلت عايهم على الشريعة من دين عيسى بن مريم عليه السلام ثم دخلت عايهم الأحداث التي دخلت على أرض فن هنالك كانت النصرانية بنجران في أرض العرب .

وأما « الزمانية » فهى أيام مسراتهم وأفراحهم لظفرهم على عدوهم ونصرتهم على خصومهم ومحاربيهم ، وذلك إنما يكون بحسب قوم دون قوم ولقبيلة دون أخرى فيتفق في يوم هو عيد لقوم وسرور وهو لآخرين حزن وبؤس . وكان لأهل المدينة يومان يلعبون فيهما (۱) فلما قدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة قال لهم (قد أيدلكم الله تعالى مهما خيراً منهما يوم الفطر والأضحى) ويوم (السبع) عيد من أعياد قبيلة من قبائل العرب في الجاهلية يشتغلون فيه باللهو

<sup>(</sup>۱) ذكر بعض شراح الحديث أنهما النيروز والمهرجان وكانهم اخذوهما من الفرس .

واللعب، وكذلك يوم ( السباسب ) كان عيداً لقوم من العرب في الجاهلية ، قال النابعة .

رقاقُ النمال طيّب حُجُزاتهم يُحيّون بالر ْيحان يوم السباسب<sup>(۱)</sup>
يقول: هم أعفاء الفروج لا يحلون إزارهم لريبة ، وكانوا إذا حيوا يقدمون مع التحية الريحان لا أنهم يحيون بنفس الريحان. وذلك في هذا الموسم خاصة وبعض الأدباء عمّم.

# أعياد المحوس وهم الفرس وشرذمة من العرب وغيرهم

وهي كثيرة جداً حتى إن على بن حمزة الأصهاني عمل فيها كتاباً ذكر فيــه سبب آنخاذهم لها وسنن ملوكهم فيها فكرهت أن أقتني أثره في ذلك خوف التطويل فاقتصرت منها على المشهور الذي أولع الشعراء بذكره ، واعتنى الأمراء بأمره ، وهو ( النيروز ) و( المهرجان ) و ( السدق ) فأما « النيرور » فهو تعريب نوروز وهو أعظم أعيادهم فيقال: إن أول من اتخذه ( جمشاد ) أحد ملوك الطبقة الأولى من الفرس وهذا الاسم في الأصل مركب من جم وهو القمر وشاد وهو الشعاع والضياء وسبب آنخاذهم لهذا اليوم عيداً إن ( طمهورة ) لما هلك ملك بعده جمشاد فسمى اليوم الذي ملك فيه نوروزاً أي اليوم الجديد ، ونقل عن بعض المجاميع إن جمشاد ملك الأقاليم السبعة والجن والإنس، وأنه لما مضى من ملكه ثلثمائة وستة عشر سنة أقبل على عجلة من زجاج عملتها له الشياطين سار بها إلى ( دنباوند ) إلى (بابل) في يوم واحد، وجعل يسير بها في الهواء حيث شاء ، وأن اليوم الذي ركبها فيه كان أول من شهر (أفروريزماه )وكان مدة ملكه لا يريهم وجهه فلما ركبها أبرز لهم وجهه ، وكان له حظ وافر من الجمال فجملوا يوم رؤيتهم له عيداً وسموه نوروزاً والله تعالى أعلم بصحة ذلك . والفرس يصفون جمشاد بما وصف

<sup>(</sup>١) الحجزة . بالضم مقعد الازار ومن السراويل موضع التكة .

به سليان بن داود عليهما السلام ، وأنه كان مجاب الدعوة ، وأنه سأل ربه أن يرفع عن رعيته الموت والسقم فكثر الخلق حتى ضاقت بهم الأرض فسأل ربه أن يوسعها عليهم فأمره أن يأتى جبل (البرز) وهو جبل (قاف) المحيط بالأرض فيأمره أن بتسع ثلمائة فرسخ في أدوار الأرض فاتسع ، ثم بعد ذلك طنى وتجبر فذهب بهاؤه وشعاعه وهرب يجول في الأرض مائة سنة ثم ظفر به الضحاك فنشره بالنشار . ومر الفرس من يزعم أن النيروز هو اليوم الذي خلق الله تعالى فيه النور ، وأنه كان معظماً قبل جمشاد . وبعضهم يزعم أنه أول الزمان الذي ابتدأ الفلك فيه بالدوران ، ومدته عندهم ستة أيام أولها اليوم الأول من شهر (أفرودريزماه) الذي هو أول شهور سنتهم ويسمون اليوم السادس النيروز الكبير لأن ، الأكاسرة كانوا يقضون في الأيام الخمسة حوائج الناس على اختلاف طبقاتهم ، ثم ينتقلون إلى كالسرة بالسرأ نسهم مع خواصهم .

وحكى ابن المُقَفَّع: أنه كان من عادتهم فيه أن يأتى الملك رجل من الليل قد أرصد لما يفعله حسن الاسم والوجه فيقف على الباب حتى يُصبح ، فإذا أصبح دخل على الملك من غير استئذان ووقف حيث يراه ، فيقول له الملك: من أنت ومن أين أقبلت وأين تريد وما اسمك ولأى شيء وردت وما معك ؟ فيقول: أنا المنصور واسمى المبارك ومن قبل الله أقبلت والملك السعيد أردت وبالهنا والسلامة وردت ومى السينة الجديدة ، ثم يجلس ويدخل بعده رجل معه طبق من فضة وعليه حنطة وشعير وجلبان وحمص وسمسم وأرز ، من كل جنس سبع سنابل وسبع حبات وقطعة سكر ودينار ودرهم جديدان فيضع الطبق بين يدى الملك، ثم تدخل عليه الهدايا ويكون أول من يدخل عليه وزيره ثم صاحب المئونة ثم الناس على مراتبهم ، ثم يقدّم للهلك رغيف كبير مصنوع من تلك الحبوب موضوع في سلة فيأ كل منه ويطعم من حضره ، ثم يقول: هدذا يوم جديد من شهر جديد من عام جديد من زمان جديد يحتاج

إلى أن تجدد فيه ما أخلق الزمان ، وأحق الناس بالفضل والإحسان الرأس لفضله على سائر الأعضاء . ثم يخلع على وجوه مملكته ويَصِلهم ويفرق فيه ما حمل إليه من الهدايا . وأما عوام الفرس فكانت عادتهم إيقاد النار في ليلته ورش الماء في صباحه ، وزعموا أن إيقاد النار فيه لتحليل العفو :ات التي أبقاها الشتاء في الهواء وقيل: إنمـا فعلوا ذلك تنويهاً بذكره وإشهاراً لأمره . وقيل في رش المـاء إنما هو عَنْرَلَةُ النُّشُرَّةُ (١) لتطهير الأبدان مما انضاف إليها من دخان النار الموقدة في ليلته . وقال آخرون : إن سبب رش الماء أن فيروز بن يزدجرد لما استتم بناء سور (جَيٌّ)(٢) وأصبهان القديمة لم يقع المطر سبع سنين من ملكه، ثم مطرت في هـذا اليوم ففرح الناس بالمطر فصبوا من مائه على أبدانهم من شدة فرحهم به فصار ذلك سنة عندهم في ذلك اليوم من كل عام (٢) . وكثيراً ما نحا الناس هذا النحو لموافاته إياهم بالكدر بدلاً عن الصفو . وعنــد القبط بمصر عيد يسمونه ( النيروز ) أيضاً ويتخذونه في رأس سنتهم ويسميه نصارى الشام ( القلنداس ) وهم يظهرون فيه من الفرح والسرور وإيقاد النيران وصب المياه ضعف ما يفعله الفرس ويشاركهم في ذلك الموام من المسلمين إلا أن أهل مصر يزيدون فيه التصانع بالنطاع، وربما حملهم ترك الاحتشاد على أن يجترئوا على الرجل المطاع، ولولا أن ولاة الأمر يردعونهم ويمنعونهم من ذلك لمنعوا الطريق من السالك وهم مع هــذا من ظَفِروا به لا يتركونه إلا بما يرضيهم من الفداء ، كما يفعل بمن حصل في أيدى الأعداء ، ويقال إن أول من عمل نيروز القبط أشمود بن قبطم ان مريم أحد ملوك القبط الأول ، وأول من رسم هدايا النيروز والمهرجان في الإسلام الحجاج بن يوسف الثقني ، وأول من رفع ذلك عمر بن عبد العزيز ،

<sup>(</sup>١) بالضم رقية يعالج بها المجنون والمريض ٢١) بالفتح القب أصبهان قديما (٣) وما احلى قول بعضهم يخاطب من يهواه ويذكر مايعتمد في النيروز من شب النيران وصب الافواه:

وكل مافيه يحكينى وأحكيه وتارة كتوالى عبرتى فيسسه فكيف تهدى الى من أنت تهديه

ن سبب البیران وصب الاقواه . کیف ابتهاجك بالنیروز یاسکنی فتارة کلهیب النار فی کبدی اسلمتنی فیه یاسؤای الی وجب

واستمر ذلك إلى أن فتح الهدية فيه (أحمد بن يوسف الكاتب) فانه أهدى فيه للمأمون سفط دهب فيه قطعة عود هندى في طوله وعرضه وكتب معه هذا يوم جرت فيه العادة ، بألطاف العبيد للسادة ، وقد قلت :

على العبد حقُّ وهولاشك فاعلهُ وإِنْ عَظْمِ المولى وجَلَّتْ فواضِلَهُ (١)

وكتب سعيد بن حميد إلى صديق له يوم نيروز : هذا يوم سهلت فيه السنة للعبيد الإهداء للملوك وتعلقت كل طائقة من البر بحسب القدرة والهمة ولم أجد فيما أملك مايني بحقك ، ووجدت تفريطك أبلغ من أداء مايجب لك ومن لم يؤت في هدية إلا من جهة قدرته ، فلا طمن عليه في همته . ولم نزل الناس على سنن الفرس في استجباء الخراج عند دخول النيروز حتى دخل علمهم الحلل في دور السنين فحاولوا أن يؤخروه وذلك في زمن هشام بن عبد الملك ، وبذلوا لحالد ابن عبد الله القسرى مائة ألف دينار على ذلك فكتب فيه إلى هشام ، فكتب إليه هشام : أَخَافَ أَن يَكُونَ هذا من النسيء الذي قال الله تعالى فيه : إنما النسيء زيادة في الكفر . فامتنع خالد من ذلك ثم سئل يحيى بن خالد بن برمك في أيام الرشيد أن يؤخر النيروز إلى شهرين فعزم على ذلك فبلغه أن قوماً قالوا أراد أن ينصر المجوسية فامتنع من ذلك إلى أن رأى المتوكل وقد ركب للصيد يوم النيروز والزرع لم يسبل بعــد وقال : قد استؤذنت فى فتح الخراج والزرع لم يسبل بعد فعرقه إبراهيم بن عباس الصُولى أن الأكاسرة كانت تسقط في كل عشرين ومائة سنة شهراً ، وإن الروم طرحت بعـد موت الإسكندر من كل أربع سنين يوما وربع يوم ، وإنما فعلوا ذلك لأن الشمس تقطع الفلك في كل ثلثمائة وستين يوما وربع يوم فيجمع من هذا الربع يوم فى كل أربع سنين فيطرح وتسمى هذه السنة

<sup>(</sup>۱) ویروی بعده :

ألم ترنا نهـــدى الى الله ما له فلو كان يهدى للجليل بقــدره ولكننا نهدى الى من نجــله

وان كان عنه ذا غنى فهو قابله اقصر عنه البحر يوما وساحله وان لم يكن في وسعنا مانشاكله

كبيسة فلما جاء الإسلام عملوا على رسم دواوين العجم من غير أن يطرحوا هذا اليوم ، فأمر المتوكل الْحُسَّاب أن يحسبوا ماطرحوه فحسبوا الذى مضى من السنين التي لم تكبس فيها بعد ذهاب الفرس فوجدوه مائتين وخمسين سنة فجملوا لكل مائة وعشيرين سنة شهراً ، فوافق السابع عشر من حزيران ، وأمر أن يجمل النيروز في هذا اليوم ، وأن لايفتح الحراج إلا فيه ، وكان هذا في أواخر سنة اثنتين وأربين ومائتين . ثم قدّم في أيام المعتضد إلى الحادى عشر من حزيران تحريراً للحساب الأول ، ونقلت في أيام المطيع لله سنة خمسين وثلهائة الحراجية إلى سنة أحدى وخمسين وأما « المهرجان » فوقوعه في السادس والعشرين من تشرين الأول من شهور وأما « المهرجان » فوقوعه في السادس عشر من مهرماه وهذا الأوان وسط زمن الحريف ولهذا قال الشاعر :

أُحِبُ المهرجان لأَنَّ فيه سروراً للملوك ذوى السناء وباباً للمصير إلى أوانٍ تفتح فيه أبواب السماء

وهو ستة أيام ويسمى اليوم الثالث المهرجان الأكبر . قال المسعودى وسبب تسميتهم لهذا اليوم بهذا الاسم أنهم كانوا يسمون شهورهم بأسماء ملوكهم ، وكان لهم ملك يسمى مهراً يسير فيهم بالعنف والعسف فمات في نصف الشهر الذي يسمونه مهر ماه ، ومعنى ماه القمر فسمى ذلك اليوم مهرجان وتفسيره : نفس مهر ذهبت لأن العجم يقدمون المضاف إليه على المضاف بخلاف العرب ، وهذه اللغة لغة الفرس الأولى وتسمى الفهلوية ويقال مهر وفاء وجان سلطان وكان معناه سلطان الوفاء . وزعم آخرون أن مهر بالفارسية حفاظ وجان الروح (١) . ويقال : إنما ظهر في عهد إفريدون الملك ، ومعنى هذا الاسم أدراك النار بعده عن دين المجوسية

١١١ وفي ذلك يقول عبيد الله ابن عبد الله بن طاهر :

اذا ما تحسقق بالمهرجسا ن من ليس يعرف معناه غاظا ومعناه ان غلب الفرس فبه فسمود الروح فيه حفاظا

وسبب أنخاذهم له أن بيوراسب وهو الضحاك(١) . ويقال له الإزدهاق ذو الجثتين

(۱) قال ابن الأثير في الكامل ذكر بيوراسب وهو الازدهاق الذي يسميه العرب الضحاك قال وأهل اليمن يدعون أن الضحاك منهم وأنه أول الفراعنة وكان ملك مصر لما قدمها ابراهيم الخليل.

والفرس تذكر أنه منهم وتنسبه اليهم وأنه ببوراسب بن ارونداسب ابن رينكال بن وندريشتك بن ياربن بن فروال بن سيامك بن ميشى بن جيومرث ومنهم من ينسبه هذه النسبة .

وزعم أهل الاخبار أنه ملك الاقاليم السبعة وأنه كان ساحرا فاجرا ، قال هشام ابن الكلبى ملك الضحاك بعد جم فيما يزعمون والله أعلم ألف سنة ونزل السواد فى قرية يقال لها برس فى ناحية طريق اكوفة وملك الارض كلها وسار بالفجور والعسف وبسلط يده فى القتل وكان أول من سن الصلب والقطع وأول من وضع العشور وضرب الدراهم وأول من تغنى وغنى له ، قال وبلغنا أن الضحاك هو نمروذ وان ابراهيم عليه السلام ولد فى زمانه وأنه المعالية عليه السلام ولد فى زمانه وأنه المعالية عليه السلام ولد فى زمانه وأنه المعالية عليه العلم الدراها المعالية المعالية المعالية والمعالية والمعا

صاحبه الذي أراد احراقه .

وتزعم الفرس أن الملك لم يكن الا للبطن الذي منه أوشهبنجوجم وطهمورث وأن الضحاك كان غاصبا وأنه غصب أهل الارض بسحره وخبثه وهول عليهم بالحيتين اللتين كانتا على منكبيه وقال كثير من أهل الكتب أن الذي كان على منكيه كان لحمتين طويلتين كل واحدة منهما كراس الثعبان وكان يسترهما بالثياب ويذكر على طريق التهويل انهما حيتان تقتضيانه الطعام وكانسا تتحركان تحت ثوبه اذا جاءا . ولقى الناس منه جهدا شديدا وذبح الصبيان لان اللحمتين اللتين كانتا على منكبيه كانتا تضربانه فاذا طلاهما بدماغ انسان سكنتا فكان يذبح في كل يوم رجلين فلم يزل الناس كذلك حتى اذا أراد الله هلاكه وثب رجل من العامة من أهل اصبهان يقال له كابي بسبب ابنين له اخذهما اصحاب ببوراسب بسبب اللحمتين اللتين كانتا على منكسه، واخذ كابي عصا كانت بيده فعلق بطرفها حرابا كان معه ثم نصب ذلك كالعلم ودعا الناس الى مجاهدة بيوراسب ومحاربته فاسرع الى اجابته خلق كثير لما كانوا فيه من البلاء وفنون الجور فلما غلب كابي تفاءل الناس بذلك العلم فعظموه وزادوا فيه حتى صار عند ماوك العجم علمهم الاكبر الذي يتبركون به وسموه درفش كابيان فكانوا لايسيرونه الافي الامور الكبار العظام ولا يرفع الالأولاد الملوك أذا وجهوا في الامور الكبار ، وكان من خبر كابي أنه من أهل اصبهان فثار بمن أتبعه فالتفت الخلائق اليه فلما أشرف على الضحاك قذف في قلب الضحاك منه الرعب فهرب عن منازله وخلى مكانه فاجتمع الاعجام الى كابي فاعلمهم انه لا يتعرض للملك لانه ليس من أهله وأمرهم أن يملكوا بعض ولدجم لانه ابن الملك أوشهبنج الاكبر ابن فروال الذي رسم الملك وسبق في القيام ، وكان أفريدون بن أثفيان مستخفيا من الضحاك فوافي كابي ومن معه فاستبشروا بموافاته فملكوه وصار كابى والوجوه لافريدون أعوانا على أمره فلما ملك وأحكم ما احتاج اليه من أمر الملك واحتوى على منازل الضحاك وسار في أثرد فأسرد بدنياوند في جبالها .

وبعض المجوس تزعم أنه وكل به قوما من الجن وبعضهم يقول انه القى سليمان بن داود وحبسه سليمان في جبل دنباوند وكان ذلك الزمان بالشام فما برح بيوراسب بحبسه يجره حتى حمله الى خراسان فلما عرف سليمان

والأفواه الثلاثة والأعين الستة الداهية الخبيث المتمرد لما قتل جمشاد وملك . جاءه إبليس في صورة خادم فقبل منكبيه فبدت فهما حبتان وكانت تؤلمه فوصف له أدمغة الناس فقتل كل يوم غلامين لذلك فأجحف قتل الولدان بالرعية فخرج رجل بأصبهان يقال له (كابي ) وعقد لواء من سنبك جدى ، وقيل من جلد أسد ودعا النــاس إلى محاربة الضحاك فاجتمع له خلق كثير ، وشخص إلى الضحاك فهابهم وهرب منهم فاجتمع الفرس إلى (كابى ) ليملكوه عليهم ، فقال : ما أنا من أهله وذكر لهم أن معه صبياً من ولد جمشاد يسمى أفريدون ، فقال : أرى أن تملكوه وتعيدوا الملك إلى أهله . فملكوه فخرج أفريدون في طلب الضحاك فوجده فأخذه وشده وحبسه في جبل دنباوند ، وجعل ذلك اليوم عيداً وسماه المهرجان . ويقال إن ذلك اللواء لم يزل عند الفرس مغشى بالديباج المذهب المرصع بضروب الجواهر ، وكان يسمى ( درفس كابى ) ومعنى درفس قائم ، وكانت ملوك الفرس لا تخرجه إلاَّ في يوم حرب تبركا به ، ولا يحمل إلاَّ على رأس ملك أو ولى عهد ، ولم يزل عندهم إلى أن جاء الإسلام فحمل على رأس رستم في وقعة القادسية ، فلما هزمت الفرس وقتل رستم صارت هذه الننائم إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقوَّمت بألني ألف ومائتي ألف وثلاثين ألف درهم . وقيل : كان أخذها يوم فتح المدائن . وقيل : يوم فتح نهاوند . وزعم بعض الفرس أن الضحاك هو نمروذ ، وأفريدون هو إبراهيم عليه السلام . ويقال : إن المهرجان هو اليوم الذي

ذلك أمر الجن فاوثقوه حتى لا يزول وعملوا عليه طلسما كرجاين يدقان باب الفار الذى حبس فيه ابدا لئلا يخرج فانه عندهم لا يموت . وهذا أيضا من اكاذيب الفرس الباردة ولهم فيه اكاذيب اعجب من هذا تركنا ذكرها . وبعض الفرس يزعم أن افريدون قتله يوم النيروز فقال العجم عند قتله أمر وزنوروز أى استقبلنا الدهر بيوم جديد فاتخذوه عيدا وكان اسره يوم المهرجان فقال العجم أمد مهرجان فقتل من كان يذبح وزعموا أنهم لم يسمعوا في أمور الضحاك بشيء يستحسن غير شيء واحد وهو أن بليته لما اشتدت ودام جوره تراسل الوجوه في أمره فاجمعوا على المصير الى بابه فوافاه الوجوه فاتفقوا على أن يدخل عليه كابي الاصبهاني فدخل عليه ولم يسلم فقال أيها الملك أى السلام عليك سلام من يملك الاقاليم كلها أم سلام من يملك الاقاليم كالها الملك الأرض .

عقد فيه التاج على رأس أزدشير بن بابك أول ملوك الفرس الساسانية وقال عبيد الله ابن عبد الله بن طاهر يفضل المهرجان على النيروز:

أخا الفُرُسِ إنّ الفرسَ تعلم أنه لأطيبُ من نيروزِها مهرجانُهُا لإدبار أيام يغمُّ هواؤهـا وإقبـال أيام يسر زمانها

وكان مذهب الفرس فيه أن تدهن ملوكهم بدهن البان تبركا وكذلك عوامهم وأن يلبس العصب والوشى وأن يتتوج بتاج عليه صورة الشمس وحجلتها الدائرة عليها ، ويكون أول من يدخل عليها الموبدان بطبق فيه أترجة وقطعة سكر ونبق وسفرجل وعناب وتفاح وعنقود عنب أبيض وسبع طاقات آس قد زمزم عليها ، ثم تدخل الناس على تفاوت طبقاتهم بمثل ذلك . وكان أزدشير وأنوشيروان يأمران بإخراج مافى خزائنهم فى المهرجان والنيروز من أنواع الملابس والفرش فيفرق كلها في الناس على مراتبهم ويقولان · إن الملوك تستغني عن كسوة الصيف في الشتاء وعن كسوة الشتاء في الصيف ، وليس من أخلاقهم أن تجي كسوتهم في خزائنهم وتساوى العامة في فعلها . وزعم أصحاب التاريخ أن النيروز عملته الفرس قبل المهرجان بألني سنة وخممائة سنة . وكانوا بهدون في النبروز والمهرجان المسك والمنبر والمود الهندي ويعرضون في النيروز عن الزعفران الكافور . وأما « السدق » ويعمل في ليلة الحادي عشر من شهر أيارماه ويسمى هذا اليوم عند الفرس روزابان لأن لكل يوم من أيام الشهر عندهم أسماء ويقال في سبب آنخاذهم له : إن فراسياب لما تملك سار إلى بلاد بابك فأكثر فيها الفتنة وخرب ما كان عامراً منها فخرج عليه زفرب بن طهماز شب فطرده عن مملكة فارس إلى بلاد الترك . وكان ذلك في يوم روزابان فأتخذ الفرس هذا اليوم عيداً وجملوه ثالثاً لعيدى النيروز والمهرجان ، ولما تملك وضع عن الناس خراج سبع سنين فعمرت البلاد . ويقال أيضاً في سبب اتخاذهم لهذا العيد : إن الأب الأول وهو عندهم كيومرت لما كمل له من بنيه مائة ولد زوج الذكور بالإناث وصنع لهم عرساً أكثر فيه من إيقاد النيران، وقد وَافق هذا تلك الليلة المذكورة فاستنت ذلك الفرس بعده وهم يوقدون النيران بسائر الأدهان وَيزيدهم الولوع بها حتى أنهم يلقون فيه سائر الحيوانات.

وللفرس أعياد دون ما ذكر ناه . منها عيد يسمى « نيركان » زعموا أنه لما وقعت المصالحة بين منوجهر وفراسياب التركى على أن يعطى فراسياب منوجهر من المملكة قدر رمية سهم فانبروا رجلا يقال له آيس ، وكان مؤيداً في الرمي فغرز سهماً في قوسه وَرَمِي وَامْتَدُّ السَّهُمْ مَنْ جَبَالَ طَبَّرُسْتَانَ إِلَى أَعَالَى طَخْرُسْتَانَ ، وهذا يَكُونَ في الثالث عشر من تيرماه . وأيام « الفيروزجان » وهي خمسة أيام أولها السادس والعشرون من أبان ماه ومعناه تربية الروح لأنهم كانوا يصنعون فيها أطعمة وأشربة لأروَاح موتاهم ، وَيزعمون أنها تأتى وتغتذى بها « وركوب الكوسج »(١) يعمل في أوّل يوم من آذرماه . وَسُنتهم فيه أن يركب في كل بلد من بلادهم رجل كوسج قد أعدَّ لما يُصنع به بأكل الأطعمة الحارَّة ويشرب الشراب الصرف أياماً قبل حلول الشهر ، فإذا حل لبس غلالة صبورية وركب بقرة وأخذ على يده غرابًا ، وَيتبعه الناس يصبون عليه الماء وَيضربون وجهه بالثلج وُيروَّحون عليه بالمراوح وهو يصيح بالفارسية كرمكرم. ومعناه: الحرّ الحرّ ، يفعل ذلك سبعة أيام ومعه أَوْبَاشَ الناس يَهبون ما يجدون من الأمتعة في الحوانيت، وللسلطان علمهم مال فإذا وُجدوا بعد عصر اليوم السابع ضربوا وحبسوا. ويقال: إن هذا الفعل كان يتداوَله أهل بيت كل منهم كوسج . وَحكى الزمخشرى في كتاب ( ربيع الأبرار ) في سببه : أن كوسجاً كان يشرب في هذه الأيام وَيطلي بدنه فيها فعملته الفرس. وفى ركوبه يقول الشاعر:

قد ركب الكوسجُ يا صاحِ فالتـــنَّ بالمزهر وَالراحِ وَالراحِ وَالْمَامِ مِنْ الذَّةُ العيش بمفتـاح

 <sup>(</sup>١) الكوسج معرب كوسك بمعنى ناقص الشعر وقيل ناقص الاستنان والاول هو المعروف وأشتقوا منه فعلا فقالوا من طالت احيته تكوسج عقله ٤ ويقال كوسق وهو اسم سمكة وهو معرب أيضا .

و «عيد بهمنجه» يتخذونه في يوم بهمن في شهر بهمن ماه يؤكل فيه بهمن الأبيض باللبن الحالص على أنه ينفع الحفظ ، ورؤساء خراسان كانوا يعملون فيه الدعوات على طبيخ فيه كل حب مأكول ولحم كل حيوان يؤكل ويحضر ما يوجد في ذلك الوقت من بقل أو نبات .

#### أعياد الفيط والنصارى

قال الشيخ شهاب الدين الحموى فى كتابه ( عجائب المخلوقات ): للقبط أربعة عشر عيداً سبعة يسمونها كباراً وسبعة يسمونها صغاراً فالكبار :

« البشارة » ويعنون بها بشارة ( غبريال ) وهو جبريل عليه السلام على زعمهم لمريم عليها السلام بميلاد عيسى صلوات الله عليه يعملونه فى اليوم التاسع والعشرين من برمهات من شهور القبط .

و « الزيتونة » وهو عيد الشعانين وتفسيره التسبيح يعملونه في سابع أحد من صومهم وكانت سنتهم فيه أن يخرجوا بسعف النخل من الكنيسة وهو ركوب المسيح العفو في القدس وهو معنى الحمار ودخوله صيور وهو راكب والناس يسبحون بين يديه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر

و «الفصح» وهو العيد الكبير عندهم يقولون إن السيح قام فيه بعد الصلبوت بثلاثة أيام وخلص آدم من الجحيم وأقام في الأرض أربعين يوماً آخرها يوم الخيس ثم صعد إلى السماء ، وكان يوافق فصح اليهود قبل زمان قسطنطين . ولما تنصر قسطنطين وانين واجتمع الأساقفة حينئذ على وضع الأمانة وهي العقيدة التي يدين بها جميع فرق النصاري فاتفقوا أيضاً على مخالفة اليهود في الفصح فأخروه عنه وجعلوه يوم الأحد .

و « خيس الأربعين » ويسميه الشاميون (السلاق) وهو الثانى والأربعون من الفطر يزعمون أن المسيح عليه السلام تساق فيه من بين تلاميذه إلى السماء بمد القيام ووعدهم إرسال (الفار قليط) وهو روح القدس.

و « عيد الخمسين » وهو العنصرة يعمل بعد خمسين يوماً من عيد القيام يقولون إن روح القدس حلت في التلاميذ وَتفرّقت عليهم ألسنة الناس فتكلموا بجميع الألسنة وَراح كل واحد منهم إلى بلاد لسانه يدعونهم إلى دين المسيح عليه السلام.

و « الميلاد » وهو الذي ولد فيه المسيح عليه السلام . يقولون : إنه ولد يوم الاثنين و يجعلون عشية الأحد ليلة الميلاد وهم يقدون فيها المصابيح بالكنائس ويزينونها ، وَوُلد صلوات الله عليه ببيت لحم قرية من أعمال فلسطين يعمل في التاسع و العشرين من كيفكر من شهور القبط . وَقال المسعودي : يوم الأربعاء لست من كانون الثاني ، وكانت مريم عليها السلام يوم وَلدته بنت ثلاث عشرة سنة .

و « الغطاس » ويعمل فى الحادى عشر من طوبة من شهورهم ، يقولون إن يوحنا وهو يحيى بن زكريا عليهما السلام غمس بالمعمدان ، وفيه غسل عيسى عليه السلام فى بحيرة الأردن . وَيزعمون أنه لما خرج من الماء اتصل به روح القدس على هيئة حمامة وَالنصارى يغمسون أولادهم فى الماء فى هذا اليوم وَوَقته شديد البرد . وَرأيت فى بمض الكتب هذه الأعياد ، وَذكر فيه يوم ظهور المجوس وأنهم أهدوا له دقيقاً وَلهاناً وَتَمرَا وَهو يوم النجم .

وَأَمَا الْأَعِيَادِ الصِّمَارِ « فَالْحُتَانِ » ويعمل في سادس ( مُبُونَة ) وَيَقُولُونَ : إِنَّ المسيح خَتَن في هذا اليوم وهو الثامن من الميلاد .

وَ « الأربعون » عيد دخول الهيكل ، يقولون : إن سممان الكاهن دخل بميسى عليه السلام مع أمه وَبارك عليه ويعمل في ثامن أمشير .

و « خميس المهد » ويعمل قبل الفطرِ بثلاثة أيام وسنتهم فيه أنهم يأخذون إناء وَيملأُونه ماء وَ يُزمزمون عليه ثم ينسل البطرِيك به أرجل سائر الناس وَيزعمون أن المسيح عليه السلام فعل هذا بتلاميذه في هذا اليوم يعلمهم التواضع وَأُخذ عليهم المهد أن لا يتفرقوا وأن يتواضع بعضهم لبعض والعامة من النصارى يسمون هذا الخميس ( خميس العدس ) لأنهم يطبخون فيه العدس على ألوان شتى ويسميه أهل الشام ( خميس الرز وكان ) ويسميه أهل الأندلس ( خميس إبريل ) وهو اسم شهر من شهور الروم .

و « سبت النور » وهو قبل الفصح بيوم يقولون : إن النور يظهر على مقدة المسيح في هذا اليوم فتشتعل منه مصابيح كنيسة القيامة التي بالقدس وما ذلك إلا من التخيلات النيرنجية التي يفعلها القسبسون منهم ليستميلوا بها المقول الضعيفة وذلك أنهم كانوا يعلقون القناديل في بيت المذبح ويتحيلون في إيصال النار إليها بأن يمدوا على سائرها شريطًا من حديد في غاية الدقة مدهونا بدهن البَلَسان ودهن الزنبق فإذا صلوا وحان وقت الزوال فتحوا المذبح فدخل الناس إليه وقد اشتعلت فيه الشموع ويتوصل به بعض القوم إلى أن يعلق بطرف الشريط النار فتسرى عليه فتتقد القناديل واحد بعد واحد إذ من طبيعة دهن البلسان علوق النار فيه سريعا بأدنى ملامسة له فيظن من حضر من ذوى العقول الناقصة أن النار نزلت من الساء فأوقدت القناديل وكذلك اتخذوا شريطاً دقيقاً من حديد مدهون بهــذا الدهن منصوبا من أعلى القبة إلى فتيلة قنديل معلق في وسط القبة فيوقد طرف الشريط فتسرى النار فيه إلى الفتيلة فتشتغل . وقد أراد بعض ملوك الشام من بني أيوب إبطالها فقيل له: إنك تحصل مهذا كثيراً من المال في كل سنة فكف عنها وتركها.

و « الأحد الجديد » وهو بعد الفصح بثمانية أيام يعمل أول أحد بعد الفطر لأن الآحاد قبله مشغولة بالصوم وفيه يجددون الآلات والأثاث واللباس ومنه يأخذون في العدد للمعاملات والقبالات والأمور الدنيوية .

و « التجلى » يقولون: إن المسيح عليه السلام تجلى لتلاميذه بعد أن رفع في هذا اليوم وتمنوا عليه أن يحضر لهم إيليا وموسى عليهما السلام فأحضرها لهم بمصلى

بيت المقدس ثم صعد وصعدوا ويعمل فى الث عشرة مسرى .

و « عيد الصليب » وترعم النصاري أن قُسُطنطين بن هيلا نة انتقل من اءتقاد اليونان إلى اعتقاد النصرانية فيه وبني كنيسة تُسطنطينية العظمي وسائر كنائس الشام ، وترعمون في سبب ذلك أنه كان مجاوراً للرومان فضاق مهم ذرعاً من كثرة غاراتهم على بلاده فهم أن يصانعهم ويفرض لهم عليه أتاوة في كل عام ليكفوا عنه فرأى ليلة في المنام أن ملائكة نزلت من السهاء ومعها أعلام علمها صلبان فحاربت الرومان فانهزموا فلما أصبح عمل أعلاماً وصور فمها صلباناً ثم قاتل فيها الرومان فهزمهم . وقيل : إنه رأى في المنام صليبًا من بعد في السهاء وقائلًا يقول: اعمل مثل هذا على رؤس أعلامك فإنك تنتصر . فلما أصبح أم بعمل صلبان من ذهب على رؤس أعلامه وقاتل مها ونصر فسأل من كان في بلده من التحار الذين طافوا في بلاد الدنيا فقالوا له هذا دين النصر انية ، وإنه في للد الخليل من أرض الشام فأم أهل مملكته بالرجوع عن دينهم إليه وأن يقصوا شعورهم ويحلقو لحاهم، وإنما فعل ذلك مهم لأن رسل عيسي عليــه السلام كانوا قد وردوا على اليونان قبل أن يأمروهم بالتميد بدين النصرانية فأعرضوا عنهم ومثلوا مهم مبذه المثلة نكالًا ففعلوا ذلك تأسياً أي اقتداء مهم ولما انتصر قسطنطين خرجت أمه هيلانة إلى الشام ، فبنت فيه الكنائس وسارت إلى بيت المقدس وطلبت الخشبة التي صلب عليها المسيح على ما تزعم النصارى وكانت مدفونة في مربطة عظيمة فأخرجت منها وفيها موضع سبعة مسامير ، وكانت اليهود قد وثبت على يعقوب بن يوسف أخى عيسى في الصليبية على زعم النصارى ببيت المقدس فألقوه من أعلى الشكل ( لعله الهيكل ) فمات لا متناعه من الرجوع إلى دينهم ومقامه على دىن النصر انية وهدموا البِيعَةَ وأخذوا خشبة الصلب وخشبتي اللصين اللذين صلما معه على زعمهم فدفنوهم في قبر واحد . وهده الأعياد عندهم يصومونها وإذا كان أحدهم في موطن أو قرية لا يرتحل حتى يعيد فاما حملت إليها غافتها بالذهب وحملتها إلى ابنها ، فعمل من المسامير لجاماً لفرسه وعمل صليباً من ذهب ووضعه على جبهته واتخذت يوم رؤيتها لها عيداً وذلك لأربع عشرة ليلة خلت من أيلول ووافق ذلك سبع عشرة ليلة من توت من شهور القبط . قال المسعودي وكان من مولد المسيح إلى اليوم الذي وجدت فيه الحشية ثلاثمائة وثمان وعشرون سنة .

#### أعباد البهود

وهى على ما ذكره الحموى أيضاً خمسة نطقت بها التوراة برعمهم وهى « عيد رأس السنة » يعملونه عند رأس سنتهم ويسمونه ( عيد رأس هيشا ) أى عيد رأس الشهر وهو أول يوم من تشرين يتنزل عندهم منزلة عيد الأضحى عندنا ، ويقولون إن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده اسحق فيه وفداه بذ عمر (١) عظيم .

و « عيد صوماريا » ويسمى ( الكبور ) وهو عندهم الصوم العظيم الذى فرض عليهم صومه ، ومدة الصوم خمسة وعشرون ساعة يبتدأ فيها قبل غروب الشمس فى اليوم التاسع من شهر تشرين وتختم بمضى ساعة بعد غروبها من اليوم العاشر ، ولهذا ربحا يسمى العاشور ويشترطون رؤية ثلاثة كواكب عند الإفطار وهو عندهم تمام الأربعين الثالثة التى صامها موسى عليه السلام . ولا يجوز أن يقع عندهم فى يوم الأحد ، ولا فى يوم الثلاثاء ، ولا فى يوم الجمعة ، ويرعمون أن الله تعالى يغفر لهم فيه جميع ذنوبهم ماخلا الزنى بالمُحْصَنَةِ وظلم الرجل أخاه وجحده لربوبية لله تعالى .

و « عيد المظال » وهو ثمانية أيام أولها الخامس عشر من تشرين وكلها أعياد ، واليوم الآخر منها يسمى عرايا . تفسيره : شجر الخلاف . وهو أيضاً حج لهم وهم يجلسون في هذه الأيام تحت ظلال من جريد النخل وأغصان الزيتون والخلاف وسائر الشجر الذي لا ينتشر ورقه على الأرض . ويزعمون أن ذلك

<sup>(</sup>١) الذبح بكسر الذال ما ذبح ، والذبح يضمها المصدر .

تذكار منهم لإظلال الله تعالى إياهم في التيه بالغهام . وكيفية عمل هذه الظلال أن يصنع كل من أمكنه في بيته طارمة من قصب وسقفها من الجريد الأخضر وسمفه ويترك داخلها أسفار التوراة . ومنهم من يوزرها بالديباج ومتى زالت من السعف سعفه حتى تدخل الشمس المكعب فسد عليه عيده ، وتكون هذه الظلة في علو الدار تحت السماء ويعمل كل واحد في أول بوم من هذه الأيام الثمانية قبضة مرسين فيها ثلاثة عيدان في كل عود ثلاثة أغصان بعضها أعلى من بعض في كل غصن ثلاثة أوراق وفي وسطها قلب من سعف النخل مستقيم طوله ثلاث قبضات ، وعود من الصفصاف وأترجة سالمة من الخدوش صحيحة من التعفن ويحمل ذلك إلى البيعة ويودع عند القمص ، وإذا كان قبل يوم من الأيام الثمانية دخلوا البيعة وصلوا وأعطى قيم البيعة إلى كل رجل منهم بيده اليمني قبضة ، وبيده اليسرى الأترجة فيكون في أيديهم وهم قيام. ويقرأ عليهم منهوراً من المزامير ، فإذا فرغ من المزمور سلم عليهم الختران وهو المعلم وقرأ عليهم شيئًا من التوراة فإذا فرغ من القراءة صلى صلاة ثانية قرب الظهر . ومنهم من يبرد إلى العصر في بيته ، ومنهم من يعلم القمم وينصرف .

و «عيد الفطير » ويسمونه الفصح فيكون في الخامس عشر من نيسان وهو سبعة أيام أيضاً يأكلون فيها الفطير وينظفون فيها من خبر الخمير لأنها عندهم الأيام التي خلص الله تعالى بني إسرائيل من يد فرعون وأغرقه فخرجوا إلى أرض التيه ، وجعلوا يأكلون اللحم والخبر الفطير وهم بذلك فرحون ، وفي آخر هذه الأيام غرق فرعون واتفق أن كان القمر في ذلك اليوم تام الضوء فأمروا بحفظ ذلك اليوم فصاروا يراعون وقوعه في ذلك الزمن .

و « عيد الأسابيع » وهي الأسابيع التي فرضت فيها الفرائض وكمل فيها الدين ، ولهم فيها حساب طويل امتطوا فيه مطيّ التعسف ، ويسمى ( عيد العنصرة ) و ( عيد الخطاب ) . ويكون بعد عيد الفطير بسبعة أسابيع ، ويقولون : إنه اليوم

الذي خاطب الله تعالى فيه بني إسرائيل من طور سيناء ، وفي جملة هــذا الخطاب الحكمات العشر ، وهي وصايا تضمنت أمراً ونهياً وتضمنت التوفيق ، وهو حج من حجوجهم ، وحجوجهم ثلاثة الأسابيع والفطير والمظال وهم يعظمونه ويأ كاون فيه القطايف ويتفننون في عملها ويجملونها بدلاً عن المنَّ الذي أنزل عليهم في هذا اليوم على ما يزعمون . واتخاذهم لهذا العيد السادس من سيوان ، ويسمى عشرتا مشتق من الاجتماع . و « عيد الفوريم » وهو عيد أحدثوه ويسمونه الغوريم ، وذكر في سبب أتخاذهم له أن بختنصر لـا أجلى من كان ببيت المقدس من اليهود إلى عراق العجم أسكنهم ( بجَيَّ ) وهي إحدى مدينتي أصفهان ، ثم ذهبت أيام الكلدانيين ، وملكت الفرس الأولى والأخيرة . فلما ملك أزدشير بن بابك وتسميه اليهود بالعبرانية احشويرش . وكان له وزير يسمونه بلغتهم هامان ، ولليهود يومئذ حبر يسمونه بلغتهم مردخاى ، فبلغ أزدشير أن له ابنة عم من أحسن نساء أهل زمانها وأكملهن عقلا ، فطلب تزويجها منه فأجاب لذلك فحظيت عنده حظوة صاربها مردخاى قريباً منه فأراد هامان إصغاره واحتقاره حسدا له وعزم على إهلاك طائفة اليهود التي في جميع مملكة أزدشير ، فرتب مع نواب الملك في سائر الأعمال أن يهلك كل واحد منهم من بعمله من اليهود ، وعين له يوماً وهو النصف من آذار وإنما خص هذا اليوم دون سائر الأيام لأن اليهود يزعمون أن موسى ولد فيه و توفى فيه ، وأراد بذلك المبالغة في نكايتهم ليتضاعف الحزن عليهم بهلاكهم وبموت موسى عليه السلام ، فاتضح لمردخاى ذلك من بطانة هامان فأرسل إلى ابنة عمه يملمها بما عزم هامان في أمر اليهود وسألها إعلام الملك بذلك وحضها على إعمال الحيلة في خلاص نفسها وخلاص قومها ، فأعلمت الملك بالحال وذكرت له إنما حمله على ذلك الحسد على قربنا منك ونصحنا لك ، فأمر بقتل هامان وقتل أهله وأن يكتب لليهود بالأمان والبر والإحسان في ذلك اليوم فأتخذوه عيداً واليهود يصومون قبله ثلاثة أيام وهذا العيد عندهم عيد

سرور ولهو وخلاعة يهدى بعضهم فيه إلى بعض ، ويصورون من الورق صورة هامان ويملأون بطنها نخالة وملحاً ويلقونها في النار حتى تحترق يخدعون بذلك صبيانهم .

و «عيد الحنكة » وهو أيضاً مما أحدثوه ، وهو ثمانية أيام أولها ليلة الخامس والعشرين من كسلا ، ويقدون في الليلة الأولى من لياليه على كل باب من أبوابهم سراجا ، وفي الثانية سراجين وهكذا إلى أن يكون في الثانية ثماني سرج . وسبب اتخاذهم لهذا العيد أن بعض الجبابرة تغلب على بيت المقدس وفتك ببني إسرائيل وافتض أبكارهم ، فوثب عليه أولاد كاهنهم وكانوا ثمانية فقتله أصغرهم ، وطلب اليهود زيتاً لوقيد الهيكل فلم يجدوا إلا يسيرا وزعوه على عدد ما يوقدونه من السرج على أبوابهم في كل ليلة إلى تمام ثمان ليال ، فانخذوا هذه الأيام عيدا وسموه (الحنكة) وهو بمني التنظيف لأنهم نظفوا فيه الهيكل من أقذار شيعة الجبار . وبعضهم يسميه (عيد التبريك) ، وقيل : إن عيد التبريك كان فيه استمام ويتبركون فيها .

#### القول فى أعباء المسلمين

ولما انجر الكلام إلى ذكر غالب أعياد الأمم ، وبيان عاداتهم وسننهم في مواسمهم على الوجه الأتم ، اقتضى ذلك أن نذكر ما اشتهر من أعياد المسلمين على سبيل الاختصار ، إذ قد بسط الكلام عليها العلماء الأخيار ، فنقول : قد أسلفنا أنه كان لكل قوم من الأمم يوم يتجملون فيه ويخرجون من بلادهم بزينتهم وتلك عادة لاينفك عنها أحد من طوائف العرب والعجم ، وقد قدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعمون فيهما فقال ما هذان اليومان ؟ فقالوا : كنا نلعب فيهما في الجاهلية . فقال : قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر قيل : ها النيروز والمهرجان ، وإنما بدلا لأنه ما من عيد

في الناس إلا وسبب وجوده تنويه بشعائر دين أو موافقة أئمة مذهب أو شيء مما يضاهى ذلك فخشى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن تركهم وعاداتهم أن يكون هنالك تنويه بشعائر الجاهلية أو ترويج لسنة أسلافهم فأبدلها بيومين فيهما تنويه بشعائر الملة الحنيفة ، وضم مع التجمل قيهما ذكر الله وأبوابًا من الطاعات لئلا يكونَ اجْمَاع المسلمين بمحض اللعب ولئلا يخلُوَ اجْمَاع منهم من إعلاء كلة الله إحداها : يوم فطر صيامهم وأداء نوع من زكاتهم فاجتمع الفرح الطبيعي من قبل تفرغهم عما يشق عليهم وأخذ الفقير الصدقات ، والعقلي من قبل الابتهاج مما أنعم الله عليهم من توفيق أداء ما افترض عليهم وأسبل عليهم من إبقاء رءوس الأهل والولد إلى سنة أخرى . والثانى : يوم ذبح إبراهيم ولده إسماعيل وإنعام الله عليهما بأن فداه بِذُّ بح عظيم . إذ فيه تذكر حال أئمة الملة الحنيفة والاعتبار بهم في بذل المهج والأموال في طاعة الله تعالى وقوة الصبر وفيه تشبه بالحاج وتنويه بهم وشوق لما هم فيه ولذلك سن التكبير وهو قوله تعالى ( ولتكبروا الله على ما هداكم ) يعني شكراً لما وفقكم للصيام ، ولذلك سن الأضحية والجهر بالتكبير أيام منى واستحب ترك الحلق لمن قصد التضحية وسن الصلاة والخطبة لئلا يكون شيء من اجمّاعهم بغير ذكر الله وتنويه شعائر الدين وضم معه مقصد آخر من مقاصد الشريعة وهو أن كل ملة لا بدلها من عرصة يجتمع فيها أهلها لتظهر شوكتهم وتملم كثرتهم ولذلك استحب خروج الجميع الصبيان والنساء وذوات الخدور وَالْحُنَّيْنُ ويعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين ولذلك كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يخالف في الطريق ذهاباً وإياباً ليطلع أهل تلك الطريقين على شوكة السلمين . ولما كان أصل العيد الزينة استحب حسن اللباس والتقليس أى ضرب الدفوف ومخالفة الطريق والخروج إلى المصلى وسنة صلاة العيدين أن يبدأ بالصلاة من غير أذان ولا إقامة يجهر فيها بالقراءة يقرأ عند إرادة التخفيف بـ « سبح اسم ربك الأعلى» . و «هل أتاك» . وعند الإِتمام «ق» و «اقتربتالساعة» يكبر في الأولى

سبعاً قبل القراءة والثانية خمساً قبل القراءة ، وعمل الكوفيين أن يكبر أربعاً كتكبير الجنائز في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها ، وهما سنتان وعمل الحرميين أرجح ثم يخطب يأمن بتقوى الله ويَعِظْ وبذكر . وفي الفطر خاصة أن لا يغدو حتى يأكل تمرات ويأكلهن وتراً وحتى يؤدى زكاة الفطر إغناءً للفقراء في مثل هـ ذا اليوم ليشهدوا الصلاة فارغى القلب وليستحق مخالفة عادة الصوم عند إرادة التنويه بانقضاء شهر الصيام . وفي الأضحى خاصة أن لا يأكل حتى يرجعَ فيأكل مرن أنحيته اعتناء بالأنحية ورغبة فيها وتبركا بها ولا يضحى إلا بعد الصلاة لأن الذبح لا يكون قرية إلا بتشبه الحاج وذلك بالاجماع للصلاة والأضحية سـنة من معز أو جذع من ضأن في كل أهل بيت وقاسوها على الهَدْي فأقاموا البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة مقامها . ولما كانت الأضحية من باب بذل المال لله تمالى وهو فوله تعالى ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم )كان تسمينها واختيار الجيد منها مستحبًا لدلالته على صحة رغبته في الله فلذلك يتقى من الضحايا أربع : المرجاء البين ضلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنتي ، وينهى عن أعظب القرن والأذن وسُنَّ استشراف العين والأذن وأن لا يضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا حرقاء. والقابلة: ما يقطع من قبل أذنها أى مقدمها . والمدابرة : التي قطع من مؤخر أذنها والشرقاء: مشقوقة الأذن. والخرقاء: مقطوعة الأذن ثقماً مستدراً. وسن الفحل الأقرن الذي ينظر في سواد — أي سواد المينين — ويبرك في سواد — أي سواد البطن والصدر – ويطأ في سواد – أي سواد الأرجل – لأن ذلك تمام شباب المعز ومن أذكار التضحية: إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض الخ اللهم منك وإليك ولك من الله والله أكبر . . واستيفاء الـكلام على الأعياد الزمانية والمكانية والاجتماعية وما حدث منها في الإسلام في كتاب ( اقتضاء الصراط المستقيم ) لشيخ الإسلام تقى الدين بن تيمية رحمه الله .

## بيان ما كان العرب يصنعون في أعيادهم ومواسمهم

كانوا فى أيامهم ومواسمهم يتزينون بأحسن الثياب والملابس المفتخرة والحلل المثمنة والبرود المحبة والفرسان منهم يتسابقون على الخيل والأجواد ييسرون أى يلعبون بالميسر (١) وصبيانهم يلعبون أنواءا من الملاعب قد استوفاها صاحب القاموس، ويزمرون بالدفوف والمزاهر ونحو ذلك مع التغنى بأراجيز وأبيات من الشعر أنشدوها في أيامهم كيوم بغاث ،(٢) وكان لهم أولا فن الشعر يؤلفون فيه الكلام أجزاء متساوية على تناسب بينها فى عدة حروفها المتحركة والساكنة ويفصلون الكلام في تلك الأجزاء تفصيلا يكون كل جزء منها مستقلاً بالإفادة لا ينعطف على الآخر ويسمونه البيت فتلائم الطبع بالتجزية أولاً ثم بتناسب الأجزاء في المقاطع والمبادى ثم بتأدية المعنى القصود وتطبيق الكلام عليها فالهجوا به فامتاز من بين السكلام بحظ من الشرف ليس لغيره لأجل اختصاصه بهذا التناسب وجعلوه ديواناً لأخبارهم وحكمهم وشرفهم ومحكًّا لقرائحهم في إصابة المانى وإجادة الأساليب واستمروا على ذلك . وهذا التناسب الذي من أجل الأجزاء والمتحرك والساكن من الحروف قطرة من بحر من تناسب الأصوات كما هو معروف في كتب الموسيق إلا أنهم لم يشعروا بما سواه لأنهم حينئذ لم ينتحلوا علماً ولا عرفوا صناعة وكانت البداوة أغلب تحلهم ، ثم تغني الحداة منهم في حُداء إبلهم والفتيان في فضاء خلواتهم فرجعوا الأصوات وترنموا ولم يزل هذا شأن العرب في بداوتهم وجاهليتهم فلما جاء الإسلام واستولوا على ممالك الدنيا وحازوا سلطان العجم وغلبوهم عليه وكانوا من البداوة والغضاضة على الحال التي عرفت لهم مع غضارة الدين وشدته في ترك أحوال الفراغ وما ليس بنافع في دين

أي القمار

 <sup>(</sup>٢) بالعين المهملة والغين المعجمة ويثلث : موضع على ليلتين من المدينة :
 ويومه معلوم .

ولا معاش فهجروا ذلك شيئاً مّا ولم يكن الملذوذ عندهم إلا ترجيع القراءة والترنم بالشعر الذي هو ديدنهم ومذهبهم فلما جاءهم الترف وغلب علمهم الرفه بما حصل لهم من غنائم الأمم صاروا إلى نضارة العيش ورقة الحاشية واستحلاء الفراغ. وافترق المغنون من الفرس والروم فوقعوا إلى الحجاز وصاروا موالى للعرب وغنوا جميعاً بالعيدان والطنابير والمعازف والمزامير وسمع العرب تاحينهم للأصوات فلحنوا علمها أشعارهم وظهر بالمدينة (نشيط الفارسي) و (طويس) و (سائب) و ( حائر ) مولى عبيد الله من جعفر فسمعوا شعر العرب ولحنوه وأجادوا فيه وطار لهم ذكر ثم أخذ عنهم ( معبد ) وطبقته ( وابن سريج ) وأنظاره وما زالت صناعة الغناء تتدرج إلى أن كملت أيام بني العباس عند إبراهيم بن المهدى وإبراهيم الموصلي وابنه إسحق وابنه حماد وكان من ذلك في دولتهم ببغداد ما تبعه الحديث بعده به وعجالسه إلى زمن بعيد وأمعنوا في اللهو واللعب . وأتخذت آلات الرقص في المابس والقضبان والأشعار التي يترنم بها عايه وجعل صنفاً وحده واتخذت آلات أخرى للرقص تسمى بالكرج وهي تماثيل خيل مسرجة من الخشب معاقة بأطراف أقبية يلبسها النسوان ويحاكين مها امتطاء الخيـل فيكرّون ويفرّون ويثاقفون . وأمثال ذلك من اللعب المعدّ للولائم والأعراس وأيام الأعياد ومجالس الفراغ واللهو وكثر ذلك في بغداد وأمصار العراق وانتشر منها إلى غيرها . وكان للموصليين غلام اسمه ( زرياب ) أخذ عنهم الغناء فأجاد فصرفوه إلى المغرب غيرة منه فلحق بالحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل أمير الأنداس فبالغ في تكرمته ورك للقائه وأثنى له الجوائز والإقطاعات والجرايات وأحله من دولته وندمائه عكان فأورث بالأندلس من صناعة الغناء ما تناقلوه إلى أزمان الطوائف وطمى منيا بإشبيلية بحر زاخر وتناقل منيا بعد ذهاب غضارتها إلى بلاد العدوة بأفريقية والمغرب وانقسم على أمصارها وهذه الصناعة آخر ما يحصل في العمران من الصنائع لأنها كماليه في غير وظيفة من الوظائف إلا وظيفة الفراغ والفرح وهو أيضاً ما ينقطع من العمران عند اختلاله وتراجعه . كذا في مقدمة العرر .

#### ذكر حداء العرب والفناء والتغبير

تَغَنَّ بِالسَّمْرِ إِنْ مَاكِنْتَ قَائِلُهُ إِنَّ الغِنَاءِ لَهُذَا السَّمْرِ مِضْمَارُ يَقُولُونَ فَلانَ يَتغنى بفلان أو فلانة إذا صنع في أحدهما شعراً قال ذو الرُّمة : أُحِبُّ المُكانَ القَفْرَ مِن أَجِل أَننى به أَتفَنَى باسمِها غيرَ مُعجم وكذلك يقولون حدا به إذا عمل فيه شعراً . قال المرار الأسدى :

ولو إنى حدوتُ به ارْفَأنَّتْ نمامتُـه وأبصر ما يقول(١) وغناء العرب على ثلاثة أوجه: النصب، والسناد، والهزج . « فأما النصب » فغناء الركبان وغناء الفتيان . قال إسحق بن إيراهيم الموصلي : وهو الذي يقال له المرآني وهو الغناء الجنابي أشتقه رجل من كاب يقال له جناب بن عبد الله بن هبل فنسب إليه ، ومنه كان أصل الحداء كله ، وكله يخرج من الطويل فى العروض . « وأما السناد » فالثقيل ذو الترجيع الكثير النفات والنبرات ، وهو على ست طرق : الثقيل الأول وخفيفه والثقيل الثاني وخفيفه والرمل وخفيفه « وأما الهزج » فالخفيف الذي رقص عليه ويمشى بالدف والمزمار فيطرب ويستخف الحلوم . قال إسحق: هذا كان غناء العرب حتى جاء الله تعالى بالإسلام وفتحت العراق وجلب الغناء الرقيق من فارس والروم فغنوا الغناء المجزء المؤلف بالفارسية والروميــة وغنوا جميماً بالعيدان والطنابير والمازف والمزامير . قال الجاحظ : العرب تقطع الألحان الموزونة والعجم تمطط الألفاظ فتقبض وتبسط حتى تدخل في الوزن اللحن فتضع موزوناً على غير موزون : ويقال : إِن أول من أخذ من ترجيعه الحداء مضر من نزار من معد من عدنان سقط عن جمل فانكسرت يده فحملوه وهو يقول وايداه وايداه ، وكان أحسن خلق الله تعالى صوتًا وجرمًا فأصغت

<sup>(</sup>۱) قال المجد: أرفأن ارفئنانا نفر ثم سكن ، والنعامة الجهل ، قال فى التاج يقال سكنت نعامته ثم قال: قال المرار الفقعسى: ولو انى حدوت به أرفانت نعامته وابغض ما أقول )

إليه الإبل وجدّت في السير فجملت العرب مثالًا لقوله هايدًا هايدًا يحدُّون في الإبل، حكى ذلك عبد الكريم في كتابه ، وزعم ناس من مضر أنَّ أول من حدا رجل منهم كان في إبله أيام الربيع فأمن غلاماً له ببمض أمره فاستبطأه فضربه بالعصا فجعل يشتد في الإبل ويقول يا يداه يايداه قال له: الزم الزم فاستفتح الناس الحداء من ذلك . وذكر ابن قتيبة: إنهم قالوا ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم . وحكى الزبير ابن بكار في حديث ٍ رَفَعَه : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لقوم من بني غفار حين سمع حاديبهم بطريق مكة ليلا فال إليهم: إن أباكم مضر خرج إلى بعض رعائه فوجد إبله قد تفرقت فأخذ عصاً فضرب مها كف غلامه فعدا الغلام في الوادي وهو يصيح وايداه وايداه فسمعت الإبل ذلك فعطفت عليه . فقال مضر لو اشتق مثل هذا انتفعت به الإبل واجتمعت فاشتق الحداء « وأما التغمير » فهو تهليل أو ترديد صوت بقراءة أو غيرها حكى ذلك ابن دريد · وحكى أبو إسحق الزجاج قال : سألني بعض الرؤساء لم سمى التغبير تغبيراً ؟ قلت : لأنه وضع على أنه يرغب في الغابر أي الباقي أي يرغب في نعيم الجنة وفيها يعمل للآخرة وقال غيرى : إنما قيل له تغبير لأن ما يخرج من الفم بمنزلة الغبار فعرض جوابانا على أبي العباس ثعلب فاستحاد جوابي ويقال للمراسل في الغناء: المتالي حكاه غلام ثعلب، والله تعالى وليّ التوفيق.

#### \* \* \*

## السكلام على عادات عرب الجاهلية فى المأكل والمشرب

إعلم أن جميع سكان الأقاليم الصالحة اتفقوا على مراعاة آدابهم فى مطعمهم ومشربهم وملبسهم وقيامهم وقعودهم وغير ذلك من الهيئات والأحوال وكان ذلك كالأمن المفطور عليه الإنسان عند سلامة مزاجه وظهور مقتضيات نوعه عند اجتماع أفراد منه وترائى بعضها لبعض وكانت لهم مذاهب فى ذلك ، فكان منهم من يتخذها على قواعد الحكمة الطبيعية فيختار فى كل ذلك ما يرجى نفعه ولا

يخشى ضرره بحكم الطب والتجربة ، ومنهم من يتخذها على قوانين الإحسان حسبا تعطيه ملته ، ومنهم من يريد محاكاة ملوكهم وحكمائهم ورهبانهم ، ومنهم من يتخذها على غير ذلك ، وكانت عادات العرب في ذلك أوسط العادات ولم يكونوا يتكلفون في المطاعم والمشارب تكلف العجم ، وكانت لهم في هذا الباب عوائد مستحسنة ومألوفات يتلقاها دوو العقول بالقبول ، من ذلك أنهم كانوا يبكرون في الغداء وبرون أن ذلك أقرب إلى راحة البدن وصحته . وسُئْرِل ابن هبيرة عن ذلك فقال : إِنَّ فيه ثلاثَ خصال ، الأولى أنه ينشف المرة . والثانية : يطيب النكهة(١) . والثالثة : أنه يمين على المروءة . قيل . وكيف يمين على المروءة ؟ قال إذا خرجت من بيتي وقد تغديت لم أتطلع على طعام أحد من الناس . وكانوا يؤخرون العشاء رغبة في ورود الأضياف واجماع الأكلة بعد انقضاء حاجاتهم وعودهم من مسارحهم وغاراتهم ولأن بلادهم حارة الهواء فكلها ذهبت منه شدة ببرد الليل كان الطعام أمرى ، والشاهية في الأكل أدعى ، والأصل الأصيل في ذلك مراعاة الضيوف فقد كان لهم مزيد اعتناء بأمرهم كما تنطِقُ بذلك أشعارهم. وأخبارهم . قال قائلهم :

إِنّ إِذَا خَفِيَتْ نَارُ لُمُومِلَةً أَلَى بَأْرَفَع تَلّ رَافعاً نارى ذَاكُ وإِنّى على جارى لذوحَدَب أحنو عليه بما يحنى على الجار الرملة : الجماعة التى نفد زادها ورجل مرمل لاشىء له مشتق من الرمل كأنه لا يملك غيره كما يقال ترب الرجل إذا افتقر يقال أرمل الرجل إذا نفد زاده وافتقر فهو مرمل وجاء أرمل على غير قياس والجمع أرامل وأرمات المرأة فهى أرملة للتى لازوج لها لافتقارها إلى من ينفق عليها . وقال الأزهرى لا يقال لها أرملة إلا إذا كانت موسرة فليست بأرملة والجمع أرامل . والتل ما ارتفع من كانت فقيرة فإن كانت موسرة فليست بأرملة والجمع أرامل . والتل ما ارتفع من الأرض . وإيقاد النار في الأماكن المالية من أخلاق الكرام حتى يهتدى الضيف

<sup>(</sup>۱) يقال نكه الرجل على فلان ونكه له نكها من بابى نفع وضرب اذا تنفس على انفه ونكهه نكها يتعدى بنفسه أيضا اذا فعل ذلك ليشم ريح فمه ليعلم هل شرب أم لا واستنكهه كذلك والنكهة مثل تمرز اسم منه كذا في المصباح.

إليه فى الليل المظلم ويأتى . يقول : إذا خفيت نار غيرى بأن لاتوقد فى أيام الجدب والقحط فأنا أو قدها فى تلك الأيام لتهتدى إلى الضيوف يصف نفسه بشدة الكرم وبسط الكف للمستر فدين · وقال الأحوص :

عودت قومى إذا ماالضيف نبهنى عقر العشار على عسرى وإيسارى أراد بقوله نبهنى طرقنى ليلا فنبهنى . والعقر ضرب قوائم البعير بالسيف ولا

يكون العقر في غير القوائم · وربما قيل عقره إذا نحره ، والعشار جمع عشراء وهي الناقة التي أتى على حملها عشرة أشهر وهي عند العرب أعز الإبل فذبحها للضيف

يكون غاية فى الجود والإكرام . وقوله على عسرى وإيسارى أى أعقرها له على كل حالة سواء كنت معسراً أو موسراً . وعقر العشار مشتمل على إيقاد النار ودال عليه فكأنه قال عودت قومى أنى أوقد النار للطارق . وقال حريث بن عناب الطائى :

عوى ثم نادى هل أحسم قلائصاً وسمن على الأنخاذ بالأمس أربعا<sup>(۱)</sup> غلام قليمى يحف سباله ولحيته طارت شعاعاً مقزعا<sup>(۲)</sup> غلام أضلته النبوح فلم يجد بما بين خبت فالهبائة أجما<sup>(۳)</sup> أناساً سوانا فاستمانا فلم يرى. أخا دلج أهدى بليل وأسمعا<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) فاعل عوى هو غلام في أول البيت الذي بعده وقوله هل أحستم يريد احسستم قال الجوهري وربما قالوا ماأحسس منهم فقالوا أحد السينين استثقالا وهو من شواذ التخفيف والقلائص جمع قلوس وهي الناقة الشابة، وجملة وسمن على الافخاذ صفة قلائص . (٢) قليمي منسوب الى قابيع بضم القاف وفتح اللام وهي قبيلة أو منسوب الي القليعة مصغر قاعة وهي موضع في طرف الحجاز واسم مواضع اخر ، ويحف بالحاء المهملة يقال يقال حف ألرجل شاربه حفا من باب قتل اذا أحفاه أي بالغ في قصه ، والسبالي بالكسر الشارب، والشعاع بالفتح المتفرق، والمقزع بالقاف وفتح الزاى المشددة المفتول يعنى أن لحيته من الهوآء والبرد تفرقت وصارت كالفتائل (٣) النبوح بضم النون والموحدة وحاءمهمنة ضحة الحي وأصوات كلابهم ، وخبت بفتح الخاء المعجمة وسكون الموحدة اسم ماء لكلب وقيل اكندة وموضع آخر ، والهباءة موضع في أطراف الربذة خارج المدينة المنورة وكانت فيـــة حرب من حروب داحس العبس على ذبيان . آ ٤) قوله فاستمانا أي تصيدنا والمتسمى المتصيد والسماة جورب يلبسه الصائد البحر وقواه فلم يرى هذه الالف نشأت من أشباع فتحة الراء وهو بالبناء للمفعول بمعنى يعلم والضمير فيه للغلام ، والدلج بفتحتين اسم مصدر من ادلج ادلاجا أي سار الليل كله فان خرج آخر اللّيل فقد أدلج بتشديد الدال كذا في المسباح.

جدير بأن تلقى إنائى مترعا<sup>(١)</sup> فقلت أجراً ناقة الضيف إنني تغادر بالزيزاء رساً مقطـما(٢) فما رحت سجوا، حنى كأنما کلد الحباری ریشه قد تزلما<sup>(۱)</sup> كلا قادميها يفضل الكف نصفه دفعت إليه رسل كوماء جلدة وأغضيت عنه الطرف حتى تضلعا(٤) إذا قال قطني قلت آليت حلفة لتغنى عنى ذا إنائك أجمعا(٥) وَحلقاً تراه للثالة مقنعا<sup>(٦)</sup> بدافع حنزوميه سخن صريحها إذا عم خرشاء الثمالة أنفــــه تقاصر منهـا للصريح وأقمعا<sup>(٧)</sup> وشرح هذه الأبيات يطول وقد أراد الشاعر أن هــذا الغلام شردت له قلائص أربع فخرج في طلبها حتى أظلم عليه الليل فضل عن الطريق فعوى حتى سمعت الكلاب صوته فنبحته فاستدل بصوتها علينا فجاء فسأل عن قلائصه . والعرب ترعم أن سارى الليل إذا أظلم عليه فلم يستبن محجة ولم يدر أين الحلة

<sup>(</sup>۱) أجر بفتح الهمزة وكسر الجيم أمر من أجررته رسنه أذا تركته يصنع ما يشاء يعنى خذوا رسنها ودعوها تأكل ما شاءت، وناقةالضيف الناقة التى جاء راكبها عليها وهذا من أخلاق الكرام فأن أكرام دابة الضيف غاية الاكرام عند الضيف وأنائى بالمد والاضافة إلى الياء والاناء الوعاء ، ومترع من ترعت الاناء بالتشديد وأترعته أى ملاته وهذا كناية عن الخصب والكثرة .

<sup>(</sup>۲) سجواء بالنصب خبر برح وسحواء بالمهملتين والمد أي ساكنته عند الحلب ، وتغادر تترك ، والزيزاء بكسر الزاى الاولى والمد الموضع الصلب من الارض والبرس بكسر الموحدة واهمال الراء والسين القطن شبه ما سقط من اللبن به . (۳) الحبارى بضم المهملة بعدها موحدة وبالقصر طائر على شكل الاوزة برأسه وبطنه غبرة ولون ظهره وجناحيه كلون السمانى غالبا ، وتزلع تقلع . (٤) الرسل بكسر الراء اللبن ، والكوماء بفتح الكاف والمد الناقة العظيمة السمنام والجلدة بفتح الجيم وسمكون اللام هى أدسم الإبل لبنا والجمع الجلاد بالكسر ، والطرف الهين ، وتضلع امتلاً ما بين أضلاعه . (٥) قطنى أى حسبى أى قلت قد حلفت أن تشرب جميع ما فى انائك . (٦) قوله حيزوميه هو ما اكتنف حلقومه من جانبى الصدر ، والسمن الحار ، والصريح اللبن هو ما اكتنف حلقومه من جانبى الصدر ، والسمن الدار ، والصريح اللبن الذي ذهبت رغوته ، والثمالة بضم المثلثة رغوة اللبن يريد أنه يرفع حلقه المديناء اللبن ومقنع اسم مفعول من اقنع راسم اذا رفعه . (٧) الخرشاء بكسر الخاء جلد الحية وقشرة البيضة العليا بعد أن تكسر ويخرج ما فيها ثم يشبه به كل شيء فيه انتفاخ وتفتق وخروق ، واقمعا يقال أقمعت ما في السقاء أي شربته كله .

أى القوم النزول وضع وجهه مع الأرض وَعوى عواء الكاب لتسمع ذلك الصوت الكارب إن كان الحيّ قريباً منه فتجيبه فيقصد الأبيات. قال الفرزدق:

وداع بلحن الكلب يدعو ودونه من الليل سجفاً ظلمة وغيومها دعا وهو يرجو أن ينبه إذ دعا فتى كابن ليلي حين غارت نجومها بعثت له دهاء ليست بلقحة تدر إذا ما هب نحساً عقيمها ابن ليلي : هو أبو الفرزدق . ومعنى بعثت له دهاء : أى رفعتها على أثافيها . ويعنى بالدهاء القدر واللقحة الناقة أراد أن قدره تدرّ إذا هبت الريح عقياً لا مطرفها . وما أحسن قول ابن هَرْمة :

ومستنبح يستكشط الريح ثوبة ليسقُط عنه وهو بالثوب مُعْصِمُ عوى في سواد الليل بعد اعتسافه لينبح كلب أو ليفزع نُوَّمُ فجاوبه مستسمع الصوت للقرى له مع إتيان المحبين مَطْعَمُ يكاد إذا ما أبصر الضيف مقبلا يكلمه من حب وهو أعجم يقال فزعت لفلان: إذا أغنته. والمهبون: الموقظون له ولأهله وهم الأضياف. وإنما كان له معهم مطعم لأنه ينحر لهم ما يصيب منه وأراد بقوله يكلمه من حبه الح بصبصته و تحريكه ذَنبه . ومثله قوله أيضاً:

وإذا أتانا طارق متنور نبحت فدلت على كلابى وفرحن إذ أبصرنه يضربنه من أنسها بشراشر الأذناب يقال شرشر الكلب إذا ضرب بذنبه وحركه للأنس. وأما قول الأخطل: دعانى بصوتى واحد فأجابه مناد بلا صوت وآخر صيت فمناه أن ضيفاً عوى بالليل والصدى من الجبل يجيبه فذلك معنى قوله بصوتى واحد . وقوله فأجابه مناد بلا صوت : أى نار رفعها له فرأى سناها فقصدها ، والصيت الآخر الكلب لأنه أجاب عواءه . والقصود من ذكر هذه الأبيات بيان ما كان للعرب من مريد الاعتناء بالضيف حتى أوقدوا النيران في الليل

واتخذوا الكلاب ليهتدى إليهم من لم يعرف المنازل. ومن عاداتهم المحمودة وأفعالهم الجميلة ، أنهم كانوا إذا ألم َّ بأحدهم ضيف ظهرت البشاشة على وجهه وتلقاه بالترحيب والتكريم ، وأدّوا له آداب الضيافة كلها فإنه حين يستقر بالضيف المقام يسرع إلى أهله ليجيئهم بنزلهم بحيث لا يكاد يشعر به أحد ، وهـذا من كرم رب المنزل المضيف أنه يدهب باختفاء بحيث لا يشعر به الضيف فيشق عليه فيستحى فلا يشعر به إلاَّ وقد جاءه بالطعام بخلاف من يسمع ضيفه ويقول له أو لمن حضر مكانكم حتى أتيكم بالطعام ونحو ذلك مما يوجب حياء الضيف واحتشامه، وقد تلقوا هــذه السنن من أبيهم إبراهيم عليه السلام فهو أول من قرى الضيف، وتأمل ثناء الله سبحانه عليه في إكرام ضيفه حيث يقول سبحانه ( هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأ كلون ) فني هذا من الثناء على إبراهيم وجوه متعددة . منها : أنه وصف إكرام ضيفه بأنهم مكرمون أي إن إبراهم أكرمهم . ومنها : قوله تعالى إذ دخلوا عليه فلم يذكر استئبذا بهم ، فني هذا دليل على أنه صلى الله تعالى عليه وســــلم قد عرف با كرام الضيفان واعتياد قراهم فبقى منزل مضيفه مطروقا لمن ورده لا يحتاج إلى استئذان ، بل استئذان الدخول دخوله وهـذا غاية ما يكون من الكرم . ومنها : قوله لهم سلام بالرفع وهم الثبوت والتجدد والمنصوب يدل على الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد ، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام حيّاهم بتحية أحسن من تحيتهم فإن قولهم سلاما يدل على سلمنا سلاماً وقوله سلام أي سلام عليكم . ومنها : أنه حذف المبتدأ من قوله قوم منكرون، فإنه لما أنكرهم ولم يعرفهم احتشم من مواجهتهم بلفظ ينفر الضيف لوقال أنتم قوم منكرون ، فحذف المبتدأ هنا من ألطف الكلام . ومنها : أنه راغ إلى أهله ليجيئهم ننرلهم والروغان هو الذهاب في اختفاء بحيث لا يكاد يشمر

به وهذا من كرم المضيف على ما سبق . ومنها : أنه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة · فدل على أن ذلك كان معداً عندهم مُهَيَّأٌ للضيفان ولم يحتج أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه أو غيرهم فيشتريه أو يستقرضه . ومنها : قوله فجاء بعجل سمين دل على خدمته للضيف بنفسه ولم يقل فأمن لهم بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه ولم يبعثه مع خادمه وهـــذا أبلغ في إكرام الضيف. ومنها : أنه جاء بعجل كامل ولم يأت ببضعة منه وهذا من تمام كرمه . ومنها : أنه سمين لا هزيل . ومعلوم أن ذلك من أُفحر أموالهم. ومثله يتخذ للاقتناء والتربية فآثر به ضيفانه. ومنها: أنه قربه إليهم بنفسه ولم يأمن خادمه بذلك . ومنها أنه قربه إليهم ولم يقربهم إليه : وهذا أبلغ في الكرامة أن تجلس الضيف ثم تقرب الطعام إليه وتحمله إلى حضرته ولا تضع الطعام في ناحية ثم تأمن ضيفك بأن يتقرب إليه . ومنها : أنه قال لهم ألا تأكلون، وهذا عرض وتلطف في القول وهو أحسن من قوله كلوا أو مدّوا أيديكم ونحوها وهذا مما يعلم الناس بعقولهم حسنه ولطفه ، ولهذا يقولون بسم الله أو ألا تتصدق ألا تجبر ونحو ذلك . ومنها : أنه إنما عرض عليهم الأكل لأنه رآهم لا يأ كلون ولم يكن ضيوفه يحتاجون معه إلى الإذن في الأكل بل كان إذا قدم إليهم الطعام أكلوا وهؤلاء الضيوف لما امتنعوا من الأكل قال لهم : ألا تأكلون ، ولهذا أوجس منهم خيفة أي أحسها وأضمرها في نفسه ولم يبدها لهم . فقد جمعت هــذه الآية آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب وماعداهــا من التكلفات التي هي تحلف وتكلف إنما هو من أوضاع الناس وعاداتهم وكني بهذه الآداب شرفاً وفخراً . ومن تصفح أخبار العرب وأشـــمارهم وجدهم في أمن الضيافة على تلك الآداب ، وأنهم لم يغيروا شيئًا منها بعـــد مرور الأزمان والأحقاب. حتى إنهم كانوا يقومون بأمر من يرد إلى مكة من الحاج بالغاً ما بلغ، وكان هاشم وهو أحد أجـداد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا حضر الحج قام في قريش فقال: يا ممشر قريش إنكم جيران الله وأهل بيته وهم ضيف الله وأحق الضيف بالكرامة ضيفه فاجمعوا لهم ما تصنعون لهم به طعاماً أيامهم هذه التي لا بد لهم من الإقامة فيها فإنه والله لوكان لى مال يسع لذلك ما كلفتكموه فيخر جون لذلك خرجاً من أموالهم كل امرىء على حسب قدرته وطاقته فيصنع به للحاج طعاماً حتى يصدروا وهذه هي الرفادة التي هي من سنن قصى على ما سبق . وهاشم هو الذي هشم الثريد لقومه عكة وكان اسمه عمراً كما يشعر به قول الشاعر :

عمرو الذى هَشَمَ الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عِجاف سنت إليه الرحلتان كلاها سفر الشتاء ورحلة الأصياف أشار فى البيت الثانى إلى رحلة الشتاء والصيف، وهو أول من سنهما لقريش.

ومن عاداتهم فى هذا الباب أنهم يقلون من الأكل ويقولون البطنة تذهب القطنة . أى الذى يملأ بطنه من الطمام تذهب منه فطنته . وكانوا يعيبون الرجل الأكول الجيئم . قال الشنفرى :

إذا مُدَّتِ الأبدى إلى الزاد لم أكن بِأَعْجَلهِم إذْ أَجْشَعُ القومِ أَعْجَلُ (١)

وقيل الحارث بن كلدة طبيب العرب في الجاهلية : ما أفضل الدواء ؟ قال : الأزم . يريد قلة الأكل وقد أصاب في ذلك . قال بعض حكائهم : أى بني لأمر ما طالت أعمار الهند وصحت أبدان العرب ، ولله در ابن كلدة إذ زعم أن الدواء هو الأزم فالداء كله من فضول الطعام فكيف لا ترغب في شيء يجمع لك صحة البدن وذكاء الذهن وصلاح الدين والدنيا والقرب من عيش الملائكة ، أى بني لم صار الضب أطول عمرا لأنه يبتلع النسيم ، أى بني قد بلغت تسعين عاما ما نقص لى سن ولا انتشر لى عصب ولا عرفت ذنين أنف (٢) ولا سيلان عين ما نقص لى سن ولا انتشر لى عصب ولا عرفت ذنين أنف (٢)

<sup>(</sup>۱) الجشع: اشد الحرص والماضى جشع بكسر الشين وتجشع كذلك ورجل جشع وقوم جشعون وهذا من جنس قول حاتم:

أكف يدى من أن تنال أكفهم اذا نحن أهوينا وحاجاتنا معا (٢) الذنين رقيق المخاط أو ماسال من الانف رقيقا أو عام فيهما وذنن كفرح والاذن من يسيل منخراه والذناء للانثى .

ولا سلس بول ما لذلك علة إلا التخفيف من الزاد فإن كنت تحب الحياة فهذه سبيل الحياة وإن كنت تحب الموت فلا أبعد الله غيرك انتهبي. وقال الأصمى: تقول العرب في الرجل الأكول: إنه برم قرون. البرم الَّذي يأكل مع الجماعة ولا يجمل شيئًا . والقرون الذي يأكل تمرتين تمرتين ، ويأكل أصحابه تمرة تمرة . والحاصل أن الشبع مذموم بالمقل والنقل ومضاره كثيرة فإنه يقسى القلب بخلاف الجوع فإنه يرققه ويصفيه فيتهيأ به لإدراك لذة المناجاة وللتأثر بالذكر فكم من ذكر يجرى على اللسان مع حضور القلب ولنكن انقلب لا يتأثر به حتى كأن بينه وبينه حجابًا وذلك من قساوة القلب الحاصلة من الشبع ولذلك قال بعض العارفين : القلب إذا جاع أو عطش صفا ورق ، وإذا شبع عمى . ومن مضاره أنه يفسد الذهن لأنه يكثر البخار فيورث البلادة حتى إن الصبي إذا أكثر الأكل بطل حفظه وفسد ذهنه وصار بطيء الفهم والإداك . ومنها : أنه يعطل القوى الباطنة عن إدراك المعانى الكاملة والعلوم الفاضلة واستجلاء المعارف ، واستحلاء العوارف . قال لقمان لابنه : يا بنيّ إذا امتلأت المدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن المبادات. ومنها : أنه ينشط الأعضاء على المعصية لأن منشأ الماصي كلها الشهوات والقوى ومادتهما لا محالة الأطعمة فبتقليلها يضعفان وبتكثيرها يقويان . وإذا قويتا تحصل المعاصي ، وقد وردت عدة أحاديث في ذم الشبع . منها قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: ( المؤمن يأكل في مِعَى واحد والـكافر يأكل في سـبعة أمعاء ) أي يأكل سبعة أضعاف المؤمن ، أو أن شهوته سبعة أمثال شهوة المؤمن وتكون الأمعاء كناية عن الشهوة لأن الشهوة هي التي تقبل الطعام وتأخذه كما تأخذ الأمعاء وليس المعنى زيادة أمعاء الكافر على أمعاء المؤمن ، حسب ابن آدم لقيات يقمن صلبه إن كان ولابد من التجاوز عما ذكر فلتكن أثلاثًا ، فثلث للطمام. وثلث للشراب ، وثلث للنفس. ولله در العرب حيث رعوا في مأكلهم هذه الدقائق والأسرار وهم زمن الجاهلية .

#### تفصيل الوصف بكثرة الا كل ورثب عند العرب

لَىا كَانْ كَثْرَةَ الْأَكُلُ عَنْدُهُمْ مُعْيِبًا وليس ذلك بَمْزَلَةُ وَاحْدَةً بِلَ هُو دَرْجَاتُ متفاوتة كما تدل عليه لغتهم فقد قالوا: إذا كان الرجل حريصاً على الأكل فهو نَهِـِمُ وشَرِهْ. فإذا زاد حرصه وجودة أكله فهو جشع. فإذا كان لا يزال قرما(١) إلى اللحم وهو مع ذلك أكول فهو جمم · فإذا كان يتتبع الأطعمة بحرص ونهم فهو لعوس ولحوس . فإذا كان رغيب البطن كثير الأكل فهو عيصوم . فإذا كان أكولاً عظيم اللقم واسع الحنجور فهو هبلع . فإذا كان مع شدة أكله غليظ الجسم فهو جعظري . فإذا كان يأكل أكل الحوت الملتقم . فهو هلقام وتلقامة وجراضم . فإذا كان كشير الأكل من طعام غيره فهو مجلح . فإذ كان لا يبقى ولا يذر من الطعام فهو قحطي . وهو من كلام الحاضرة دون البادية . قال الأزهري أظنه نسب إلى التقحط لكثرة أكله كأنه نجا من القحط. فإذا كان يعظم اللقم ليسابق في الأكل فهو مدهبل. فإذا كان لا يزال جائماً أو يرى أنه جائع فهو مستجيع وشحذان ولهسم . فإذا كان يتشمم الطمام حرصاً عليه فهو أرشم . فإذا كان شهوان شرهاً حريصاً فهو لعمظ ولعموظ. فإذا دخل على القوم وهم يطعموز ولم يدع فهو وارش. فإذا دخل عليهم وهم يشربون ولم يدع فهو واغل . فإذا جاء مع الضيف فهو ضيفنُ . وقال الجاحظ في عيوب الأكل الزقاق الذي في فيه لقمة لم يسغها فيشرب الماء ويسمى زاقَّ الفرخ أيضاً . والمبلم الذي في فيه لقمة لم يسغها ويبادر خلفها بأخرى . والمحلحل الذي يأخذ سكرجة فيحركها ليجتمع الأبزار فيأكل ويترك ملحاً ساذَجاً . والمغربل الذي يحرك طبق الرطب والباقلاء وما أشبهه ثم يأكل نقاوته . والمقبب الذي يجمع اللحم بين يديه على رغيف كأنه قبة ويدع رفقاءه بغير لحم. والمنعل الذي يأخذ لقمة أكبر مما يسع فاه فيضع يده أو كسرة تحتمها . والمعلق الذي في فيه لقمة وفي يديه أخرى .

<sup>(</sup>١) القرم محركة شدة شهوة اللحم .

## مطاعم العرب الشهيرة

كان مأ كولهم فى غالب الأزمان لحوم الصيد والسويق والألبان وربما ابتلع أحدهم الربح أو مضغ القيصوم (١) والشيسح أو حَرَش البربوع (٢) والضب أوصاد الظَّبْى والأرنب. وكان الغالب من أهل باديتهم لايعاف شيئاً من المأكل لقلتها عندهم. ومنهم من كان يعاف القدر ويتجنب عن أكل كل مادب ودرج. وكان أحسن اللحوم عندهم لحوم الإبل ولا يفضلون شيئاً عليها، وكان منهم من يستطيب أكل الضب.

#### « يقول قائلهم »

أكلتُ الضبابَ في عفتُها وإني اشتهيتُ قديدَ الغَيَمُ (٣) ولحم الخرُوفِ حَنيذاً وقد أييتُ به فاتراً في الشَمَ وأما البِهض وحيت انكم فأصبحت منها كثير السقم وركبتُ زُبْداً على تمرة فنعم الطعام ونعم الأدم وقد نلت منها كما نلتم فلم أَرفيها كضب هرم وما في التيوس كبيض الدجاج وبيض الدجاج شفاء القرم ومكن الضباب طعام العرب وكاشيه منها دؤسُ العجم

قوله الحنيذ: أى الشوى . وماء الشبم بفتح الشين المعجمة وفتح الباء الموحدة ماء الأسنان . والبهض بكسر الباء الموحدة وفتح الهاء وبالضاد المعجمة الأرز باللبن . والقرم بفتح القاف وكسر الراء الرجل يشتهى اللحم . والمكن بفتح الميم وإسكان المكاف وبالنون فى آخره بيض الضب . والكشى كشية بضم المكاف وإسكان الشين المعجمة وهى شحمة بطن الضب أو أصل ذنبه . . وكان الاصطياد

<sup>(</sup>۱) نبت وهو صنفان أنثى وذكر النافع من اطرافه وزهره مر جدا . (۲) يقال حرش الضب يحرشه حرشا وتحراشا صاده كاحترشه بأن يحرك يده على باب حجره ليظنه حية فيخرج ذنبه ليضربها فيأخذه . (۳) هذه الابيات لأبي الهندى .

ديدنا لهم وسيرة فاشية حتى كان ذلك أحد المكاسب التي عليها معاشهم ، وكان لهم شغل شاغل عن الاعتناء بأمر المأكل لاضطرارهم إلى النقلة في الغالب لرعى مواشيهم وتشاغلهم بالحروب وغزو بعضهم بمضاً . وأما ماكان يتعاطاه غيرهم من التأنق في الأطعمة المتنوعة والألوان الشهية فلم تكن العرب تعرفها ولاكانت تمر على أذهانهم ، حتى حكى أن عبد الله بن جُدُعان وكان سيداً شريفاً في قريش وفد على كشرى مرة وأكل عنده الفالوذج فتعجب منه وسأل عن حقيقته فقيل له هي لُباب البر يُلبكُ مع العسل فابتاع من عنده غلاماً يصنعه وقدم به مكة فصنع بها الفالوذج فوضع موائده بالأبطح إلى باب المسجد ثم نادى من أراد أن في كل الفالوذج فليحضر فكان ممن حضر أمية ابن أبي الصلت ، فقال مادها :

لَكُلُ قبيلة مِ رأْسُ وهادى وأنت الرأسُ تقدم كُلَّ هادى له داع مِن مُشْمَعَلُ وَآخَرُ فوقَ دارته يُنادى (١) إلى دُدُح مِن الشِيزَى ملاء لباب البُرِ يُلْبَكُ بالشِهاد (٢)

وكان للعرب أطعمة شهيرة يتخذونها من لحوم وحبوب وألبان وغير ذلك « فنها السخينة » وهي تتخذ من الدقيق دون العصيدة في الرقة وفوق الحساء وإنما يأكلونها في شدة الدهر وغلاء السعر وعجف المال وهي التي كانت تعير بها قريش . حكى أن مماوية قال للأحنف: ما الشي الملفف في البجاد ؟ فقال: السخينة ، وإنما أراد مماوية قول القائل:

إذا ما مات مَيْثُ من تميم فسَرَك أن يعيش فجي بزادِ (٣)

<sup>(</sup>۱) أشمعل أشرف والقوم في الطلب بادروا فيه (۳) الردحة سترة تكون فيمؤخر البيت أو قطعة تزاد فيه والرداح الخفيفة العظيمة، والشيز والشيزى خشب أسود يتخذ منه القصاع وقوله لباب البراى من لباب البر وروى البيت الثالث هكذا: إلى ردح من الشيزى عليها الخ (۳) هذا الشعر ليزيد أبن عمرو بن الصعق الكلابي وذكر الجاحظ أنه لابي المهوس الاسدى ، وقوله أذا ما مات ميت من تميم ، قال ابن السيد فيه رد على أبى حاتم السجستاني ومن ذهب مذهبه لان أبا حانم كان يقول قول العامة مات الميت خطأ والصواب مات الحي وهذا الذي الكره غير منكر لان الحي قد يجوز أن يسمى ميتا لان

بخبر أو بتمر أو بسمن أو الشئ الملفّف في البجاد (١)

تراه يطوف في الآفاق حرْصاً ليأكل رأسَ لقان بن عاد (٢)
وكان الأحنف من تميم ، وإنما أراد الأحنف بالسخينة رمى قوم معاوية بالبخل لأنّهم كانوا يقتصرون عليها عند غلاء السعر حتى صار هذا اللفظ لقباً لقريش واسماً لهم ، قال حسان :

زعمت سخينةُ أنْ ستغلِبُ رَبّها وليُغلبنَ مغالبُ الغلاّبِ وكانت ويروى أن كعباً لبس يوم أحدد لاَمَةَ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكانت صفراء ولبس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لامته فجرح كعب أحد عشر جرحا ولما قال كعب :

جاءت سخينة كى تغالب ربها فليغلبن مغالب الغلاب قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : لقد شكرك الله يا كعب على قولك

امره يئول الى الموت كما يقال الزرع قصيل لأنه يقصل أى يقطع وتقول العرب بئس الرمية فيسمونها رمية لانها مما يرمى ويقال الكبش الذى يراد ذبحه ذبيخة وهو لم يذبح وضحية ولم يضح بها ، وقال الله تعالى: (انك ميت وانهم ميتون) وقال: «انى ارانى اعصر خمرا» وانها يعصر العنب ، وهذا النوع فى كلام العرب كثير والعجب من الكار أبى حاتم آياه مع كثرته وقد فرق قوم بين الميت بالتشديد والميت بانتخيف فقالوا الميت بالتشديد ما سيموت والميت بالتخفيف ماقد مات وهذا خطأ فى القياس ومخالف السماع ما القياس فان ميت المخفف انها أصله ميت المشدد فخفف وتخفيفه الم يحدث فيه معنى مخالفا لمعناه فى حال التشديد كما يقال هين وهين ولين ولين فكما أن التخفيف فى هين ولين لم يحل معناهما فرقا فى الاستعمال ومن أبين ما حاء فى ذلك قول الشاعر:

ليسى من مات فاستراح بميت انما الميت ميت الاحياء قال ابن قنعاس الاسدى:

الآیالیتنی والمسرء میت وما یفنی عن الحدثان لیت ففی البیتالاول سویبنهما وفیالبیت الثانی جعلاللیتالخفف الحیالذی لم یمت ، الا تری آن معناه سیموت فجری مجری المثل انك میت وانهم میتون فجعل المیت بالتشدید ماقد مات .

(۱) البجاد: الكسياء فيه خطوط (۲) قوله ليأكل رأس لقمان النج انما ذكر لقمان ابن عاد لجلالته وعظمته يريد أنه اشدة نهمه وشرهه اذا ظفر باكلة فكانه ظفر برأس لقمان لسروره بما نال واعجابه بما وصل اليه كما يقال لمن يزهى بما فعل ويفخر بما أدركه كأنه قد جاء برأس خاقان .

هذا « ومنها الحريقة » وهي أن يذر الدقيق على ماء أو لبن حليب فيحسى وهي أغلظ من السخينة يبقى بها صاحب العيال على عياله إذا عضه الدهر « ومنها الصحيرة » وهي اللبن يغلى ثم يذر عليه الدقيق « ومنها العذيرة » وهي دقيق بحلب عليه لبن ثم يحمى بالرضيف<sup>(۱)</sup> « ومنها العكيسة » وهي لبن يصب عليه الإهالة وهي الشحم المذاب « ومنها الغريقة » وهي حلبة تضم إلى اللبن والتمر وتقدم إلى المريض والنُّفَساء « ومنها الرغيدة » وهي اللبن الحليب يغلى ثم يذر عليه الدقيق حتى يختلط فيلعق « ومنها الأصية » وهي دقيق يعجن بلبن وتمر « ومنها الرهية » وهي ر" يطحن بين حجرين ويصب عليه لبن يقال ارتهى الرجل إذا أتخذ ذلك « ومنها الوليقة » وهي طعام يتخذ من دقيق وسمن ولبن « ومنها اللويقة » وهي مالين من الطعام وفي حديث عبادة ولا آكل إلا مالوَّق لى « ومنها الألوقة » وهي أيضاً الملين منه إلا أن اللويقة اللين « ومنها الخزيفة » وهي شحمة تذاب ويصب عليها ماء يطرح عليه دقيق فَيْلَبَكُ به وهي عند الأطباء ثلاث : الحبر والسكر والسمن ، وشتان ما بينهما « ومنها الرغيفة » وهي حسو من دقيق وماء وليست في رقة السخينة « والربيكة » وهي طعام يتخذ من بر وتمر وسمن . ومنها المثل «غرثان فاربكوا له» .<sup>(٢)</sup> « والتلبينة » وهي حُثالةٌ يتخذ من دقيق أو نخالة و يجعل فيه عسل و إنما سميت تلبينة تشبيهاً باللبن لبياضها ورقتها . وفي الحديث : عليكم بالتلبينة . وكان إذا اشتكي أحدهم فى منزله لم تنزل البرمة حتى يأتى أحد طرفيه ومعناه حتى يبرأ من علته أو يموت ، وإنما جعل هذان طرفيه لأنهما منتهى أمر العليل « والوشيقة » وهي أن يغلي اللحم ثم يرفع يقال منه وشقت أشق وشقاً . وقال الحسن بن هانىء :

<sup>(</sup>۱) الرضيف كامير : اللبن يغلى بالرضفة (۲) يقال دخل ابن لسان الحمرة على أهله وهو جائع عطسان فبشروه بمولود واتوه به فقال : والله ماادرى أكله ام أشربه ، فقالت امراته : غرثان فاربكو له ، اى اخلطوا له طعاما ، ويروى فاكبوا له من البكيلة وهى اقط يلت بسمن فلما طعم وشرب قال كيف الطلا وامه فارسلها مثلا ، والطلا ولد الظبية فاستعاره لوالده ، يضرب لمن قد ذهب همه وتفرع الخيره ، وقيل يضرب مثلا الرجل تكلمه وله شأن يشغله عنك .

حتى رفعنا قدرنا بضرامها واللحم بين موزم وموشق « والعثيمة » بالمين غير معجمة طعام يطبخ ويجعل فيه جراد وهو الغشيمة أيضاً « والبغيث والغليث » الطعام المخلوط بالشعير فإذا كان فيه الزوان فهو المغلوث « والعريقة » وهي شيء يعمل من اللبن « والبكيلة » السمن يخلط بالأً قط وهي التي عناها الراجز بقوله :

# لأكلَة من أقط وسمْن ِ ألين مسًّا في حشايا البطن (١) من يَشْرَ بِيات قذاذ خُشْن ِ (٢)

وقال أبو زيد هي الدقيق يخلط بالسويق ثم يبل بماء أو بسمن أو بزيت . وقال الله المكلابي : هو الأقط المصحون تبكله بالماء كأنك تريد أن تمجنه : وقال ابن السكيت : وهي السويق والتمر يبلان بالماء « والعبيثة » وهي الأقط بالسمن والتمر . وقيل هي الأقط الرطب يخلط بالتمر اليابس « والحيس » (٣) وهو الأقط مع السمن والتمر « والجيع » وهو التمر مع اللبن وهو حلواء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « والبسيسة » وهو كل شيء خلطته بغيره مثل السويق بالأقط ثم تلته بالسمن أو بالزيت ومثل الشعير بالنوى للإبل يقال بسسته أبسه بساً « والصناب » وهو الخردل مع الزيب . « والبريك » وهو الربد مع الرطب « والخبيط » وهو البن الخردل مع الزيب . « والبريك » وهو السمن بالشحم « والنخيسة » وهو البن الرائب باللبن الحليب « والخوشة » وهي اللبن الحلو إذا اختلط مع اللبن الحامض الشأن يخلط بلبن المعز « والمرضة » وهي اللبن الحلو إذا اختلط مع اللبن الحامض « والوطيئة » وهي العصيدة الناعمة « النفيتة » وهي النفيتة إذا زادت قليلا فإذا انعقدت وتعلكت فهي العصيدة « والخرية »

التمسر والسمن والاقط الحيس الا انه لم يختلط

<sup>(</sup>۱) الاقط: قال الازهرى يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل (۲) قال فى التاج: الاقد سهم لاريش عليه ، وقيل هو المستوى البرى بلا زيغ فيه ولا ميل ، وقال اللحيانى: السهم حين يبرى قبل أن يراش والجمع قد وجمع القد قدان قال الراجز: من يشر بيات قداذ خشن ، انهتى باختصار (۳) هر تمر واقط وسمن وانشد:

أن ينصب القدر بلحم يقطع صفاراً على ماء كثير فإذا نضج ذرّ عليه الدقيق فإن لم يكن لحم فهو عصيدة . وأول من عمل الحزيرة سويد بن هرى ، ولذلك قال شاعرهم لبنى مخزوم :

وعلمتُهُم أكل الحزير وأنتُهُم على عُدَواء الدهر صم صلاب (۱) ومن تتبع كتب اللغة ونحوها وجد غير ماذكرنا مما هو على هذا القبيل ولا سعنا استيمابه .

#### \*\*\*

#### ولائم العرب الشهيرة

الولائم جمع وليمة ، وهي كل طعام يصنع لمرس وغيره ويدعي إليه . وقال الإمام الشافي وأصحابه: تقع الوليمة على كل دعوة تتخد لسرور حادث من نكاح أو ختان وغيرها ، لكن الأشهر استعالها عند الإطلاق في النكاح وتقيد في غيره ، فيقال وليمة الحتان ونحو ذلك . وقال الأزهري الوليمة مأخوذة من الولم وهو الجمع وزنًا ومعني لأن الزوجين يجتمعان . وقال ابن الأعرابي : أصلها من تتميم الشيء واجتماعه . وذهب غالب أهل اللغة إلى أن اسم الوليمة محتص بطمام العرس . وهو المنتول عن الحليل بن أحمد وثعلب وغيرها ، وجزم به الجوهري وابن الأثير . وقال المنتول عن الحليل بن أحمد وثعلب وغيرها ، وجزم المارودي ثم القرطبي بأنها لا تطلق في غير طعام العرس إلا بقرينة . وأما الدعوة فهي أعم من الوليمة وهي بفتح الدال على المشهور وضحها قطرب في مثلثاته وغلطوه في ذلك على ما قال النووي . فال : ودعوة النسب بكسر الدال وعكس ذلك بنو تيم الرباب ففتحوا دال دعوة النسب وكسروا دال دعوة الطعام انهي . وما نسبه لبني تيم الرباب

<sup>(</sup>۱) الهدواء أرض يابسة صلبة وربما جاءت فى البئر اذا حفرت وقد يكون حجرا يحاد عنه فى الحفر ، وقيل الهدواء المكان الذى لايطمئن من قعد عليه يقال على مركب ذى عدواء أى ليس بمطمئن ، وفى المحكم جلس على عدواء أى على غير استقامة .

نسبه صاحب الصحاح والمحكم لبني عدى الرباب فالله أعلم . . وولائم المرب ست عشرة وليمة . الأولى « الخُرْسُ » بضم الحاء المجمة وسكون الراء وهي الطمام الذي يصنع للنفَساء لسلامة المرأة من الطلق . وقيل : هو طعام الولادة . والثانية « العقيقة » وهي ما يصنع للطفل بعــد ولادته وتختص باليوم السابع . والثالثة « الأعذار » وهي ما يصنع للختان . والرابعة « ذو الحذاق » وهي ما يصنع لحافظ القرآن فهي مما حدثت بعد الإسلام . وقيل : إنه الطعام الذي يتخذ عند حذق الصبي ذكره ابن الصباغ في الشامل . والخامسة « الملاك » وهي ما يصنع للخطبة . ويقال الأملاك . وطعامه يسمى ( الشُنْدَخ ) بضم المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة وقد تضم وآخره خاء معجمة مأخوذ من قولهم فرس شندخ أي يتقدم غيره سمى طعام الأملاك بذلك لأنه يقدم الدخول . والسادسة « ولمية العرس » وهي ما يصنع للدخول بالزوجة . والسابعة « الوضيمة » وهي ما يصنع للميت أي لأهل المصيبة . والثامنة « الوكيرة » وهي ما يصنع للبناء يعني للسكن المتجدد مأخوذ من الوكر وهو المـأوى والمستقر . والتاسعة « العقيرة » بعين مهملة نقاف وهي ما يصنع لهلال رجب . والعاشرة « التحفة » وهي ما يصنع للزائر . والحادية عشرة « الشُّندُخ » بالشين المعجمة والدال المهملة المضمومتين آخره خاء معجمة وهي ما يصنع عند وجود الضالة وقد سبق أنه يطلق أيضاً على طعام الأملاك والثانية عشرة « النقيعة » بالقاف ثم العين المهملة وهي ما يصنع للقدوم من السفر وقيــل : النقيمة التي يصنعها القادم والتي تصنع له تسمى التحفة . والثالثة عشرة « القرى » وهي ما يصنع للضيف . والرابعة عشرة « المأدبة » وهي ما ليس له سبب من ذلك . والخامسة عشرة « الجَفَلَى » بفتح. الجيم والفاء . وهي التي تعم دعوتها . والسادسة عشرة « النَّقَرَى » بفتح النون والقاف وهي التي تخص دعوتها . قال طَرَفة :

نحن في المشتاة ندعو الجَفَلَى لاتَرى الآدِبَ فينا يَنْتَقِر

وصف قومه بالجود وأنَّهم إذا صنعوا مأدبة دعوا إليها عموماً لاخصوصاً وخص أيام الشتاء لأنها مَظِنَّهُ قلة الشيء وكثرة احتياج من يدعى ، والآدب بوزن اسم الفاعل من المأدبة وينتقر مشتق من النَقَرى.

## أوانى العرب الممبزة بأسماء مخصوصة

وحيث فرغنا من الإشارة الى ما كانوا عليه من أمر المطعم ناسب أن نذكر آنيتهم . وهى الدسيعة بالسين والهين الهماتين بوزن كريمة . والجفنة والقصعة والمكتلة والفيْخة بفتح الفاء والحاء المجمة وتسمى بالسكرجة أيضاً بضم السين المهملة والكاف والراء المشددة وبالجيم إناء صغير لا يشبع الرجل والصحفة تشبع الرجل . والمكتلة تشبع الرجاين والثلاثة . والقصعة تشبع الأربعة والخمسة . والجفنة تشبع السبعة إلى العشرة . والدسيعة أكبرها . وقيل أكبرها الجفنة وهى التى يذكرها الشعراء في شعرهم في الغالب كقوله :

لنا الجفنات الغُرُّ يلمعن بالضحى وأسيافنا يَقطُرُن من نجدة دما وقد نقدت الجنساء على هذا البيت كما في المفتاح فقالت أى فخريكون في أن له ولعشيرته ولمن ينضوى إليهم من الجفان ما نهايتها في العدد عشرة وكذا من السيوف . ألا استعمل جمع الكثرة الجفان والسيوف . وأى فخر في أن يكون جفنته وقت الضخوة وهو وقت تناول الطعام غراء لا معة كجفان البائع أما يشبه أن قد جعل نفسه وعشيرته بائعي عدة جفنات ثم أنّى يصاح الهبالغة في التمدح بالشجاعة . وقد قال وأسيافنا يقطرن . أما كان يجب أن يتركها إلى يسلن أو يفضن أو ما شاكل ذلك .

#### عادات العرب في الشرب

اعلم أن عادات العرب في الشرب وآدابهم فيه قد جاءت الشريعة بكثير منها وهي مفصلة في كتبها . منها : الشرب قاعداً قالوا: فإن للشرب قائما آفات

عديدة ، منها أنه لا يحصل له الرى التام ولا يستقر الماء في المعــدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء وينزل بسرعة وحده إلى المعدة فيخشى منه أن يبرد حرارتها ويشوشها ويسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج . وكل هذا يضر بالشارب وأما إذا فعله نادراً أو لحاجة لم يضره ولا يمترض بالعوائد على هذا فإن العوائد طبائع ثوان ولها أحكام أخرى وهى بمنزلة الخارج عن القياس . ومن آدابه أن يقالع عن الشرب ثلاث مرات . فإنه أروى وأمرأ وأبرأ . فأروى أشــد ريّا وأبلغه وأنفعه وأبرأ من البرء وهو الشفاء أي يبرأ من شدة المطش ودائه لتردده على المعدة الملتهبة دفعات فتسكن الدفعة الثانية ما عجزت الأولى عن تسكينه والثالثة ما عجزت الثانية عنه . وأيضاً فإنه أسلم لحرارة المعدة وأبقى عليها من أن يهجم عليها البارد وهلةً واحدة ونهلة واحـدة ، وأيضاً فإنه لا يروى لمصادفته لحرارة العطش لحظة ثم يقلع عنها ولم يكسر سو ْرَتَهَا وحدَّتها فان انكسرت لم تبطل بالكلية بخلاف كسرها على التدريج ، وأيضاً فانه أسلم عاقبة وآمن غائلة من تناول جميع ما يروى دفعة واحدة فإنه يخاف منه أن يطنىء الحرارة الغريزية بشدة برده وكثرة كميته أو يضعفها فيؤدى ذلك إلى فساد مزاج المعدة والكبد وإلى أمراض رديئة خُصوصاً في سكان البلاد الحارة كالمراق والحجاز واليمن ونحوها وفي الأزمنة الحارة كشدة الصيف ، فإن الشرب وهلة واحدة مخوف عليهم جـداً فإن الحار الغريزى ضعيف في بواطن أهلها وفي تلك الأزمنة الحارة . وأما كونه أمْرًأ فإنه من مرىء الطعام والشراب في بدنه إذا دخله وخالطه بسهولة ولذة ونفع ومنه فكلوه هنيئًا مريئًا . هنيئًا في عاقبته ، مريئًا في مذاقه . وقيل معناه أنه أسرع أتحدارا عن المرى لسهولته وخفته عليه بخلاف الكثير فإنه لا يسهل على المرى انحداره

ومن آفات الشرب نهلة واحدة أنه يخاف منه الشرق بأن ينسد مجرى الشراب لكثرة الوارد عليه فيفص به فإذا تنفس رويداً ثم يشرب أمن من ذلك

ومن فوائد القطع ثلاثاً . إن الشارب إذا شرب أول مرة تصاعد البخار الدخاني الحار الذي كان على القلب والكبد لورود الماء البارد عليه فأخرجته الطبيعة عنها فإذا شرب مهة واحدة اتفق نزول الماء البارد وصعود البخار فيتدافعاق ويتعالجان ومن ذلك يحدث الشرق والنصة ولا يهنأ الشارب بالماء ولا يمر به ولا يتم ريه . وقد ورد في الحديث إذا شرب أحدكم فليمص الماء مصاً ولا يعب عباً فإنه من الكُباد . والكباد بضم الكاف وتخفيف الباء هو وجع الكبد . وقد علم بالتجربة أن ورود الماء جملة واحدة على الكبد يؤلمها ويضعف حرارتها ، وسبب ذلك المضادة التي بين حرارتها وبين ما ورد عليها من كيفية المبرود وكميته ولو ورد بالتدريج شيئًا فشيئًا ولم يضادد حرارتها لم يضعفها . وفي الحديث أيضاً لا تشربوا نَفَسًا واحداً كشرب البعير لكن اشربوا مثني وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدُوا إذا أنتم فرغتم . ومن الآداب قطع النفس عند الشرب فإن الشارب إذا تنفس في القدح فخالط نفسه الماء استقذر وريما سقط من أنفه في الماء ما يستكره وأحدث فيه داء وربما كان في فم النافخ رائحة كريهة يعاف الماء لأجلها إلى غير ذلك من المضار وكانوا يكرهون الشرب من ثلمة الإناء وهذا من الآداب التي يتم ما مصلحة الشارب فإن الشرب من ثلمة القدح فيه عدة مفاسد . أحدها أن ما يكون على وجه الماء من قدى أو غيره يجتمع إلى الثلمة بخلاف الجانب الصحيح الشاني أنه ربما يشوش على الشارب ولم يتمكن من حسن الشرب من الثلمة. الثالث أن الوسخ والزهومة يجتمع في الثلمة ولا يصل إليها الفسل كما يصل إلى الجانب الصحيح. الرابع أن الثلمة محل العيب في القدح وهي أردأ مكان فيه فينبغي تجنبه وقصد الجانب الصحيح فإن الردىء من كل شيء لاخير فيه. ورأى بعض السلف رجلا يشتري حاجة رديثة فقال لا تفعل إن الله تعالى نزع البركة من كل ردى . الخامس أنه ربما كان في الثلمة شق وتحديد يجرح شفة الشارب . وكانوا يكرهون أيضاً الشرب من فم السقاء ، لأن تردد أنفاس الشارب

فيه يكسبه زهومة ورائحة كريهة يَماف لأجلها وربما غلب الداخل إلى جوفه من الماء فتضرر به ، وربما كان فيه حيوان لا يشعر به فيؤذيه ، وربما كان في الماء قذارة أو غيرها لا يراها عمد الشرب فتلج جوفه . وكانوا يحثون على تفطية الإناء لما في انكشافه من المحاذير التي لا تخفى . وفي الحديث : غطوا الإناء ، وأوكوا السقاء .

#### ما يعتبر به جودة الماء عند العرب

تعتبر جودة الماء من عشرة طرق، أحدها من لونه بأن يكون صافياً الثانى : من رائحته بأن لا يكون له رائحة البتة . الثالث : من طعمه بأن يكون غيفاً عنب الطعم حلوه كالنيل والفرات ونحوها . الرابع : من وزنه بأن يكون خفيفاً رقيق القوام . الخامس : من مجراه بأن يكون طيب المجرى والمسلك . السادس : من منهمه بأن يكون بعيد المنبع . السابع : من بروزه للشمس والريح بأن لا يكون مختفياً تحت الأرض فلا تتمكن الشمس والريح من قصارته . الثامن : من حركته بأن يكون سريع الجرى والحركة . التاسع : من كثرته بأن يكون له كثرة تدفع المخالطة له . الهاشر : من مصبه بأن يكون آخذاً من الثمال إلى الجنوب أو من المغرب إلى المشرق . وإذا اعتبرت هذه الأوصاف لم تجدها بكالها إلا في النيل والفرات وسيحون وجيحون ونحوها . وتعتبر خفة الماء من ثلاثة أوجه . أحدها سرعة قبوله للحر والبرد . الثانى : بالميزان . الثالث : أن تبل قطنتان متساويتان الوزن بماثين مختلفين ثم يجففا بالغاً ثم توزنا فأيهما كانت أخف فاؤها كذنك .

والماء وإن كان في الأصل بارداً رطباً فإن قوته تتنقل وتتغير لأسباب عارضة توجب انتقالها فإن الماء الكشوف للشمال المستور عن الجهات الأخر يكون بارداً وفيه يبس مكتسب من ريح الشمال . وكذلك الحريم على سائر الجهات الأخر . والماء الذي ينبع من المعادن يكون على طبيعة ذلك المَعْدِن ويؤثر في البدن تأثيره

والماء العذب نافع للمرضى والأصحاء والبارد منه أنفع وألذٌ . قالوا : ولا ينبغي شربه على الريق ولا عقب الجماع ولا عند الانتباء من النوم ولا عقب أكل الفاكهة ، وأما على الطعام فلا بأس به إذا اضطر إليه بل يتمين ولا يكثر منه بل يمتصه مصاً فإنه لا يضره البته بل يقوى المعدة وينهض الشهوة ويزيل العطش. والماء الفاتر ينفخ ويفعل ضد ما ذكرناه وبائته أجود من طريه . قالوا : والبارد ينفع من داخل أكثر من نفعه في الخارج والحار بالعكس ، وينفع البارد من عفونة الدم وصعود الأبخرة من الرأس ويدفع العفونات ويوافق الأمزجة والأسنان والأزمان والأماكن الحارة ويضر كل حالة تحتاج إلى نضج وتحليل كالزكام والأورام ، والشديد البرودة منه يؤذي الأسنان، والإدمان عليه يحدث انفجار الدم والنزلات وأوجاع الصدر . والبارد والحار بإفراط ضاران للعصب ولأ كثر الأعضاء لأن أحدها محلل والآخر مكثف . والماء الحار يسكن لذع الأخلاط الحادة ، ويحلل وينضج ويخرج الفضول ويرطب ويسخن ويفسد الهضم شربه ويطفو بالطعام إلى أعالى المدة وبرخبها ولا يسرع في تسكين العطش ويذبل البدن ويؤدي إلى أمراض رديئة ويضر في أكثر الأمراض ، وعلى أنه صالح للشيوخ وأصحاب الصرع والصداع البارد والرمد وأنفع ما استعمل من خارج والشديد السخونة يذيب شحم الكلى . وعلى كل حال أن الماء البارد أنفع ولا سيما إذا خالطه ما يحليه كالعسل والزبيب والسكر ونحو ذلك فإنه من أنفع ما يدخل البدن وأحفظ عليه صحته . ولهذا كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله تعالى عليــه وسلم البارد الحلو . ولما كان الماء البائت أنفعَ من الذي يشرب وقت استقائه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقد دخل إلى حائط أبي الهيثم بن التيهان : هل من ماء بات في شَنَّهِ ؟ فأتاه به فشرب منه ، فإن الماء البائت بمنزلة العجين الخمير والذي شرب لوقته بمنزلة الفطير وأيضاً فإن الأجزاء الترابية والأرضية تفارقه إذا بات والماء الذي في القرب والشنان ألذٌ من الذي يكون في آنية الفخار والأحجار

وغيرها عندهم ولا سيما أسقية الأدم ، ولهذا التمس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ماء بات في شنه دون غيرها من الأوانى ، وفي الماء إذا وضع في الشنان خاصية لطيفة لما فيها من المسام المنفتحة التي يرشح منها الماء ، ولهذا كان الماء في الفخار الذي يرشح ألذ منه وأبرد في الذي لا يرشح .

## المياه المشهورة عند العرب

منها ماء (النيث) وهو لديهم لذيذ الاسم على السمع والمسمى على الروح والبدن تبنهج أسماعهم بذكره ، وقلوبهم بوروده ، وماؤه ألطف المياه وأفضلها وأنفعها وأعظمها بركة ، ولا سيما إذا كان من سحاب راعد واجتمع في مستنقعات الجبال وهو أرطب من سائر المياه لأنه لم تطل مدته على الأرض فيكتسب من يبوستها . ولم يخالطه جوهر يابس ولذلك يتغير ويتعفن سريعاً للطافته وسرعة انفعاله وهل الغيث الربيعي ألطف من الشتوى أو بالمكس فيه قولان ، قال من رجح الغيث الشتوى : حرارة الشمس تكون حينئذ أقل فلا يجتذب من ماء البحر إلا ألطفه والجو صاف وهو خال من الأبخرة الدخانية والغبار المخالط للماء ، وكل هذا يوجب لطفه وصفاءه وخلوه من مخالط . وقال من رجح الربيعي : الحرارة توجب تحلل الأبخرة الغليظة وتوجب رقة الهوى ولطافته فيخف بذلك الماء وتقل أجزاؤه الأرضية وتصادف وقت حيوة النبات والأشجار وطيب الهواء .

ومنها ماء (الثلج) و (البرد) و (الجد) وهذا الماء قليل عندهم لغلبة الحرارة على قطرهم ولكونه لديهم من أنفع المياه وأنقاها . ورد في الحديث : اللهم اغسلني من خطاياي بماء الثلج والبرد. والثلج له في نفسه كيفية حادة دخانية فاؤه كذلك ، والحكمة في طاب الغسل من الخطايا بمائه ما يحتاج إليه القلب من التبريد والتصليب والتقوية ، ويستفاد من هذا الأصل طب الأبدان والقلوب ومعالجة أدوائها بضدها ، وماء البرد ألطف وألذ من ماء الثلج . وأما ماء الجمد وهو الحليد فبحسب أصله ، والثلج يكتسب كيفية الجبال والأرض التي يسقط عليها الحليد فبحسب أصله ، والثلج يكتسب كيفية الجبال والأرض التي يسقط عليها

ف الجودة والرداءة وينبغى تجنب شرب الماء المثلوج عقب الاستح<sub>ا</sub>م والجماع والرياضة والطعام الحار ولأصحاب السعال ووجع الصدر وضعف الكبد وأسحاب الأمزجة الباردة .

ومنها ماء ( الآبار ) و ( القناء ) و ( العيون ) وهذه المياه غالب مياه العرب . وقد جمع بعض الأدباء المتقدمين أسماء مياههم في رسالة لطيفة وذكر أصحابها جاهلية وإسلاماً وما ورد فيها من الشعر ممايطول ذكره. ومياه الآبار قليلة اللطافة وماء القناء المدفونة تحت الأرض ثقيل لأن أحدها محتقن ولايخلو عن تعفن والآخر محجوب عن الهواء . وينبغي أن لايشرب على الفور حتى يصدر للهواء ، وتأتى عليه ليلة . وأردؤه ما كانت مجاريه من رصاص أوكانت بئره معطلة ولا سيما إذا كانت تربتها رديئة فهذا الماء دنيٌّ وخيم . وأما ماء بنر زمزم فهو عند العرب جاهلية وإسلاماً سيد المياه وأشرفها وأجلها قدراً وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنًا وأنفسها ، وهو هزمة جبريل وسقيا أسماعيل عليهما السلام ، وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنه قال لأني ذروقد أقام بين الكعبة وأستارها أربمين ما بين يوم وليلة وليس له طعام غيره : فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنها طعام طعم ، وشفاء سقم . وفي الحديث : ماء زمزم لما شرب له . وقد جرب كثير من الناس من الاستشفاء بماء زمزم أموراً عجيبة ، وقد شوهد من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريباً من الشهر ولا يجد جوعاً ويطوف مع الناس كأحدهم . وأما مياه العيون فالغالب عليها الثقل كأكثر مياه الآبار . وللأُصمعي رسالة ذكر فيها ما اعتبرته العرب من الأسماء في البئر وأنواعها وآلاتها وهي فريدة في بالها ، وسنذكر إن شاء الله عند الكلام على علومهم ما لهم من اليد الطولى في معرفة استنباط المياه وإجرائها وإن قسماً مهم يقال لهم ( النصاتون ) يضع أحدهم أذنه على الأرض فيعلم مسافة بعد الماء في تلك الأرض .

## أسماء أوانى المياه عند العرب

كما أن لأوانى الأطعمة أسماءً مخصوصةً كذلك لأوانى الشرب أسهاء تخص

كلا منها عن الآخرى ، وقد استوعها ابن فارس وغيره في كتب فقه اللغة . منها « التبن » بكسر التاء وفتحها قال في القاموس هو قدح يروى العشرين . ومنها « الصحن » وهو العُسُّ العظيم . ومنها « العس » وهو القدح العظيم . ويقال : إنه الذي يروى الثلاثة والأربعة . ومنها « القدح » بفتح القاف و الدال قال في القاموس هو آنية تروى الرجلين ومنها « القَعْب » بفتح القاف وسكون العين قال في القاموس : هو القدح الضخم الجافي أو إلى الصغر يروى الرجل . ومنها قال في القاموس : هو القدح الضخم الجافي أو إلى الصغر يروى الرجل . ومنها « الغُمرُ » بضم الغين المعجمة وفتح الميم وهو قدح صغير أو أصغر الأقداح ، ويقال تغمر الرجل إذا شرب به .

#### تقديم العرب الائمن فى الشرب

إن المادة كانت جارية بين ملوك الجاهلية ورؤسائهم بتقديم الأيمن في الشرب وكانت عادة العرب مجاراة ملوكهم بتقديم الأيمن فالأيمن في أيّ شرب كان وعلى ذلك قول عمرو بن كُلْثوم في معلقته وهو:

صددتِ الكأسَ عنا أمَّ عمروِ وكان الكأسُ مجراها البمينا وقد أقر الشرع هذه العادة ولم يغيرها لفضل البمين على اليسار . ولهم في شرب الخمور عوائد وآداب مذكورة في كتاب ( مساوى الخمرة ) وكذلك أسماء أوقاته كالصَبُوح والغَبُوق ونحو ذلك ، وهكذا لما يشرب من اللبن وذكره يطول .

## عادات العرب في سفى إبلهم وأسمائها

اعلم أن للعرب في سقى إبلهم عوائد مختلفة ولكل منها اسم يخصه ، فكانوا إذ أوردوها كل يوم يقولون : سقيناها رفها . أى في كل قوم . وإذا أوردوها يوماً وركوها في المرعى يوماً قالوا : سقيناها غيباً . وإذا أقاموها في المرعى بعد يوم الشرب يومين ثم أوردوها في اليوم الثالث يقولون : سقيناها ربعاً . ولا يقولون ثلثاً أبداً لأنهم يحسبون يوم المقام مع يوم الشرب فيعدونها أربعة ويؤيده أنه يقال للحمى التي تأتى يوما وتنقلع يومين ثم تأتى في الثالثة حمى الربع ، وتمام ظماً الإبل

فى الغالب عمانية أيام فإذا أوردوها فى اليوم التاسع منه وهو العاشر من الشرب الأول الأول قالوا: سقيناها عشراً بالكسر فالعشر تسعة أيام أبداً لأن يوم الشرب الأول من العشر السابق فى الواقع لا من هذا العشر. وإذا زادوا على العشرة قالوا: أوردناها رفها بعد عشر . وحكى عن الليث أنه قال : قلت للخليل زعمت أن عشرين جمع عشر والعشر تسعة أيام . فكان ينبغى أن يكون العشرون سبعة وعشرين يوماً لتستكمل ثلاثة أتساع . قال عمانية عشر يوماً عشران ضحمت باليها يومين من العشر الثالث فجمتها بذلك الاعتبار . قلت : هل يجوز أن تقول اللدرهمين مع الدانقين ثلاثة دراهم ؟ قال : لا أقيس على هذا وإنما أقيس على قول الدرهمين مع الدانقين ثلاثة دراهم ؟ قال : لا أقيس على هذا وإنما أقيس على قول بن حنيفة رحمه الله تعالى حيث قال : إن من طلق امرأته تطليقتين وعشر تطليقة واحدة كاملة تقع ثلاث تطليقات فكا جازله أن يعتد بعشر تطليقة و يجعله تطليقة واحدة كاملة جازلى أن أعتد بيوم عشر وأعدها عشراً كاملا .

#### الاختلاف في تفذية الماء

اختلف أطباء العرب في الماء هل يغذى البدن أم لا . فأثبت طائفة التغذية بناء على ما يشاهد من النمو والزيادة والقوة في البدن به ولا سيا عند شدة الحاجة إليه قالوا: وبين الحيوان والنبات قدر مشترك من وجوه عديدة . منها النمو والاغتذاء والاعتدال . وفي النبات قوة حس وحركة تناسبه ، ولهذا كان غذاء النبات بالماء فما ينكر أن يكون للحيوان به نوع غذاء أو أن يكون جزأ من غذائه التام . قالوا : ونحن لا ننكر أن قوة الغذاء ومعظمه في الطعام وإنما أنكرنا أن لا تكون للماء تغذية البتة . قالوا : ولأن الماء مادة حياة الحيوان والنبات ، ولا ريب لما حصلت به التغذية . قالوا : ولأن الماء مادة حياة الحيوان والنبات ، ولا ريب أن ماكان أقرب إلى مادة الشيء حصلت به التغذية فكيف إذا كانت مادته الأصلية ، فكيف ينكر حصول التغذية بما هو مادة الحياة على الإطلاق ؟ قالوا : وقد رأينا العطشان إذا حصل له الري بالماء البارد تراجعت إليه قواه ونشاطه

وحركتة وصبر عن الطعام وانتفع بالقدر اليسير منه ورأينا العطشان لا ينتفع بالقدر الكثير من الطعام و لا يحدثه القوة والاغتذاء . ونحن لا ننكر أن الماء ينفذ الغذاء إلى أجزاء البدن وإلى جميع الأعضاء وأنه لا يتم أمر الغذاء إلا به ، وإنما ننكر على من سلب قوة التغذية عنه البتة ، ويكاد قوله عندنا يدخل فى إنكار الأمور الوجدانية . وأنكرت طائفة أخرى حصول التغذية به واحتجت بأمور يرجع حاصلها إلى عدم الاكتفاء به وأنه لا يقوم مقام الطعام وأنه لا يزيد فى نمو الأعضاء ، ولا يخلف عليها بدل ما حللته الحرارة ونحو ذلك مما لا ينكره أصحاب التغذية فإنهم يجعلون تغذيته بحسب جوهره ولطافته ورقته وتعذية كل شيء بحسبه وقد شوهد الهواء الرطب البارد اللين اللذيذ يغذى بحسبه ، والرائحة الطيبة تغذى نوعا من الغذاء ، فتغذية الماء أظهر وأظهر .

#### ما يعالج به ضرر الماء

كان لهم طرق من العلاج لدفع مضرة ماء البحر إذا اضطر أحد منهم إلى شربه، منها أن يجمل فى قدر ويجمل فوق القدر قصبات وعليها صوف جديد منفوش ويوقد تحت القدر حتى يرتفع بخارها إلى الصوف فإذا كثر عصره من عمل ذلك ولا يزال على هذا الفمل حتى يجتمع له ما يريد فيكون فى الصوف من البخار ما عذب ويبقى فى القدر الزُعاق ، ومنها أن يحفر على شاطئه حفرة واسعة يرشح ماؤه إليها جانبها قريبا منها أخرى ترشح هى إليها ثم ثالثة إلى أن يعذب الماء . ولهم فى تصفية الماء ودفع كدورته حيل وذلك إذا ألجأت أحدهم الضرورة إلى شرب الماء الكدر ألتى فيه قطعة من خشب الساج أو جمراً ملتهباً يطنى فيه أو طينا أرمنيا أو سويق حنطة ، فإن كدورته ترسب إلى أسفل .

# تم الجزء الأول ويليه الجزء الثانى

## ثلاثة فهارس

الفهرس الأول ـ في موضوعات الكتاب

الفهرس الثاني ــ في أسماء الرجال والنساء

الفهرس الثالث ــ في أسماء البلدان والقبائل

عنى بجمعها وترتيبها

محر جمال صاحب المكثبة الأهلية – بمصر

# – ٤٩٨ – الفهرس الأول

## في مواضيع الركمتاب

| صفحة                               | صفحة                                 |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| مطاعيم الريح                       | مقدمة _ لشارح الكتاب ٢               |
| أزواد الركب ۹۲                     | مقدمة _ لمؤلف الكتاب ه               |
| العرب أقرب للحلم من غيرهم ٩٩       | تعریف العرب و بیان أنواعهم ۸         |
| العرب أشجع من غيرهم ١٠٣            | وأقسامهم                             |
| من ضرب بشجاعته المثل من العرب ١١٨  | الطبقة الأولى ،الثانية ، الثالثة ٥٠٠ |
| خالد بن جعفر بن کلابالعامری ۱۱۸    | الرابعة                              |
| مجمع بن هلال بن خالد بن مالك ١٢٠   | تعريفمن يطلقعليه لفظ العرب ١١        |
| العرب أوفى من غيرهم العرب          | الفرق بين العرب والأعراب ١٢          |
| من ضرب بو فا ئەالمثل من العرب ١٢٥  | في المعنى                            |
| عوف بن محلم ١٢٥                    | معنى الجاهلية وما تطلق عليه ١٥       |
| حنظلة بن عفراء ٢٢٧                 | فضل جنس العرب وما امتازوابه ١٨       |
| الحارث بن ظالم المرى ١٣٣           | العرب أحفظ من غيرهم ٢٨               |
| أبو حنبل الطائى ١٣٥                | العرب أقدر على البيان من غيرهم ٤٠    |
| الحارث بن عباد ١٣٦                 | العرب أقرب للسخاء من غيرهم ٤٦        |
| السموأل بن عاديا الغسانى ١٣٦       | أجواد العرب: حاتم الطائى ٧٢          |
| فكمهة بنت قتادة ١٣٩                | كعب بن مامة الإيادي ٨١               |
| أم جميل ١٣٩                        | أوسِ بن حارثة بن لام الطائل ٨٢       |
| العرب أغير من غيرهم ١٤٠            | هرم بن سنان ۸٤                       |
| مناظرة بين النعمان وكسرى ١٤٧       | عبد الله بن حبيب العنبرى ٨٦          |
| كلام لا بن المقفع في فضل العرب ١٥٨ | عبد الله بن جدعان التيمي ٨٧          |
| مذهب الشعوبية في العرب ١٥٩         | قيس بن سعد                           |
| شبه الشعوبية وأبطالها ١٦٤          | عبدة الكلبية                         |
| رد ابن قتبية على الشعوبية 179      | قتادة بن مسلمة الحنفي ٩١             |
|                                    |                                      |

| صفحة                               | äzio                                  |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| أسواق العرب أيام الجاهلية ٢٦٤      | رد الشعوبية على ابن قتيبة ١٧١         |
| مجتمعات العرب في جاهليتهم ٢٧٠      | قول الشعوبية في مناكح العرب ١٧٣       |
| مفاخرات العرب ومنافراتهم ٢٧٨       | الود علمهم                            |
| حدیث ذی الجدین ۲۸۰                 | أجمل ما قالته الشعوبية فىالعرب ١٧٥    |
| مفاخرة يمن ومضر ۲۸۷                | مساكن العرب في الجاهلية ١٨٤           |
| مفاخرة الأوس والخزرج ٢٨٧           | مساحة دور جزيرة العرب ١٨٥             |
| المنافرات الشهيرة في الجاهلية ٢٨٧  | وجه تسمية هذه الجزيرة ١٨٧             |
| منافرة عامر بن الطفيل مع علقمة ٢٨٨ | مااشتمل عليه الجزيرةمن الأقسام ١٨٧    |
| منافرة بین فزارة و بنی هلال ۲۹۷    | البلاد والمبانى المشهورة : الحجاز ١٨٨ |
| قصة الفقعسي وضمرة ٢٩٨              | ١٩٤ قمامة                             |
| منافرة جرير وخالد ٣٠١              | العروض:اليمامة مدينة الرسول ١٩٩       |
| منافرة القعقاع وخالد ٣٠٦           | نجد _ وأقوال الشعرا. فيها ١٩٨         |
| منافرة هاشم و أمية ٣٠٧             | اليمن ٢٠٢                             |
| حكام العرب في الجاهلية : ٣٠٨       | المعادن والقصور التي فيها ٢٠٤         |
| أكثم بن صيني ٣٠٨                   | مأرب (سبأ)                            |
| حاجب بن زرارة ٣١١                  | تدمر رعجا ثبها                        |
| الأقرع بن حابس ١٥٥                 | ماجاور العراق من بلاد الجزيرة ٢١٢     |
| ربیعة بن مخاشن ۲۱۶                 | دیار بکر وربیعة ومضر ۲۱۷              |
| ضمرة بن ضمرة ٣١٦                   | المواضع التي جاءت على ألسنة ٢٢٢       |
| عامر بن الظرب ٣١٦                  | الشعراء                               |
| غيلان بن سلمة ٣١٩                  | ما كانت عليه مكة في الجاهلية ٢٢٧      |
| هاشم بن عبد مناف                   | صفة الكعبة                            |
| عبد المطلب بن هاشم ۲۲۳             | فضلمكةوذكررؤسائهاوأشرافها ٢٣٩         |
| أبو طالب ن هاشم ٣٢٤                | أشراف قريش في الجاهلية ٢٤٩            |
| العاص بن وائل ۳۲۸                  | والإسلام                              |
| العلاء بن حارثة ٢٢٩                | أصحاب الفيل في مكة ٢٥١                |
| ربيعة بن حذار ٢٩٩                  | سؤال وجواب ٢٦٣                        |
|                                    |                                       |

| ázáo                               | صفحا |                       |
|------------------------------------|------|-----------------------|
| أعياد المسلين ٣٦٤                  | 44.  | يعمر الشداخ           |
| ماكانالعرب يصنعو نهفى أعيادهم ٣٦٧  | ٣٣٠  | صفوان بن أمية         |
| حداء العرب والغناء ٢٦٩             | ***  | سلبی بن نوفل          |
| عادات العرب في المأكل و المشرب ٢٧٠ | 441  | مالك بن جبير          |
| وصفكثرة الاكل وترتيبه              | 441  | عمرو بن حممة          |
| عند العرب ٣٧٩                      | 44.  | الحارث بن عباد        |
| مطاعم العرب الشهيرة مم             | 770  | القلس الكناني         |
| ولاثم العربالشهيرة مهم             | 440  | ذو الإصبع العدواني    |
| أوانى العرب المميزة بأسماء س ٣٨٧   | ۳۳۸  | حكمات العرب           |
| مخصوصة                             | 779  | ابنة الحس             |
| عادات العرب في الشرب ٣٨٧           | 787  | جمعة بنت حابس الإيادي |
| ما يعتبر بهجودة الماءعندالعرب ٢٩٠  | 454  | صحر بنت لقهان         |
| المياه المشهورة عند العرب ٣٩٢      | 454  | خضيلة بنت عامر        |
| أسماء أوانى المياه عند العرب ٣٩٣   | 454  | حذام بنت الريان       |
| تقديم العرب الآيمن في الشرب ٣٩٤    | 488  | أعياد العرب وأفراحهم  |
| عادات العرب في ستى إبلهم ٣٩٤       | 780  | أعياد المشركين        |
| وأسمائها                           | 454  | أعياد المجوس          |
| الاختلاف في تغذية الماء ٢٩٥        | 800  | أعياد القبط والنصاوى  |
| ما يعالج به ضرر المآء ٢٩٦          | 177  | أعياد اليهود          |
|                                    |      |                       |

## الفهرس الثانى

## في أسماء الرجال والنساء

ابن هشام ۸۸ و ۱۹۱ ابو سفیان بن حرب ۱۳۹ و۲۲۸ و۲۲۹ و۲۲۹ פאאד פדרד פא.ד פ.דד ابن القطامي ١٤٧ این سیرین ۱۵۰ ابن غرسية ١٦٠ ابن هبولة الفساني ١٦٧ ابن وكيع ١٧٤ ابن الراوندي ۱۷۷ ابن النحاس ۱۷۹ و۲۷۶ و۲۷۰ ابن خلکان ۱۷۹ و۲۲۰ ابن سینا ۱۸۲ ابن عيينة ١٨٦ ابن بکار ۹۲ ابن بری ۹۰ و۱۹۲ و۱۷۹ ابن الاثير ٥٥ و. ٢٢ و ٢٤٠ و ٣٨٠ ابن مالك ١٠٦ ابن الطويلة ١٢٣ و٣١٣ ابن الزيات ١٣٣ ابن قنعاس ۳۸۲ ابن السكيت ٣٨٤ ابن کثیر ۳۲۹ ابن الكلبي ٣١٦ و٣١٧ و٣٢٨ و٣٣٠ و٣٣١ و۲۳۲ ابن الزيمرى ٢٤٤ ابن ام مکتوم ۲۶۱ ابن السراج ٢٤١ ابن الربيع ٢٥١ ابن مفرغ ۲۵۸ ابن نوح ( کنمان ) ۲۲۰ ابن غنفوه ۱۹٦ ابن احمر ۲۰۱ ابن الشجري ٢١٢ ابن عمر الثقفي ٢٢٠ ابن الستوفي ٢٢٠ ابن مقبل ۲۲٦

(1)ابراهيم (عليه السلام) ١٧ و٨٢ و١٧٥ و٢٢٩ e.77 e777 e.37 e377 e037 e707e.77 פ. עד פדדה פדוד בשסה פוסה פורהבסרה 4409 ابراهيم النخعى ٢٢٨ أبراهيم الاحدب ١٣٥ ابراهيم الموصلي ٣٦٨ ابراهیم بن الهدی ۲۹۸ أبرهة الاشرم ١٥١ و٢٥٢ و٢٥٣ و٢٥٤ و٢٥٥ פעסץ פרסץ פינן פורץ פורץ ابرهة ذو المنار ٢٠٥ ار هة ( اللك ) ٢٠٥ أبرهة بن الصباح ٢٠٥ الابرش الكلبي ٢٨٧ ابن الاعرابي ١٣ و٣٠ و٣٥ و٧٣ و٩١ و٩٢ e111 e331 e.. 7 e737 e1.7 e777 e.37 4409 ابن خالوية ١٥ ابن رشيق ۲۳ ابن دارة ۲۳ این سیده ۲۳ ابن الزيات ٢٥ أبن ابي الاصبع ٢٥ ابن همرة ٣٠ و٣٧١ ابن درید ۳۱ و ۹۱ و ۱۰۳ و ۱۲۷ و ۲۵۳ و ۳۱۳ בודד פדדיב דדה פידד ابن الكرم ٣١ این الانباری ۶۹ و۲۳۵ ابن هرمة . ٥ و ١٤٤٢ و ٣٧٤ ابن عنقاء الفزاري ٥٢ و٥٩ ابن دارة القطفائي ٧٥ ابن ابی خازم ۸۳ ابن قتیبة ۸۲ و۸۹ و۱۱۲ و۱۲۹ و۱۷۱ و۱۷۸ و٧٨١ و. ١٤ و ٣٥٥ و ١٨٧٥

ابن الزبعرى ٨٧ و٨٥٨

ابه المتاهية ٢١٥ ابو الاسود ٥١٧ ابو زید ۲۸۷ و۳۸۶ ابو هلال المسكري ٣٢٠ أبو سعيد السكري ٣٢١ ابه احمد المسكري ٣٢٩ و٣٣٠ ابو كلثوم بن الهرم ٣٢٢ ابو النجم ٣٣٣ ابو ریاش ۳۳۴ ابو حاتم ۱۲. و۳۳٥ و۳۳٦ ابو حديقة بن المفرة ٢٣٢ ابو الجهم بن حديقة ٢٣٣ ابو شريع الخزاعي ٢٣٨ ابو بكر بن عبد مناة ٢٤٦ ابو سیارة ۲۱۷ و۲۱۸ ابو غيشان ۲٤٧ ابو حی بن مضر ۲٤٧ ابو رغال ۲۵۲ و۲۵۳ ابو الطيب مسمود ٢٥٦ ابو قیس صیفی ۲۵۸ أبو الطيب الكي ٢٦٤ ابو جعفر المنصور ٢٦٩ ابو بردة ۲۷۹ ابو امية بن المفيرة ٩٢ و٩٣ ابو طالب عم النبي ٩٣و١٣٢٤ ٣٢٧ ٣٢٧ ابو وائل ۹۸ أبو سلمة ٩٨ ابو محمد الاعرابي ١٠٩ و٢٩٨ و٣٠٣ و٣٠٦ ابو الابيض العبسى ١١٣ ابو الفول الطهوى ١١٤ ابو الفتع ١١٥ ابو نؤاس ۱۲۴ ابو عبد الله العواص ١٢٨ ابو الحوفزان ١٣٠ ابو حنيل الطائي ١٣٥ و١٣٦ و١٤٤ ابو زهير الزهراني ١٣٩ ابو دلف المجلى ٣١٤ و٣١٥ ابو نؤیب الهذای ۳۱۲ ابو سمل النيلي ٣١١ ابو الحسن الاثرم ٢٩٠

ابن حجر ملك كنده ١٠ ابن خلدون ۲۱۲ ابن المقفع ١٥٨ و٢٤٩ ابن عیاس ۱۳ و۱۷ و ۳۰۱ و۱۷۵ و ۲۳۳ و ۱۹۹ این حجر ۳.۲ و۳۲۶ ابن شاهن ۳۱۵ ابن سریج ۲۲۸ ابنة الخس ٣٣٩ و٣٤٠ ابنة هرم ٨٦ ابو الماس آبي غدة ١٢ ابو الهيثم ١٣ و٣٩١ أبو در ۱۵ و۱۷ و۲۵ و۹۸ و۳۹۳ أبو المالية ١٨ ابو عبد الله المرزباني ٢٥ و٣٢ و٣١٩ و٣٣١ أبو الفرج الاصمهائي ٢٥ و٢٧ و٩٦ و١٣٤ פסדו פזוז פרתד פערד פרוד ابو بكر العليمي ٢٥ ابو عمر وبن العلاء ٢٥ و١٤٥ ابو عثمان الاشنانداني ٣٢ ابو فيد السدوسي ٣٧ ابو خالد الكلابي ۳۷ و ۳۸۶ ابو استحق الكندى ٢٦ و٢١٥ ابو العلاء ٧٤ ابو ریاش ۲۳ ابو الطمحان (حنظلة) ٥٥ ابو تمام ٦٩ و١٢٤ و١٣٣ و٢١٤ ابو زياد الأعرابي ٧٠ ابو هريرة ٧١ و٩٨ و٢٣٤ و٢٣٨ ابو عبيدة ٧١ و٨٧ و٩١ و١١٩ و١٣٥ و١٤٥ و. ١٦ و ١٨٠ و ١٨٧ و ١٨٧ و ١٨٦ و ١٨٠٠ 4179 ابو الخيبري ٧٤ و٧٥ ابو محمد الحللي ٥٧ ابو حنيفة ٩٨و٢٣٦و٢٣٧و ٣٩٥ ابو لفدة الاصفهائي ١٩٩ ابو الندى ۹۲ و۳،۳ ابو جهل ١٩٠ و٨٨١ و٢٩٢ و٣٠٨ ابو سفيان ١٩٠ و٢٣٦ و٢٧٦ ابو ثمامة 197 ابو موسى الاشمري ٢٠٠

الازرقي ١٨٨ و٢٦٦ ازال بن قحطان ۲۰٤ ازدشیر بن بابك ٥٥٥ و٣٦٣ الاسكندر ١٦٥ و٢١٩ و١٥٦ اسماعیل بن عمار ۲۶ اسمعيل (عليهالسلام) ٨ و١٦٦ و١٧٠ و١٧١ e011 6177 6777 6777 6.37 6037 6737 EV37 ETPT ألاسود بن مقصود ٢٥٣ و٥٥٥ اسماء زوجة زهير ٢١١ الاسود بن يعفر ٢١٤ اسحق الموصلي ٣٦٨ ٢٩٩ الاسود بن شريك ۲۸۶ اسيد بن جزيمة ١٢٠ اسمعيل بن هبة الله ١٢٩ اسود بن المندر ١٣٣ اسحق بن مخلد ۱۲۶ اسحق (عليه السلام) ١٧٠ الاشعر بن صرمة ٢٩٠ اشهل بن أراش ٣٠٦ الاشعت ٢٨١و٢٨١ أسمود بن قبطم ٣٥٩ الاصمعى ٢٥ و٢٨ و٣٩ و١٨ و١٥١ و١٨٥ و١٨٧ وه١٩ و٠٠٠ و٢٢٣ و٢٢٧ و٢٣٦ و٢٣٦ פאדד פ. זד פאעד פדרד الاصم عمرو بن قيس ٢٨٣ اصم بن ابی ربیعة ۲۸۱ الاصرم بن عوف ٣٠٣ الاعمش ٢٣٧ الاعشى ١٣٧ و٢٩٢ و٤٦٣ و٢٨٩ و٢٩٧ و٢٩٧ اعشى بن ثملية ١٧٧ الافوه ( الشاعر ) ۲۲۴ افريدون ( الملك ) ٢٥٢ و٣٥٣ و٥٥٣ الاقرع بنحابس٢٦٧ و.٢٨و ٣٠١ و٣٠٣ و٣٠٣ و٤٠٦ و٥٠٦ و٢٠٦ و٥١٦ و٢١٦ و ٣٠٠ و١٤٦ الاقرع بن معاد ٦٨ اكثم بنصيفي ١٥١ و١٥٢ و١٥٣ و٣٠٨ و٣٠٨ 2119 2119 الاكيدر ٢١١ و٢٦٥ امرؤ القيس ٢٧ و٢٨ و٣٠ و٣٥ و١٣٥ و١٣٦ و. ١٤ و ١٦١ و ١٧٦ و ٢٢٣

ابو مسكين ٣٣٢ أبو الهندي ٣٨٠ ابو الهوس الاسدى ٣٨١ ابو المنهال بقيلة ١٤٢ ابو العيناء ١٥٨ ابو عبيدة بن نبيشة }}١ ابو عبيد البكري ١٦٠ و١٩٢ و٢٢٢ ابو عبيد الثني ١٦٠ أبو محمد الكرماني ١٦٤ ابو بكر ( رضى الله عنه ) ١٦٨ و١٩٦ و١٩٧ e377 e137 eP37 evP7 e.77 e337 ابو القمقام ١٧٠ ابو الفداء ١٨٢ ابو ألحسن السلامي ١٨٦ ابی بن خلف ۲۷۵ ابی بن کعب ۱۹۰ و۲۸۷ أحمد بن تيميه ١٢ و٣٦٦ الاحنف ١٢و ٢٨١ و٢٨٦ احمد بن عبد العزيز ٢٥ احمد بن سعید ۲۵ الاحوص بن جعفر ٣٧ احمد بن فارس ٥٤ و٢٢٣ و ٣٩٤ احمد بن حنبل ۷۲ و۱۹۲ و۱۹۴ احمد بن عمار . ٩ الاحنف بن قيس ١٠٣ احيحة بن الجلاح ١٣٦ احمد بن يوسف الكاتب ١٥٦ الاحوص ۲۸۸ و ۲۹۱ و ۲۹۲ و ۲۷۲ الاخطل ٢٤ و٨٢ و٩١ و١١٤ و٧٧٣ آدم (عليه السلام) ١٧ و١٦٦ و١٧٥ و٢٧٤ tovy tvos ادريس (عليه السلام) ١٧ وه١٧ الادريسي ١٨٢ ارطاة بن سهمة ٦١ ارسطو ۱۸۱ اربد بن قیس ۲۸۳ و۲۸۶ اراش بن عمرو ۳.۲ الارقم ١٨٩ וצנמرى ١٣ و.٣ בידד פידד פידד פידד 4400 ازواد الركب ۹۲

الامام مالك ٢٣٦ أم حسان ٦٨ أم محمد ١٨ اميه بن الصلت ۸۷ وه۲۶ و۲۵۹ و۳۸۱ أم سيار (أم ربيعة الكدم) ١٤٤ امية بن حرثان ١٢٢ أم جميل ١٣٩ أم الظباء بنت معاوية . ٢٩٠ أم البنين بنت ربيعة ٢٩٠ امية بن عبد شمس ۳۰۷ و۳۰۸ امية . ١٩٠ امرؤ القيس بن النعمان ٢١٤ امية بن خلف ٢٤١ امية بن اسكر ٢٦٩ انو شروان ۵۵۰ أنمار بن اراش ٣٠٦ انس بن مدرك ۲۹۷ و۳۰۸ اهاب بن عمير العبسى ٢٠١ اوس بن حارثة ۸۲ و۸۳ و۸۶ وس بن حجر ۱۷۸ و۲٤٤.

اوس بن عمر التقلبي ٢٢٠

ایوب بن سلیمان ۳۱۲

بثينة ٣٠ بجير ١٦٨ و٣٣٤ بجيلة بنت صعب ٢٠٦ النجاري ١٧ بختنصر ۲۱۲ يديم الزمان الهمداني ١٦٠ و١٦١ بدر الدين بن مخلد ١٩٣ بدر الدين الاسود ١٩٣ الستى ٢١١ بسطام بنقيس ٣٦ و ٢٨٠ و ٢٨١ و ٢٨٢ و ٢٨٤ بشامة بن حزن ۱۱۱ و۱۱٥ بشر بن ابی حازم ۷۳ و۸۳ و۸۶ بشر بن عبد الله ۲۸۹ و۲۹۲ و۳۰۸ بطليموس ١٨١ اليفدادي ( صاحب الخزانة ) ٢٥ و٢٦ الىقدادى ١١١ بقراط ٥١ البكاء بن كعب ٢٢٣

(4)

بلال العبشی ۹ و۱۹۸ و۲۶۱ و۲۹۳ البلاذری ۲۲ بلقیس ۲۰۷ و۲۰۱ بنت لبید العامری ۹۲ بیوراسب ۳۵۳

( ")

التبریزی ۱۷ وه و۱۰۹ تبع الحمیری ۱۷۸ تبع الاصغر ۱۷۹ تبع الزائدة ۲۰۰ تبع ابو کرب ۲۱۳ تماضر بنت عمرو الشرید ۱۱۹

(ث)

الثمالبی ۱۲۸ و۱۸۲ و۲۱۰ و۲۱۰ و۲۶۲ الثملبی ۱۸ ثملبیة امرأة ابی حنبل ۱۳۰ ثملبة بن عمرو الفسائی ۲۱۲ ثملب ۲۲۲ و۲۸۰ ثور بن شحمة ۸۷

(3)

جابر بن حیان ۹۷ جابر بن رالان ۱۹۳ جالينوس ١٨٢ جابر بن عبد الله ۲۳۲ و۲۳۳ جبريل (عليهالسلام) ١٩٦ و٥٥٥ و٧٥٣ و٢٩٣ جبلة بن الحارث ٢١٢ جيلة بن الايهم ٢١٢ جسرير ٢١ و٢٢ و٣٣ و٤٤ و٨٤ و٨٨ פוף פדרו פדדו פודד פדוש פרוש جرير بن عبل الله ٣٠١و٣٠٢و٣٠٣و٣٠ جدلية امراة أبي حنبل ١٣٥ جديمة الابرش ١٢٧ و٢١٩ جساس بن نشبة ١٠٩ حمدة السلمي ١٤٢ جماد بن عبد التيمي ١٧٩ الجمدي ٢٢٤

جعفر بن محمد ۲۲۸ جعفر بن کلاب ۲۸۹ جمشاد ( الملك ) ۲۵۸ و۲۵۸ و۶۵۳ جمعة بنت الخس ۳۳۹ و۳۵۰ و۳۵۲ جميل بثينة ۳۰ جناب بن عبد الله ۳۲۹ الجوهرى ۱۲ و۲۲ و۸۸ و۲۲۷ و ۲۰۱ و۲۰۱ و۲۰۱ و۲۰۱

#### (2)

حاجب بن زرارة ۱۲۳ و۱۲۴ و۱۵۱ و۱۵۳ פדגד פסגד פדגד פווח פדוח פחוח פשאה الحارث بن عباد ۱۳٦ و١٥٤ و٣٣٤ الحافظ المراقي ١٦٤ الحارث بن جبلة ٢١٢ الحارث بن مضاض ٢٤٦ الحارث بن عامر ٢٤٩ الحارث بن قيس ٢٥٠ حاطب بن عبد العزى ٢٦٢ حازم بن ابی حازم ۲۰۴ الحارث بن وعلة 322 حاطب بن قیس ۳۲۳ حائر ( مولی عبید الله ) ۳٦٨ الحارث بن كلدة ٢٧٧ حاتم الطائي ۷۲ و۷۳ و ۷۶ و ۷۵ و ۲۸ و ۸۲ و ۱۹۱ و ۱۹۲ و ۲۷۷ حجر بن خالد ۸۸ و۱۱۶ حجر بن حية ٦٢ الحجاج بن يوسف ٢٣٣ و٢٣٤ و٢٦٠ ر٢٦٢ 40.9 حديفة بن عبد فقيم ٢٥١ الحرث بن ظالم ٦١ و١٣٣ و١٣٤ و١٣٥ و١٥١ evol exol حریث بن عناب ۱۱۸ و۲۷۲ الحرث بن عمرو ١١٩ و١٦٧ حرب بن امية ٢٤٢ حرملة بن الاشعر ۲۹۲ و۳۰۸ الحرث بن اراش ٣٠٦ حرنان بن حارث ۳۳٦ الحريري ٣٣٩ حزيمة بنت اراش ٣٠٦

حزام بنت الريان ٣٤٣ الحسن بن ابى الحسن 07 الحسن بن وهب ٢٥ حسان بن ثابت ٢٥ و٢٦ و١٠٥ و٢٨٧ ٢٨٧ الحسين بن مطير ٥٥ و٣٣١ الحسين بن على ٩٥ و٣٣١ الحسن بن على ٩٨ وه١٩ حسان بن نشبة ١٠٩ و٣٣١ الحسن بن هائىء ١٦٨ و٣٨١ و٣٨٣ حسان بن تبع ١٦٨ و٣٨١ و٣٨٣ حسان بن تبع ١٦٨

الحسن بن عمر التفلبی ۲۲۰ الحصين بن الحمام ۲۱ و۱۰۰ و۱۱۰ الحصين بن بكر الربعی ۱۷۲ الحصين بن نمير ۲۳۲ الحطيئة ۸۳ و۲۹۲

> حفيد بن رشد ١٨١ و ١٨٢ الحكم بن عينية ١٧ الحكم بن عتيبة ١٧ حكيم بن حزام ٢٦٢ الحكم بن هشام ٣٦٨ حليل بن أبى حبشة ٢٤٦ حماد الراوية .}

حفص بن الاخيف ١٤٥

حماس بن ثامل ۲۶ حمید بن ثور ۸۸ و۱۶۱ حماد بن زید ۹۸ حمیر بن سبأ ۱۷۸ حمیر ( الملك ) ۲۰۸

الحموى ( صاحب المعجم ) ۲۲۲ و۲۲۳ حمزة الاصبهائي ۲۹۸ حماد بن اسحق ۳٦۸ حنش بن معبد }ه

حندج بن البكاء ۱۱۹ و۱۲۰ حنظلة بنغفراء ۱۲۷ و۱۲۹ و۱۳۰ و۱۳۱ و۱۱۳۲ و۱۳۳ حناطة الحمري ۲۵۳ و۲۵۴

> حنظلة بن الراهب ۲۸۷ حوش الكلابی ۱۲۸ الحوفزان ۱۲۷ و ۲۸۰ و ۲۸۰ الحزیرث بن نفید ۲۳۲

حیان بن ربیعة ۱۰۷ (خ)

خالد بن الوليد ٧١ و١٩٦ و١٩٧ و٢٠٠ و٢٥٠ 2477 EL34 خالد بن جعفر ۱۱۸ و۱۱۹ و۱۳۳ و۱۵۱ و۱۵۰ 2484 خالد بن المضلل ۱۲۷ خالد بن سلمة ١٦٠ خالد بن سنان ۱۷۲ خارجة بن ضرار ۱۹۲ خالد بن صفوان ۲۸۷ خالدة بنت جعفر ٢٩٠ خالد بن ارطاة ٣٠١ و٣٠٢ و٣٠٣ و٣٠٤ خالد بن مالك ٣٠٦ و٧٠٣ و٣٢٩ و٣٣٠ خالد بن عبد الله ٢٥١ خبيئة بنت رياح ١١٩ خدعة بنت اراش ٣٠٦ خداش بن زهير ۲۲۸ و۲۲۹ خراز بن عمرو ٦٣ خزيمة بن ثابت ٢٨٧ خصيلة بنت عامر ٣٤٢ الخطابي ٢٤٦ خفاف بن ندية ٣١٢ الخفاجي ٣١ و٥١ خلف الاحمر ٣٩ خلف بن خليفة ٩٩ الخليل ( عايه السلام ) ١٧١ الخليل بن احمد ١٨٥ و٢٩٥ خماعة بنت عوف ١٢٥ و١٢٦ الخنساء ٢٥ و٢٧٦ و٢٨٧ الخوارزمي ١٨٦

> داود (عليه السلام) ۱۸ و ۱۹۲ داود بن عيسى العباسى ۲۷۰ داود الضرير ۲۷۷ الدارقطنى ۲۶۱ دريد بن الصمة ۲۲۵ و ۲۲۸ دردى ( وزير فرنسا ) ۳۹ و ۱۷۹ دعبل ۲۱

(3)

خويلد بن و ثلة ١٥٤

دغفل النسابة ۱۱۸ الدمیری ۲۳۷ دیهت – المری ۱۳۴ دیسم بن طارق ۳۶۳

ذهل بن تمیم ۲۲ ذهل بن شیبان ۱۱۸ ذهل بن ثعلبة ۱۱۸ الذهبی ۱۷۵ ذو الرمة ۲۱ و ۲۰۱ و ۳۲۹ نؤاب بن اسماء ۱۲۵ و ۱۲۲ ذو القرنین ۱۷۸ ذو القرنین ۱۷۸

(0)

الراغب الاصفهاني 13 روایة جمیل ۲۹ و ۳۰ راویة نصیب ۲۱ و ۲۷ راوية كثير ٢٦ الراعى ٢٢٤ ربيعة المرى ١٠٥ ربيعة بن مقروم ١١٥ ربيعة بن مكدم ١٢١و١١٤٥٥١ الربيع بن ابي العقيق ١٢٨ الربيع بن ضبيع ١٧٧ ربيعة بن مالك ٢٨٢و٢٨٢ ربیعة بن حذار ۳۰۹و۳۰۷و۳۲۹ ربیعة بن مخاشن ۳۱٦ رستم ٢٥٤ الرشيد ١٤و١٥٦ رغوان مجاشع بن وأدم ٢٠ الرقاق بن المندر ١١٤ رياح بن الاشل ١١٩ الرياشي ١٨٧و١٨٧ ربحانة آخت عمرو معد يكرب ١٦٧

الزبیدی ۲۲وه۳و۱۷۱و۱۰۱۹۴۲۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳۸ الزبید بن بکار ۱۳۵۵۸۵۳۳۳۳۵۹۲۲۹۲۵۹۷۲ و۸۲۳۵۰۷۳

(3)

سعد اليماني ٢٣٤ سعید بن ابی سعید ۲۳۸ سعد بن العشيرة ٣٠٦ سميد بن خالد ٢٣٦ سعید بن حمید ۲۵۱ سفانة بنت حاتم ٧٢ السكاكي ٢٥ سكينة ٢٦ سليمان (عليه السلام) ١٨و٨.٢و٢.٩و.٢٠ e107e837e707 سليمان بن عبد الملك ٢٠٠١ ١٣٤ ٢٦٠ السليك بن سلكة ١٣٩ السلطان عماد الدين ١٨٥ سليط بن سعد ٢١٤ سلامة بيت انمار ٣٠٦ سلم بن جندل ۳.۷ سلمی بن نوفل ۳۳۰ السموءل ١٠٤ و١٣١و١٣٧و١٩٢١ و١٦١و١٢ سمرة بن جندب ۱۷۹ السمهوري ۱۸۸ سنمار ۲۱۲و۲۱۳ سنان بن مفروق ۲۸۳و۲۸۴ السندرى بن يزيد ٢٩٢و٢٩٢ سنیه بنت اراش ۳.٦ السهيلى ٩٠و٥٥١و٨٥٢و٤٧٢و٥٧٢ سهيل ١٩٠ سويد بن الحارث ٩٨ سوید بن هرمی ۲۸۵ سوادة البربوعي ٦٩ سيار بن حنظلة ٢١٤ سيبويه هاوهاو۱۲۷و۲۳۳ سيف الدولة ١٧٤ سیف بن ڈی یزن ۲۹۱ سيف بن عمر ٢٩٧ سيرة بن عمرو ٢٠٠ السيد المرتضى ٣٣٦و٣٣٩ و٢٤٠

> الشافعی ۲۲۱و۲۲۰و۲۲۱ د ۲۲۱ الشاطبی ۳۱۲ شبیب بن البرصاد ۲۱ شبیب بن شبة ۱۵۸

(ش)

الزبرقان بن بدر ۲٤٢ الزجاحي ٣٣٦و ٣٠٠٠ . زرارة بن عدس } ٣٤٤ زریاب ۳۹۸ الزرقاء ١٦٧ زرقاء اليمامة ٢٤١و١٩٢ زفرب بن طهمازشب ۲۵۵ الزمخشري ۲۱ و۲۹۸ و۲۱۲ و۴۱۱ و۲۵۳ زمعة بن الاسود ٩٢ زنباع بن روح ۲۹۲و۲۹۲ الزناتي المنجم ١٥ زهبر بن آبی سلمی ۱۸وه۸و۲۸ الزهرى ۹۸و۲۲۸ زهير بن جديمة ١١٨ و١١٩ و١٢٠ زهير بن جناب ۲۱۱ زهير بن شريك ٢١١ زيد الخيل ١٢١ زيد الفوارس ١٢٢ زیاد بن ابیه ۱٦٠ زید بن آسلم ۲۲۸ و۲۳۳ زید بن ثابت ۲۸۷

( w)

سام بن نوح ۸ سائب ۲۲۸ سالم بن قحفان ۱٥ سالم مولی أبی حذیفة ۱۲۸ سارة ( احدى الموالي ) ٢٣٦ سالم بن عوف ۱۸۹ سبا الاصفر ٢٠٥ سبأ بن يشجب ٢٠٧ السجستاني ۲۸۱ السخاوي ٢٢٣ سعد بن مالك ٣٣و٣٤ سعد بن زید مناة ۱۰۸و۸۱۸ سعدی بنت حصین ۸۱ سميد بن الماص ١٩٤ ٩٧ سعد بن معاد ۱.۱و۲۸۷ سمید بن منصور ۱۹۶ سعد الكامل ١٧٩ السعدى ١٩٤ سعد بن ابی وقاص ۲۱۳

شریك النمیری ۲۳ شریح بن الاحوص ۲۹ شریح بن قرواش ۱۱۲ شریح بن مسهر ۱۱۲ شرقی بن القطامی ۲۹۱و۱۷۹۱و۳۳۳ شریك بن عمرو ۱۳۲و۱۳۱۹۲۱

> شرحبیل بن عمرو ۲۰۵ شریك بن الاعود ۲۸٤

الشريسي ٢٨٩

شرحبيل بن حسنة ٣١٥

شظاظ ( اللص ) ۲۱۸ شعیب ( علیه السلام ) ۱۷۵

الشعبي ٢٦و٨٢

شقران مولی سلامان ۵۲

شقة بن ضمرة ١٥٧

الشنفرى ١٠٤و٣٧٧

شهاب الدین صاحب العقد ۷۶و۹۶و۹۷و۱۹ و۳۱۳و۳۳

شهلاء بنت اراش ٣٠٦

شهاب الدين الحموى ٢٥٧ شيث ( عليه السلام ) ٢٧١و٢٧٤

شيبة ١٩٠

شيبة بن ربيع ٢٤١

(ص)

صالح (عليه السلام) ١٦٦و١٢١ الصاحب بن عباد ١٦٠و١٢١و١٦١ الصاغانى ٢٠٢٥ صحر بنت لقمان ٣٤٢ صخر بن العلية ٢٠٠ صعصعة بن معاوية ٢١٨ الصفدى ١٢٤ صفوان بن امية ٢٠٠٠و٣٣

صفوان بن الله ۱۹۸ الله ۱۹۸

صهیب ۱۲۸ صهیبة بنت اداش ۳۰۹

الصولى ٢٥١٥١٥

(ض)

ضبة بن اد ۱۹۹ الضحاك ۲۰۳۳و۳۵۶ ضرار بن الازود ۷۱

ضرار بن الخطاب ۲۰۱۹و۲۹۰ ضمرة بن ضمرة ۲۹۸و۲۹۹و۳۰۰و۳۱۲۹ (ط)

> طاهر بن الحسين ١٦٠ طالب بن أبى طالب ٢٥٩ الطبرانى ٢٦٦ الطبرانى ٢٦٦ طرفة بن العبد ١٧٨و٢٢٦٩٣٨ طريف بن تميم ٢٦٧و٢٢٩٨ طريف بن اراش ٣٠٦ طمهورة ( الملك ) ٢٤٨ طويس ٣٦٨

> > (3)

عائشة (رض) ۱۹۰، ۹و۸۹ و ۱۷۲ و ۲۶۱ و ۲۶۱ عامر بن حادثة ١٧٩ عامر بن صعصعة ٢٣ عامر بن مالك ٣٣و ٣٤و ٨٠٠ و ٨٨٠ و ٢٨٨٥ ٢٨٨٥ el Prerer عامر بن الظـرب ٣٦٠و٣١٦و٣١٧و٣١٨و٣٨ בדדידרד عامر بن جشم 1۷۹ عامر بن احیمر ۲۹و۲۷ عاتكة بنت عبد المطلب ٩٣٥٣٢ عاتكة بنت عبد المطلب ٩٣٥٢٢ عاتكة بئت عتبة ٩٢ عاتكة بنت قيس ٩٢ عامر بن الطفيل ۱۱۷و۱۱۱۱ و۱۵۱و۲۱۱ و۱۷۱ e.AT eTATE 3ATEAATE. PTEI PTET PTETPT 3PTE OPTEFPT عامر بن جدرة 1٧٩

عامر بن مضاض ۲۳۰ الماص بن وائل ۲۷۰و۲۲۸و۳۲۹ عاصم بن الافلح ۲۸۷

عامر بن علقمة ۲۸۷ عاتكة بنت الاشتر ۲۹۹

عاطس بن خلاج ٣٤٣

المباس (رض) ۱۹۲۱و۹۶۲و۲۷۲ المباس بن مرداش ۱۱۲و۹۲۲۲۲۳

عبد الرحمن الداخل ٣٦٨ عبد الملك بن قريب ٢٥ عتيبة بن بجير ١٧ و ٦٧ عتيبة بن حارث ١٢١ عتبة . ١٩٠ عتبة بن ربيعة ٢٠٢١ ٣٠٠٣ عتبة بن علاثة ٢٨٣ عتبة بن سنان ۲۸۴و۲۸۴ عتیك بن قیس ۳۳۲و۳۳۳ عثمان ( رضى الله عنه ) ٢٥و ١٥٠ ١٥٢ و ٢٣٥ C47767176787 عثمان بن طلحة ٢٤٩ عدی بن حاتم ۷۲وه۷و ۲۸۶ عدی بن ربیعة ۱۳۹ عدی بن سنعد ۲۱۶ عروة بن الورد . هو ۱۸ عروة بن زيد الخيل ٥٦ المرندس ٧١ المسقلاني ١٥ عصام حاجب النعمان ١٧٢ عطيرة السكسكي ١٧٩ عطار بن حاحب ١١٣٥٢١ و١١٣ عضد الدولة ١٨٦ عقيل بن علقة ١٠٥ عكرمة بن ابي جهل ٢٣٦ عكرمة بن عدنان ٢٣٧و٥٥٦ عك بن عدنان ٢٢٧ المكلي ٦٦ على (دض) ٧٥و١٢٧و١٥٧ و١٦٨ و١٧٠ علی بن یحیی ۲۵ علقمة بن علاثة ١٥١وه١٥٩و٢٨٢و١٨٨٨ و٢٨٨ epate. Ptel Ptet Ptet Pte opter Ptevpt علقمة بن سيف }ه علقمة بن فراس ۹۲ العلوى ١٠٥ على بن هلال ۱۷۹ على بن الجهم ١٧٤ على بن حمزة ٢٤١٨م٢٤ الملاء بن حارثة ٣٢٩ عمر ( رضى الله عنه ) ١٥ و ١٥ و١٥ و١٤ و١٤ او١٤ פאון פאדו פזעופדוזפסוז פעוז פאדן

פסדד בעדד ברוד כ.סד בודד בדדד בסדד

عبيد بن غاضرة ۲۲ عبيد بن حصين ٢٣ عيد الله بن حبيب ٨٩و٨٧ عبد القاهر ٢٤ عبد الملك بن عمر ۲۷ عبيد بن الابرص ٧٣و١١٨ عبد الله بن حبيب ٨٩و٨٧ عبد المزيز بن مروان ٨٦ عيد الله بن جدعان ١٨و٨٨و ٩٨و. ٩ ٢٧٦٥ c377e1A7 عبدة الكلسة ١٩ عبيد الله بن المباس ١٩وه١و١٩و٧و٢٤ عبيد عبد الله بن جعفر ١٩٤٧ع عبيد الله بن ابي بكرة ٩٧ عبد الله بن معمر ۹۷ عبد الله بن الزبير ١٦٤ و١٩٧ و٢٣٢ و٢٣٣ و٢٣ 2779 عبد الملك بن مروان ۱۷۲و ۲۳۲ و ۳۳۳ عبد شمس بن واثل ۱۷۸ عبد الرحمن الاول ١٨٣ عبد الرحمن الثالث 183 عبد الملك بن الحسن ١٩٣ عبد الله بن العمينة ١٩٨ عبد القادر الحسنى ٢٢٣ عبيد بن عمي ٢٣٢و٢٣٢ عبد الله بن عباس ۲۳۲ عبد الله بن صفوان ۲۳۳ عبد الله بن خالد ٢٣٥ عبد الله بن خالد ٢٣٥ عبد الله بن سعد ٢٣٦ عبد الله بن خطل ۲۳٦ عبد الدار بن قصى ٧٤٢و٨٤٢ عبد مناف ۱۱۸ و۲۲۶ عبد الطلب بن هاشم ١٥٣و١٥٥ و٢٥٢و٢٥٢ C777e377 عبد الله الزيمري ٢٥٨ عبد الله بن قيس الرقيات ٢٦٠ عبقر بن اراش ۳.٦ عبد الله بن عامر ٣١٦ عبيد الله بن عبد الله ٢٥٥و٥٥٦ عبد الله بن معدیکرب ۱۶۳

عباس بن خليل النصري ٢٠١

(ف)

فاطمة بنت الخرشب ١٥٣ فاطمة بنت عبد شمس ٢٩٠ الفخذمی ١٥٨ فدكی البهرانی ١٥ الفرادق ٢٠و١٢و٢٢و٨١و٥٦و١٥٩١و١٥٣١٥ و ٢٦٠ و ٢٠٦ و ٢٣١ و ٣٣٣ و ٣٣٣ و ٣٧٤ فراسباب ( الملك ) ١٥٥و٥٥٥ فكيهة بنت قتادة ١٣٩ فهم بن اراش ٢٠٦ فيروز بن يزدجرد ٣٥٠

(ق)

القالي ۱۲۷ و ۳۳۲ و ۳۳۸ و ۳٤۰ قابوس بن النعمان ۱۳۱ و۲۰۱ القاسم بن عقيل ٣٠٣ قائد بن حکیم الربعی ۲۰۱ القاضي عياض ٢٤١ القاضي منصور الهروى ٣١١ قبیصة بن مسعود ۲۸۲و۲۸۴ قتادة بن مسلمة ٩١ قتيبة بن مسلم ١٨٧ قحافة بن عوف ۲۹۳ قدامة بن جعفر ٢١٦ قراد بن اجدع ١٣٢٠ ١٣٢ قردعة بنت مندرس ۳۰۷ القرطبي ٣٨٥ قس بن ساعدة ۱۷۲و۱۷۸ و۲۳۷و ۳۰۹ قسطنطين ٢٥٧و٣٠٠ قصی بن کلاب ۲۳۲و۲۶۲و۷۶۲و۸۶۲و۲۷۲ قطرى بن الفجاءة ١٠٦ قطرب ٣٨٥ القمقاع بن زرارة ٣٠٧و٣٠٦ القمقاع بن معبد ٣٣٠و٣٢٩ القلقشندي ١٧٠ القلمس الكناني ٥٣٥و ٣٤٢ و٣٤ قيس بن خالد الشيباني ٣٦ قیس بن زهی ۱۵۳و۱۵۳

פערץ פז.ץ פאזץ פ.דץ פוסד عمرو بن الشريد ١٥١و١٥١٥٥٥ عمرو بن کلثوم ۱۲و۲۹و۱۱۳و۱۲۱و۲۲۱و۳۹ عمر بن لجأ ٢٢ ٢٢٣ عمر بن الاشعث ۲۲ عمر بن شبة ٢٥ عمرو بن هبيرة ۲۷ عمر بن عبد العزيز ١٨٥٥/١٥٠٥ عمرو بن حمية الدوسي ٢٣١و١٧٩ و ٣٣٢ عمرو بن الاطنابة ١٠٥٥٥١ عمرو بن الاهشم ٦٠ عمرو بن هند ۱۲۷و۲۱۱و۱۲۷ عمرو بن بحر الجاحظ ٧٨و١٤٧و٨٩٩٩٩٩٩٣٣ epyre117 عمرو بن مرة ۹۸ عمرو بن معدی کرب ۱۲۱و۱۲۲و۱۱۹

> و۷۰۱و۱۲۷ عمرو بن قارب ۱۲۷و۱۲۲۱و۱۲۷ عمرو بن مسعود ۱۲۷ عمرو بن شفیق ۱۱۵ عمران بن مرة ۲۸۳و۲۸۴ عمرو بن خادم ۲۰۰و۳۰۳و۲۰ عمرو بن العاص ۱۹۰۵۲۸۲ عمرو بن الحارث ۲۰۸ عمرو بن الحارث ۲۰۲ عمرو بن لحی ۲۲۰ و۲۲۲و۲۲۲

الفینی ۲۲۸ عیاض بن غنم ۱۲۰ (غ)

الغوث بن اراش ۳.٦ غیلان الشعوبی ۱٦، غیلان بن سلمة ۹۲۱و۳۱۰و۳۲۰و۳۲۱ لیلی امرأة الیاس بن مضر ۱۱۱ لیلی أخت الولید بن طریف ۲۱۷ لیلی بنت ابی سفیان ۲۹۰ لیث بن مالك ۱۲۰ اللیث ۳۹۰

(7)

مالك بن نويرة ٧١٩ ٣٠٩ ماوية امرأة حاتم ٧٣و٥٧و٨٧ مالك بن ملالة ١٧٩ المامون ١٨١ مالك بن المجلان ١٨٩ مالك بن فهم ۲۱۳ مالك بن الريب 218 مالك جبير ٣٣١ ماوية بنت عبد الله ٢٩٠ مادر ( البخيل ) ۲۹۸ مالك بن عتبة ٣٠٣ مالك بن ربعي ٣٠٧ الماوردي ٢٢٣و٥٨٥ المبرد . ٣و٣٤ و٨٣ و٢٢٣ متمم بن نویرة ۷۱ المتنبى ١٧٤و١٨٦و١٩٧٩ ٣١٤ المتوكل ٢٥١ المتجردة امرأة النعمان ٢١٥ المثلم بن ریاح ٦١

مجاهد ۱۸و۲۲۸و۲۲۹و۲۳۷و۲۳۲ مجمع بن هلال ۱۲۰ مجیر ابو عامر ۱۶۰ مجدة بنت تیم ۱۶۲ محارب بن زیاد ۲۳۶

 
> کامل بن عمر التفلیی ۲۲۰ الکاهن الخزاعی ۳۰۸ کابی الاصبهانی ۳۵۳و،۳۵۴ کبشة اخت عمرو بن معدیکرب ۱۹۳ کبشة بنت عروة ۲۹۰ کرز بن حفص ۱۹۵

> كليب بن وائل ١٩٩ الكلاعى ٢.٣ الكميت ٢٢٦ و٢٩٧ و٣.٩ كنانة بن عبد ياليل ٩٢ كيو مرت ٣٥٥

(1)

لبيد بن مالك ٧١ لبيد بن ربيعة ٩٢ لبيد ٢٩٣ و٢٩٢ لجيم بن صعب ٣٤٣ اللحياني ٧٢٧ و٧٧٧ و٨٨٢ لقمان بن عاد ٢٤٣و٣٨٣ لقمان الحكيم ٣٨٨

الملي بن زياد ٨ ٩ معاویة بن عباد ۱۱۹ المقر البارقي 127 مماوية بن مالك ٢٨٣و٢٨٤ معید ۱۳۹۸ المتضد ٢٥٢ معاذ بن جبل ۲۸۷ معبد بن نضلة ٢٩٠٩و.٣٠ معبد بن زرارة ٣٠٦ معاذة بنت ضرار ٣٠٦ المفضل ١٠١٠و٣١٧و٣٤٣ مفروق بن عمران ۲۸۶و۲۸۴ مفروق بن عمر ۲۸۳ المقنع الكندي 29 مقیس بن حیابة ۲۳٦ مقسم بن بهر ۱۷۹ منصور بن الزبرقان ٦٤ المنذر بن ماء السماء ٥٥و١٥٥ و١٢٩ و١٢٩ 18V317.9 المندر ( ابنه ) ۸۴ منقد بن الطماح ١٣٥ امنيه ١٩٠ المندر بن امرىء القيس ٢١٣ المنخل اليشكري ٢١٥ المنذر بن ساوی ۲۷۵ منوجهر ٢٥٦ مهر (اللك) ٢٥٢ المهلب بن ابي صفرة ۲۸۷ مهلهل بن امرىء القيس ٣٣٤ موسى ( عليه السلام ) ۱۸و۱۸۹و، ۲۶۹۹ و۳۵۹ בודי בידד الموصلي ١٣٠ و١٢٩ الموبدان ٢٥٥ الميداني ٧٤ و٨٦ و١٢٠ و١٢٠ و١٣٠ פשוו פראז פרוח פאוח פאזה פרחה פרחה E737 E737

( U)

النابغة الذبياني ٢٥ و١٥ و٧١ و٧٣ EVOI 6171 66.7 6117 6017 6134 5434 نابت بن اسمعیل ۲۳۰ نبيشة بن حبيب ١٤٥

2979 محمد بن سمید ۲۵ محمد بن عباس الرياشي ٢٥ محرز مولی ابی هریرة ۷۶ الحزم بن سلمة ١٤٣ محمد بن سلام ١٤٥ محمد بن عبد الملك ١٨٨ محمد بن على ۲۲۸ محيرز بن جعفر ٢٨٩ الخترش ٢٤٧ المختار بن عوف ۲۷. مدلج بن سوید ۱۱۴ مد حج بن عامر ۲۲۷ المدائني ۱۷۹ و۱۸۷ و۲۹۷ و ۳۱۰ و۱۳۰ مرة بن محكان ٨} الرار الفقعسي ٦٧ و٢٠٢ و٣٦٩ مروان القرظ ١٢٥ و١٢٦ و١٢٧ مرة بن مرامر 179 المرار الاسدى ٣٦٩ مرد خای ۳۲۳ مريم ( عليها السلام ) ٣٥٧ و٣٥٨ المرزوقي ٣١٣ مروان بن سراقة ۲۹۲ و۲۳ المساور بن هند ۲۲ مسكين الدارمي ٦٦ مسافر بن ابی عمرو ۹۲ مسروق ۹۸ المسيب بن علس ١٤٢ المسعودى ١٨٢ و٥٣ و٨٥٣ و٢٦١ مسلمة الكذاب ١٩٦و١٩٧و٢١١ مسعود بن معتب ۲۵۲ مسروق بن ابرهة ٢٦١ مصعب بن عبد الله ٥٥و٢٦و٨٤و٨٢٢٥٣٣٣ مضرس بن ربعی ۱۳ مضاض الجرهمي ٢٤٥ مضر بن نزار ۳۲۹ مطاعيم الريح ٩١ معاویة ۲۶ و۷ه و ۹۰ و ۹۰ و ۱۰۱ و ۲۰۲ و ۲۳۷ פדאד פסאד פואד معن بن زائدة ٩} مممر بن الشني ٨٤

ممن بن اوس ۹۷و۹۷

الهمذانی ۲۱۳ هند بنت الریان ۲۱۹ هند بنت مالک ۳.۳ هود ( علیه السلام ) ۸۸و۱۳۲و۱۷۰ هوذة بن علی ۸۷ الهیثم بن عدی ۱۲۰و۳۱۹

الواقدی ۱۹۱۱و۱۹۳۳ (۲۳ وادعة بنت اراش ۳۰۹ وداك بن ثمیل ۱۲ ورقاء بن ثمیل ۱۲ وردة بنت قتادة ۱۳۹ وضاح الیمن ۱۱۱ الولید ، الولید بن طریف ۲۱۷ الولید بن عبد الملك ۲۱۷ وهب بن عبد الملك ۲۱۷ وهب بن عبد الملك ۲۱۷ وهب بن عبد قصی ۳۰۷

#### (0)

يجيى ( عليه السلام ) ٣٥٨ یحیی بن منصور ۱۰۸ یحیی بن ایوب ۲۲۸ يحيى بن جعدة ٢٢٩ یحیی بن خالد ۳۵۱ يزيد بن الطثرية ٦٧ يزيد بن الجهم ٦٨ يزيد بن معاوية ٢٣٢ و٢٣٤ يزيد بن زمعة ٢٤٩ یزید بن سعد ۱۲۱ يزيد بن المهلب ١٣٤ يزيد بن قطن ١٣٩ يزيد بن الصعق ٢٨٣و٢٨٤ يزيد بن عمرو ۲۸۱ يمقوب ( عليه السلام ) ٩٥ يعمر بن نفاثة ١٥٤ يعمر الشعاخ ٣٣٠ يكسوم بن أبرهة ٢٦١ يوسف (عليه السلام) ١٢٣ و٣١٢ع یونس بن حبیب ۱۲۷

النجاشي ١٥١و٢٥٠ نشيط الفارسي ١٨ ٣ نصر ۱۲۲ النفر بن شميل ١٦٠ النفر بن الحارث ١٩٠ نضلة بن عبد العزى ٣٢٩ النعمان بن المندر ٨و٣٣و ١٢٧ و٨٥ و٧٧ و٨٣ ١٢٧ e101 e701 e701 e771 e0.7 e017 e777 e. A7 e1 A7 e0 A7 e PP7 .. 7 e1 .7 e3.7 2493 النعمان بن عمرو ۲۱۲ النعمان الاكبر ٢١٣ النعمان بن بشير ۱۷۸ نعيم بن حجبة ٢٠٤ نفيلة بن عبد المدان ٨٨ نفيل بن حبيب ٢٥٢وه٥٢و٢٥٦و٧٥٢ نمروذ ٨ النمري ٦٤ نمير بن عامر ۱۲۲ نهشل بن دارم ۱۱۹ نوح ( عليه السلام ) ١٩٧١و١٦٦ و١٧٥ النووى ١٥و٥٨٥ نوفل بن معاوية ٢٦٢ نوفل بن جابر ۲۹۹

#### ( 4)

هاجر أم اسماعيل ١٨و١٧١ هاجر أم اسماعيل ١٨و١٧١ و٣٠٨ و٣٠٨ و١٣٦ هامان ٣٦٣ هامان ٣٦٣ هانىء بن قبيصة ٣٨٣ و٢٨٤ و٢٨١ هانىء بن قبيصة ٣٨٣ و٢٨٤ هرم بن سنان ١٨و٥٨و٢٨ هرم بن قطبة ١١٥٨٨٥و٨٨٥و٨٨و٢٨ و٣٠٦ و٢٩٧ و٣٠٦ و٨٠٠ هشام بن الوليد ٣١٩ هشام بن عبد الملك ١٦٠ و٧٨٢ و١٥٣ هملال بن رذين ١١٠

### الفهرس الثالث

## في أسماء البلدان والفبائل وغيرها

أم القرى ١٩٤ و٢٤٢ ام رحم ۲۲۸ TIA JAT 1.1 الانبار ۱۷۹ و۲۰۱۹ ۱۲۹۲ و۱۲۳۳ ا الانصار ٩٦ الاندلس ۱۱و۹،۲۰۹۹ ۳۸۸ انمار ۲۰٦ أوريا . ١٤ و ١٨١ و ١٨٢ الاوس والخزرج . او ۱۸۹ و ۱۹۰ و ۱۹۱ و۲۸۷ 1.7 111 أيلة ١٨٤ و١٨٥ (U) بابل ۲۱۲و۲۱۸ بالس ١٨٦و١٨١ باب المندب ٢٠٦ الباسة ٢٢٨ یجی ۳۲۳ البحرين ٩ وه ١ وه ١٨٦ و١٨٦ و١٩٧٠ 1709 بحر القلزم ٩١و١٨١و٥٨١و١٨٧ البحر المحيط ١٤ بحر الهند ١٨٤ و١٨٥ و١٨٧ و٢٠٦ بحر فارس ١٨٤وه١١و١٨٧و١٩٧ البحر الاجمر ١٩٥ بحرة الاردن ٢٥٨ بدر ۱۸۸ و۱۹۳ برع ۲۰۳ برس ۲۵۳ البربر ١١و١٥ ىرقة ١٤ البردة 190 البريثي ١٨٣ 191 June

بسوم ١٩٤

البشر ١٩٩

(1)

198 661

الابطح ١٨٦ الابلق الفرد ١٣٧و١١٠و٢١١ انداء طمر ١٩٥ أبو قبيس ١٩٥ 198 | أجا وسامي ١٩٣ اجیادان ۱۹۵ 190 ---الاحساء ١٩٧ الاحص ٢٠٢ الاخاشب ٢٥٩ اذربيجان ١١ اذرح ۲۱۲ ارض ثمود ۲۱۰ ارض حکم ۲۰۲و،۳۴ ارض زبید ۲۰۵ ارض عبس ٢٠٥ ارض وادعة ٢٠٤ الارمن ۱۲ ارمىنية ١١ اريحة ٢٠٣ ازال ه.٢ اسمانيا ١٨٣ الاسكندرية ١٨١ اشبيليه ۲۲۸ اصمهان ٥٠٠و١٥٥ و٣٦٣ أفاعية 190 الافرنج ۲۱۲ افريقية ١٤ و ٣٦٨ וצינונ זו آل صوفان . وصفوان ۲٤٧ ال حفنة ٢١٥ آل النعمان بن المندر ٢١٣

بنو جذيمة ٢٠٢ بنو جابر ۲۹۹ و۳۰۰ بنو جهينة ٢٩٠ بنو جعفر ۲۹۲ بنو جديلة ٣٣٦ بنو جمع ۲۷٥ بنو جمح ٥٠٠ و٧٧٧ و٧٧٨ بنو جشم ٣٠٤ ىنو حمى . او٨. او . ١١ و ٢٣١ و ٣٤٤ بنو حنيفة ١٩٦ و١٩٧ و٢١١ و٣٤٥ ىنو حرملة . ٢٩ بنو الحارث ۷۷۷و۲۷۸و۲۷۹ بنو حارتة ٢٧٩ بنو خثعم ١١٧و٣٤٦ بنو خزاعة ٢٤٣و٤٢٤٢و٢٤٢و٧٢٤٧م٣٠٨و٢٣٢ 27.9 بنو خندف ۲۸۳ ننو خالد ۲۸۸ و۲۹۱ ىنو دارم ۱٬۱۲ بنو ذبیان ۱۱۰و۲۰۲و۲۰۲و۳۷۳ بنو ربيع ١٨ ينو رسول ٢٠٥ بنو زبید ۱۸۱ و۲۷۵ بنو زهرة ۲۷۸و۲۷۸ شو زید ۳.۳و ۳.۴ بنو سنان ه ۸ بنو سليم ٢١١١ ٢٧١ ينو سعد ١٤٧و٢٨٢ بنو سهم ٥٠٠و٥٧١و٧٧١و٨٧١٩٩٧٢ بنو شیبان ۱۰۰ و ۱۱ او۱۷ او۱۲۱ و ۱۳۱ و ۲۸۸ CYATETAY بنو شریك ۲۸۵ ىنو صداء ١١٧ بنو ضبة ۲۱۸ بنوطی ۸۱و۱۸۱و۱۸۲و۲۰۲ بنو طریف ۲۹۹ بنو عتاب }ه ىنو عىد مناف ٦٣و٨٤٢و٧٧٧و٢٧٨و٢٧٩ بنو عیلان ۸۸ بنو العنبر ٧٨٠.٠٢ بنو عبد مناة ١٠٨

شو عدی ۱.۹و.٥١و٧٧٧و٨٧٨

النصرة ١١ و٢٣ و١١٧ و١٥٨ و١٨٠ ا פראו פראו פ..ז פו.ז פרוז بصری ۱۱۱ بعدان ۲۰۳ ىقداد ١٨٠ و١٨١ و٢١٣ و٨٢٣ WE YTYENOT یکر من وائل ۲۱ و۳۲ و ۱۰۰ و ۱۲۳ و ۱۲۴ و ۲۱۱ פעוץ פואץ פראץ פיויד פויד السلقاء . ١ و ١٨٤ و ١٨٥ و ١٨٦ و ٢١٢ 771 ab بنو اسد . ٥ و ١٨ و ١١٢ و ١١٨ و ١٢٨ و ٢٧٧ و ٢٧٨ e 137e 177 بنو أسرائيل ١٣٧ و٣٦٤ ىنو اعياء ١١٨ بنو اشجع ١٢٥ بنو اسمعيل ٢٢٢و٢٢٣ بذو اسحق ١٦٣ ىنو امية ١٧١ و٢٤٩ و٣٣١ بنو الاضبط ٢٠٢ ىنو أسيد ٣١٦ بنو الاحوص ٢٨٨ و.٢٩ و ٢٩١ و ٢٩٢ و ٢٩٢ ىنو ايوب ٢٥٩ بنو الاحابيش ٢٦٧ بنو بکر بن عبد مناف ۱۸۰ بنو بکر بن کلاب ۷۱ بنو بكر ٢٥١١ و٢٥٢ بنو بجيلة ٣٠٠و٣٠٠٤و٤٠٠٩و٣٠٩و٣٠ بنو بكر بن عبد مناة ٢٦٨ بنو تميم ٢٤ و٣٢ و١٠٣ و١٢٤ و١٤٢ و٢٢٨ פרדד פערד פ. אד פואד פדאד פדאד פזאד و۲۹۹ و۸.۳ و۱۱۱ و۱۱۲ و۱۱۱ و۲۱۹ و۲۱۱ و۱۱۲ 4109 ىنو تفلب ١٥٥٤ ٢٣٤ ٢٣٤ بنو تیم ۱۱۰و۱۷و۱۱۰ ۱۱۰و۲۱۱ و۲۷۹ و۲۷۷ و۲۷۸ 4409 بنو ثمل ۳۵ بنو ثعلبة ١٥ بنو ثور ۱۱۰ بنو ثقیف ۱۹۱و۲۲۸۹۴۸ ۳۲۱و۲۲۹ بنو حفنة ١٠

بنو جوشن ١٠٥

بنو جرم ۱۷۰

بنو نزار ۳۰۵ بنو عيس ١١٠وه١١و٢٦١١٠ و٢٧٢ بنو عامر ۱۱۰ و۱۲۲ و۱۹۸ و۲۳۹ و۲۲۰ פעעץ פוגץ פיאן פידף פוזי بنو عوف ١٧٠ و٢٤٢ بنو عدوان ۲٤٨و٢٤٧ بنو عبد الدار ۱۲۸۸و۲۹۷و۲۷۷۸۸۸۸ بنو عبد الله بن دارم ٢٦٥ ىنو عقيل ٢٦٧ ىنو عزة ١٩٢ بنو عددان ٢٠٩و٢٠٩ ىنو غطفان ٥٨و٥.١ ىنو غفار ۱۹۳ و۲۷۰ بنو فسزازة ٢٣و١٢ و١٢٥ و٢٤٨ و٢٨١ و٢٩٧ 194 بنو فهر ١٤٥ و٢٤٧ و ٢٧٥ بنو فقيم ٢٥١ بنو فقعس ٢٩٩و ٣٠٠٠ بنو قیس ۳۳و۱۱ و۱۱۰و۱۷۱و۲۸۳و۲۹۳ بیت لحم ۳۵۸ ىنو قضاعة ١٠و٥٥و١٧١ و٣٤٤ البوبات ١٩٤ ىنو قريظة ١٠١ البيضاء ١٩٥ بنو قمین ۲۹۹ بنو قصی ۲۳۲و ۲۶۴و ۲۷۰و ۳۳۰ و ۳۳۰ بنو قسر ٣٠٣ بنو قليعي ٣٧٢ ينو كلب ١٠١٨و١١١و١١١وه٢٦ و٢٨٧ و٣٠٣ 4. € تبالة ٧١ بنو کلاب ۱۱۰ ۲۹۷۹ بنو کنانة ١٤٤و ١٨٠ و٢٤٣ و٥٣ و ٢٦٩ و٢٦٩ e. ٧٢ e. ٣٣ e 3 3 7 بنو کندة ۲۸۲ بنو محارب ۲۶ بنو مطر ۶۹ Y.0 ja بنو مازن ۱۱۰و۱۹۳۹ ۲۰۱۹ بنو مجاشع ١٢١ بنو مرة ١٤١٥ ١٣٤ و ١٤١ و ٢٩٠ ىنو مالك ١٤٣ بنو محيد ٢٠٤ بنو منقذ ١٦٧ بنو مخزوم ٥٠٠و٧٧٧ و ٢٧٨ شبران ۱۹۵ بنو المصطلق ٢٦٧ ثبير الاعرج 190 بنو محارب ۲۷۷ ثبير 190و007

ینو نمیر ۲۲و۲۳و۲۲۱ و ۲۱۸

بنو النضير ٣٢٢ بنو نمر ۱۴ بنو نبهان ۸٤ بنو نصر ۱۹۱و۲۹۹و۲۹۹۹۳۳۳ بنو نوفل ۲۶۹ و۲۰۰ بنو نفار ۲۳۷ بنو نهشل ۱۱۲ بنو هوازن ۱۱۸و۱۹۴و۲۲۷و۲۲۸و۲۲۹۰۰۷ بنو هاشم ۲۶ و۱۹۷ و۱۲۰و۱۹۳ و۱۷۱ و۱۷۱ 43. 11te بنو هذیل ۱۹۱۹۱۹۲۳۲۲ بنو هرم ۹۲۲ بنو هلال ۲۹۷و۲۹۸ بنو وتار ٣٠٠ بنو الوحيد ٢٩١ بنو وائل ٢٣٤ بنو يربوع ٢٠١

> بيجان ٢٠٤٥،٢ بيت الفقيه ٢٠٦ (U)

التبايعة . اوه . ١ و٢١٢ تبعة ٩١١ تبوك ١٩٥ التتر ١٢ تدمر ۲۱۲و۲۱۰ و۲۱۲ الترك ١١و١٢و١٨١٩ و١٤٩٩ و١٩٩٩ و٢٠٩ تهامة ١٤ و١٨٧ و١٨٨و١٩١٤ و١٩١٥ و٢٠٠ 20797.79 توضح ١٩١ تیس ۲۰۳ تيماء ٢١١و٢١ ( °)

ثير غيناء 140 الثلوث ٢٠٢ ثمود ۲۰۸ و۲۱۱ ثور ۲۱و۱۹۱ الثوية ١٢٧ الحجون ٢٣٠ ( 7) جامع قرطبة ١٨٢ الحدشة ٢٢١ الجار ١٩٢٥ ١٩٢١ ١٩٢١ الحرار ۱۸۸ حيلة الايهمية ٢١٢ حرة ليلي ۱۸۸ حال هملای ۱۸۳ حران ۲۱۲ حال قاران ۲٤٠ الحريرة ٢٧٠ حِبال الصمان ٢٥٩ حراء ٥٥٧ جبل الستار ١٤٢ حزوی ۲۱ حبل طيء ١٧٨ الحزورة ٢٤٠ جبل يثرب ٢٣٩ حيل حراء ٢٥٥ حضور ۲۰۳ جبل اقدید ۳٤٦ حفاش ۲.۳ جبل البرز ٣٤٩ جىل قاف ٣٤٩ الححفة ١٨٦ و١٨٧ و١٩٣ و٠٠٠ الحفر ۲۱۲ حدة مماوهماوه ۱۸۲و۷۲۲ و۲۳۷ حفية 214 جدیس ۲۰۸ 7.7 wha جديلة قيس ٢٤٣ حلوان ۲۱۲ الجريب ٢٠٢ جرهم ٨.١و٥٣١و٤٤١و٥٤١و٢٤٢و٧٤٢و٨٥٢ جزيرة العسرب ١٨١وه١١و١٨٦و١٨١٩ ١٩٧٥ حمص ٢.٩ פדוד פדוד פסוד פ.זד פדדד الحمس ٢٤٢ الجزيرة الفراتية ١٨٥ حنظلة ٢١ جزيرة ابن عمر ٢٢٠ حنين 310 جعفر ۲۰۳ الحمرانة ٢٣٧ الحويرثية ٢٠١ جلدان ۱۹۱ جلی ۲۰۳ TE0 9 الجماء ١٩٥ جناب ١١٠ الجندل ٢١١ خىت ۲۷۲ جوف حمدان ۲.۲وه.۲ الجوزجان ٣١٦ 40. 62 الخزرج ٧٥ (2) الحشة ووه٢٢ الخضراء ٢٠٣

الححياز موهوع اوجعوده وعواما وعما פרגו פגגו פוףו פזףו פיףו פזרובדףו e . . ۲ e 3 . 7 e 6 . 7 e 777 e 777 e 777 حجر ١١و١١٠و١١٢ الحديسة ١٩٥ و١٤٠ حديثة الموصل ٢١٦ حضرموت ۲.۸و۲.۲و۸ حفر ابي موسى ١٨٥و٠٠١و١٠٠ حفر بني العنبر ٢٠٠ حمراء غرناطة ١٨٣ حوران ۱۸٦ و۲۱۲ الحرة . ١ و١٥١ و١٧٩ و٢١٢ و٢١٢ و٢٨٦ ( <del>;</del> ) الخابور ۲۱۷ و۲۱۹ خراسان ۹ و۱۱ و۱۱۳ و۲۱۳ و۳۵۳ و۲۵۷ الخزر ١٤٨ و١٥٩ الروم ۱۱و۲۱ و۱۱۷ و۱۹۱۹ و۱۲۲۱ و۱۹۱۹ الخط ١٥ פדדד פו.ד פו.ד ב.דד פאדד פרדד الخندمة ١٩٥ ريدة ٩٣ خولان ۲۰۶ (3) خيبر ۱۹۲ و۱۹۵ و۲٤٤ و۲۷۰ زاغا ۱۱ خيص ١٩٤ الزباء ٢١١ (3) زبید ۱۸۵ ۳۰۳ و۲۰۲ الزحمة ٢٠٩ داءة ١٩٤ الزلالة م١٩ دارا ۱۱۹ زمزم ۳۹۳ دارة ثبيت ٢٠٢ زناتة ١٥ دجلة ۲۱۷ و۲۱۹ و۲۲۰ الزوراء ٢١٣ دجلة الملث ٢١٦ ( w) دخر ۲۰۳ سايمر ۲۲۰ دنباوند ۲۵۱ ســبا ۲.۷ ۲۳۱ دومة الجندل ٢١١و٢٦٤و٢٦٥و٢٦٦و٣١ سبوحة ١٩٤ YIII ceas السراة ١٩١ و١٩٤ و١٩٥ . دومة العراق ٢١١ سردد ۲۰۳ دیار بکر ۲۱۷ سروج ۲۱۹ دیار ربیعة ۲۱۷ سروسعيم ٩٣ دیار مضر ۲۱۷ سفوان ۱۱۷ دیار بارق ۲۲۷ السقيا ١١٨ (3) 18Y mlu سلميه ۱۸۵ و۱۸۱ و۲.۹ ذات عرق ۱۸۷ و۲۰۰۰ السماوة ١٨٥ ذات انمار ۲۱۲ سميراء ٢٠٠ ذباب ١٩٥ سمرقند ۱۸۱ الذنوب ١٢٨ السند ٩ ذو المجاز ۱۹۱ و۱۹۲ و۲۲۳ و.۲۷ سنجار ۱۸۱ (2) السودان ۹ و۱۵۹ السوس ١٤ الرباب ٢١ Hungle 017 ETTT الربدة ٢٠٠ و٣٧٢ سوق حباشة ٢٦٧ و٢٧٠ رخم ۲۷۸ سوق حجر ۲۷۰ رحبة مالك بن طوق ٢١٩ سوق حضرموت ٢٦٦ ربيمة الفرس ٢١١ سوق ذي الجاز ٢٦٦ دبيمة ٩ و١٠ و ٢١ و ١٤٠ و ١٤١ و ١٨٩ و ١٨٩ سوق صحار ۲۹۹ פר.ז פעוץ פרוץ פיזץ פיען ואזפר." سوق صنعاء ٢٦٦ E377 E337 سوق عمان ٢٦٥ رضوی ۱۹۵ سوق عدن أبين ٢٦٦ الرقة ٢١٩ سوق عكاظ ٢٦٧ و٢٦٨ و٢٦٩ و٢٧٠ رمال الاحقاف ٢٠٦ سوق هجر ۲۲۵

رهاط ۱۸۸

سوق الشقر ٢٦٥ سوق مجنة ٢٦٦ سوق نطاة ۲۷۰

(ش)

شابة ۱۸۸ الشام ۹ و۱۰ و۹۳و۱۱۱ و۱۳۲و۱۸۱ و۱۸۶ وهما ولمداولها وهما وه. ۲ ولا. کوه. ۲ פיוז פווזפיוז פידד פרסץ פודדפסרץ פ. דו פערה פודה פדדה פ. סד פדסד פעסד 47.9 TO99 شبیث ۲۰۲ الشحر ۲۰۳ و۲۰۸ و۲۰۸ و۲۲۲ الشديق ١٩١ الشراة ١٨٥ الشرف ۲۰۳ شرب ۲۲۹ الشعب ٢٢٥ و٣٢٦ شعب بوان ۱۸٦ شعب وبدا ۱۸۸ شمطة ٢٦٨ و٢٦٩

(ص)

صح ۲۰۳ صرح القدير ٢١١ الصميد ٩ صعدة ٢٠٤ و٥٠٠ صفدة سمرقند ۱۸۱ و۱۸۷ صفلات المجلات ٢١٢ الصفا ٢٣٠ و٢٣٩ صفيئة ١٤٢ صقلية ١٨٢ صلاح ۲۲۸ و۲۱۲ صنعاد ۱.۲ و۲.۷ و۷۰۷ و۱۰۷ و۸۵۷ erry e 777 الصنبر ٢١٤ الصهياتان ١٩٤ صهلة ٢٠٦ صوفة ٢٤٧ الصين ١٤٧ و١٤٩ و١٥٩ و١٨٢ و٢٠٣و٢١٣

(ض)

ضارج ۱۱۰ ضبة ٢١ الضمار ۱۹۸

(b) الطائف ۱۹۱ و۱۹۲و ۱۹۶ و۱۹۰ و۲۳۷و۲۲۷ פזסץ פיסף פרסופערן פסוף פוזיפרוף طبرستان ۲۵۲ طخرستان ۲۵۲ طخفة ٢٠١ Y.A dund طورسيناء ٢٤٠ و٣٦٣ (ظ) ظفار ۱۸۶ و۱۸۵ و۲۰۳ (3) العالية ١٩٩ عانة ١٨٥ عاد ۲.٦ و٨.١ و٨٥٢ عانات ۲۲۲

المبلاء ٢٦٩ عبد القيس ٧٤ عبادان ۱۸٦ و۲۱٦ و۲۲۲ عتمة ٢٠٣ عبر ٢٦٥ المجم ١٦٠ و١٦٣ و١٦٦ عجلز ۱۸۷ و۲۰۰ و۲۰۱ عدنان ۱۰ و۱۹۳ عدی ۲۱ عدن ۱۸۱وه ۱۸ و ۱۸۱ وه. ۲و۲. ۲ و ۱۵ او ۱۲۲

عدن ابين ٢٠٤ و٢٠٦ المدوة ٢٦٨ عذيب القادسية ٢٠٣ و٢٠٦ العذيب ١٨٥ و٢٠٠٠ المرج ١٨٨ و١٩١ و٢٠٠٠

المراق ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۸۵ و ۱۸۷ و ۱۸۷و ۱۹۹ و... و ۲۱۱ و ۲۰۱۹ و ۲۱۲ و ۲۱۳ و ۲۱۳ פרוץ פיוץ פיזין פידי פידי פוודפרוד

פודד פדרד פארד פרדד

(ق)

عرفة ۱۹۲ و۱۳۷و۲۳۹ ۱۱۶۶۶۲۲ و۲۲۰و۶۳۳ عرنية ٢٠٤ عسفان ۱۹۳ و۲۰۰۰ العسكران ٢٠٠ Y. 7 . عشر ١٩٤ العقبة ١٨٤ عقبة ٢٣٩ عك . ١٧ عكل ٢١ و١٧٠ عكاظ ۱۸۸ و ۱۹۱ و ۱۹۲ و ۳۰۳ علافقة ٢٠٣ و٢٠٦ عمان ۱۸۵ و ۲۰۱۶ و ۲۰۸۸ و ۲۲۲ العمالقة ٢٣٥ عمر ٢١ عر 190 عن التمر ٢١١ و٢١٣

( ¿ )

غرناطة 1۸۰ و۱۸۳ غزوان ۱۹۱ غسان ۱۹۲ فسان ۲۱۳ غمرة ۲۰۰ غوطة دمشق ۱۸۲ و۲۲۰ الغور ۱۸۷

فهم ۲.۶ و۲۶۲

(ف)

القارة ١٨٠ قاع بولان ۲۰۱ القادسية ٣٠٢ و٢٥٤ القبط . ٣٥ و٧٥٧ و٢٦١ قحطان ۱۰ و۱۲۳ و۱۷۱ و۱۸۰ و۲۰۷ و۲۰۸ قسریش ۱۰ و۹۲ و۱۹۷ و۱۹۰ و۱۹۳ و۱۷۹ פ. או פאאופ. או פסףו פודד פדדבדדד eoy1 ery1 e131e431 e331 e031e731 CA31 6431 66316.01 6401 63016001 evor exor eiri evrienti eprie.vi פזעץ פרעזפעעץ פזרץ פז. דפא. פ. דער פוזדפזדד פדדד פזדדפסדד בדדד פעדד פאדד פרדד פספד פעעד פואד قرطة ١٨٠ و١٨٣ قرین ۱۹۵ القرامطة ١٩٧ و٢٦٣ قریتا ابن عامر ۲۰۰ قرقيسيا ٢١٩ و٣٠٢ القرن الاحمر 229 قرن المنازل 277 القدس ۱٤٢ و١٥٧ و٢٥٩ و٣٦٠ و٣٦٠٤٢٣ ( اطلب فلسطين ) قزح ۱۹۰ و۲۳۹ و۲۲۲ قسطنطينية ١٤ و١٨١ و٢٦٠ القسطل ٢١٢ قصر الزهراء ١٨٣ قصر غمدان ۲۰۶ و۲۰۵

قصر ظفار ۲۰۵

قصر سلمين ٢٠٥

قصر ناعظ ٢٠٥

قصر بينون ۲۰۵

قصر صرواخ ۲۰۵

قصر العشب ٢٠٥

قصر المثقاء ٢٠٥

قصر موکل ۲۰۵

قصر بلقيس ٢٥١

قصر براقين ٢٠٥

قصر معين ٢٠٥

قصر تلعم ٢٠٥

قصر هکر ۲۰۵

قصر الاهجر ٢٠٥ قصر دورم ۲۰۵ قصر اعماد ٢٠٥ قصر ابع ۲۱۴ قصر الفضا ۲۱۲ قصر منار ۲۱۲ قصر السديد ۲۱۲ قصر حارب ۲۱۲ قصر برقع ۲۱۲ قصر بركة ۲۱۲ قصر الخورنق ۲۱۳ و۲۱۴ و۲۱۹ قصر السدير ٢١٤ و٢١٥ القصيم ٢٠٠ و٢٠١ القطبيات ١٢٨ القطيف ه١٨ القطقطانة ٢١٢ قطربل ۲۱۹ قطربل بغداد ٢١٩ قطوراء ه ٢٤ و٢٤٦ قمیقمان ه ۲۶ و۲۶۲ القليعة ٣٧٢ القموص ١٩٥ فموس القرى ٢٠٢ القناطر ٢١٢ قنونا ۲۳۷ (4) كاظمة ١٨٥ و٠٠٠ کرمان ۹ الكمية المعظمة ١٨٤ و٢٢٩ و٢٢٠ و٢٣٣ פזדן פסדופדדן פרזן פרזופעזן באזן פזסץ פססץ פודופזרץ פידי פיצין פעעד באעד בדדה בדדה בעדה ב.דהברגה السكلب ٣٤١ السكلدانيون ٣٦٣ السكفوان ١٩٤ וلكوفة ۱۲۷ פסאו פראו פרפו פ.. זפדרץ E7.7 e707 (1)

ليلة ١٩١

(7) مارب ۲.۳ و۲.۶ و۲۰۷ و۲۰۸ مارد ۲۱۱ المازمين ٢٣٩ البيضة ٢٠٣ مجنة ١٩٢ المجوس ٢٥٨ محسر ۲۳۹ مخلاق ۲۰۳ الخا ٢.٦ المدينة المنورة ١٠ و١٣٩ و١٤٢ و١٨١ و١٨٦ و١٨٨ و ١٩٠ و ١٩١ و ١٩١ و ١٩١ و ١٩٠ و ١٩١ e . . 7 e 1 . 7 e 17 e 17 e 17 e 177 e 177 פרוד פעוד פורד פארד פדעד مدین ۱۸۵ و ۲۱۰ مدرج عثمان ۱۹۳ المدائن } ٥٥ المربد ١٥٨ مر الظهران ۱۹۲ الراخ ١٩٤ الرقيه ١٩٤ مراد ۲۰٤ مروة ٢٣٩ مزدلفة م١٩ و٢٣٩ و١٤٤ و٢٤٧ و٢٦٢ السبجد الحرام ٢٤٣ وه٢٢ و٢٣٧ و٢٣٨ CA37 CIFT مسور ۲۰۳ المشاعر ٢٦٢ المشعر الحرام ٢٦٢ مصر ۱۱ و۱۶ و۱۸۱و۲۰۲ و۲۰۳ و۲۱۲و،۳۵ و ۲۵۳ مصنعة ٢١٢ مضر ۹ و ۱۰ و ۳۳ و ۱۲۳ و ۱۹۵ و ۱۷۱ و ۱۸۹ er.7 e117 ev37 e. A7 evA7er.7 e117

TY. 9 TIT9 TIT9

المغرب الاقصى 11 و7.9 و778 المغمس 207 و707 و717

معافر ۲۲۲

معان ۲۱۲

المفجرة 190

المقراة 171

مقرا ۲.٤: هجر ۱۸۷ و۱۹۷ و۲۲۵ مكة الكرمة . او٩٣ و٧٧ و١٨٦ و ١٩٣و١٩١ الهرة ١٩١ e391 cop1 c... e1.1 evyy exytepyy همدان ۱۷۰ و۲۰۶ و۲۰۲ هلال ۱۹٤ פ. דד פודד פסדוברדד פעדד פאדד ברדד e. 37 e137 e737 e037 eF37 e437ck37 الهنسد ١٤ و١٤٧ و١٤٩ و١٥٩ و١٦٨ و١٦٨ 2107 2707 2707 2307 20072707 2V07 £781 £7.7 £7.7 £9.7 £717 £737 Y.Y aies כאסד פודדפדדד פשרד פזרד פדרדפערד e. ۷7 e 7 v e 6 v e 6 v e 6 v e 6 v e 6 v e 6 v e 6 v e 7 v e هيث ۲۱۳ ברזץ ברזץ בעזף ביעץ בעעץ בוגץ الهييمي ١٢١ ملحوب ۱۲۸ (e) ملحان ۲۰۳ منی ۱۸۹ وه۱۹ و۲۳۷ و۲۲۷ وه۲۲ ۲۲۲ وادى الدوم ٣٠ وادی موسی ۱٤۲ المناقب ١٩٥ الوادي الكبير ١٨٣ المنيفة ١٩٨ 191 2 المنكدر ٢٠٠ مهرة ١٨٤ و١٨٥ و١٨٦ وجرة ٢٠٠ ودان ۱۸۸ مور ۲.۳ وصاب ۲۰۳ الموصل ٢٢٠ و٢٢١ الوقبى ١١٥ ( U) ناصرة ٢٤٠ (0) النامسة ٢٤٦ النباج ٢٠٠ يبرين ١٨٥ نجهد ۱۶ و۱۸۷ و۱۸۸ و۱۹۷ و۱۹۷ و۱۹۸ يثرب ۲۳۲ و۲۳۹ د ۱۹۹۹ د ۲۰۱۰ و ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ يحابر ٢٣١ نجار ۱٤٢ يدغان ١٩٤ نجران ۱۸۵ و۲۰۳ و۲۰۴ و۲۰۳ و۲۰۸ الرموك ٣١٦ 198 (2) نخلة ۱۸۸ و۱۹۲ و۲۲۷ اليمن ٩ و١٠و١١و١٤ و٣٦و٣٩و٧١ و٩٩و١١ النخب ١٩١ و۱۲۰ و۱۲۰ و۱۷۰ و۱۸۱ و۱۸۱ و۱۸۱وه۱۸ نخلة الشامية ١٩٤ eval exxl copl c1.7 c7.7 c7.7c3.7 نُخلة اليمانية 194 פסיז כריז בעיז באיז בריז בדוזבעוז النصاري ۲۵۷ و۸۵۸ ۲۵۹ و ۳۲۰ פעדר פסשד בוסד פדסד פרסץ פודיפסדץ نصيسن ٢١٩ نصرانة ونصورية ٢٤٠ פרדו פידו פסידפיאו פייד פידדפיזד نهاوند ١٥٤ EF37 6707 النوبة ٩ اليمامة ٧١ و١٢٨ و١٨٧ و١٩٥ و١٩٦ و١٩٧ نهر الابلة ١٨٦ 2117 6137 نبروز ۱۵۸

الينبع ١٨٥ و١٩٥

اليونان ١٨٢ و ٣٦٠

اليهود ٣٦٠ و٣٦٣ و٢٦٤

( & )

الهياءة ٣٧٢

24.9